









verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





بيسروت . المسزرهمة بسناية الايمان . السطابسق الاول . ص.ب. ٢٧٧٣ تلفسون : ٣٠٦١٦ - ١٣٣٩٠ بسرقياً : تابعلبكي ـ تلكس : ٢٣٣٩٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# المَارِينَ الْمَارِينَ الْمِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِين



Graning Consideration of the Alexandelin Library (CHOAL LIES)

الجئزء الأول

عالم الكتب

ت بتراله فت العرب

جَمَيعُ جِعْوُق العَلَيْعِ وَالنَشِرِ مَعْفُوطُة لِللَّارُ الطّبعت الأولحت 1400هـ - 1900م

# بيت مُرِلَّهُ السَّمْزِ السَّحِينَ مِ

# المقدّمة

الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بلا رويَّة أجالَها، وضمِنَ أرزاقها، وقدّر أقواتها فشملت رحمتُه الذرَّ في مصائِفها(١) والهوام في مشاتيها، والوحوش في مغارات الجبال وأوديتها، والبعوض في مخابِئها بين سُوق الأشجار وألجِيتِها(٢) وبنات الأرض وهي عائمة في كثبان الرمال، وذوات الأجنحة المستقرَّة بذُرى شناخيب(٣) الجبال، وذوات المنطق من الطيور المغرِّدة في دَياجير الأوكار، وما آستَوْعَبَتُهُ الأصداف، وحضَنته أمواجُ البحار، وغشِيتُهُ سُدْفةُ ليل، أوْذرَّ عليه شارق نهار. نفذهم علمُه، وأحصاهم عددُه، ووسِعَهم عدلُه، وغمرهم فضله(٤). والصلاة والسلام على خيرة خلقه، وخاتم رسله الذي بعثه رحمة للعالمين كافّة، وعلى أهل بيته منار الهدى، وأعلام الورى، وعلى أصحابه البررة الميامين الذين اقتدوا بسيرته، وساروا على سَنيه، وعلى التابعين لهم باحسان إلى حيام يوم الدين،

<sup>(</sup>١) الذرّ: صغار النمل. مصائفها: محلّ اقامتها في الصيف.

<sup>(</sup>٢) الألحية: جمع اللِّحاء وهو قشر الشجر.

<sup>(</sup>٣) شناخيب الجبال: رؤوس قممها.

<sup>(</sup>٤) معظم الكلمات مقتبسة من خطبة الأشباح للإمام على (ع) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣٩٨/٦

وبعد: انّ بذرة هذا الكتاب قصيدة لابن العلاف الضرير في رثاء هرِّ، وجدتها أيام شبابي في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان مطلعها

يا هـرُّ فـارقتنـا ولم تعـدِ وكنت منا بمنزل الـولـدِ(١)

فدعاني لنقلها وحفظها قول المؤلف رحمه الله: إنها من أحسن الشعر وأبدعه. وبتأثير من حبِّي لهذه القصيدة أخذت الأشعار المنظومة في الحيوان تستوقفني فأقرأ معظم ما يصادفني منها أثناء مطالعاتي في دواوين الشعر والكتب الأدبية ، وبدافع من هذه الرغبة المتنامية قرأت كتاب الحيوان للجاحظ، وكتاب حياة الحيوان للدميري وغيرهما من الكتب التي لها علاقة في هذا الموضوع ككتاب المصائد والمطارد لكشاجم، وكنت كعادتي أدوّن مصدر كل فقرة تروقني في دفتر أعددته لهذا الغرض .

وبعد أن تحلّلت من قيود الوظيفة سنة ١٩٦٤ وقررت الأنصراف إلى التحقيق والتأليف سجلت آنذاك ما طرأ على خاطري من الأعمال التي تمنيّت لوأن الله عزّ وجل يوفقني لانجازها، فكان الكتاب الثاني عشر هو كتابي هذا، ولم تأتي نوبته الله في سنة ١٩٧٧ م مع انني لم أراع التسلسل في القيام بتلك الأعمال.

ولأجل اعداد مواد الكتاب قرأت وراجعت مثات الكتب، ومئات الدواوين الشعرية. فكانت حصيلة تلك القراءات والمراجعات هذا الكتاب، وكان القصد من تأليفه عدة أمور أهمها:

#### \_ الاختصاص:

وذلك بالتقاط ما تناثر في الكتب الأدبية واللغوية ودواوين الشعر عن الحيوان وجمعه في كتاب مستقل خدمة للباحثين.

<sup>(</sup>١) يراجع باب القط للوقوف على القصيدة وعلى أسباب نظمها والاختلاف في نسبتها.

#### ٢ ـ الحضارة العربية:

في جمع هذا الكتاب إبراز لظاهرة مهمة من ظواهر الحضارة العربية المتأصلة فيهم منذ أقدم العصور، وكشف عن مدى اهتمامهم بتسجيل حركات الحيوان وسكناته وطبائعه بأجلى صورة وأبلغ قول. فما من شاعر عربي إلا وللحيوان أثر مهم في شعره ولكنهم متفاوتون في هذا المضمار، فمنهم من يأتي على ذكره عرضاً عندما يشبه الشجاع بالأسد، والماكر بالثعلب، والغادة الحسناء بالظبية. إلى غير ذلك من التشبيهات الشائعة عندهم، ومنهم من ولع بالصيد فذكر في طردياته: الخيل والكلاب والفهود وجوارح الطير، وما تصيده هذه السباع من الحيوانات، ومنهم من وقف على الكثير من أصناف الحيوانات الصغيرة والجسيمة. الأليفة منها والوحشيَّة وقوف فاحص متأمل يحصى عليها حركاتها وانفاسها. بل ولم يغفل البعض منهم عن كلّ ما هبَّ ودبَّ، أوطار في أجواء السماء، أو عام أوركس في الماء مما هو موجود في بلادهم دارساً خصائصه وطائعه.

وقد أخذ الخلف عن السلف ما حوته أمثالهم من حكايات على ألسنة الحيوانات كحكاية ذات الصفا وهي حية ورد ذكرها في رائية النابغة الذبياني التي مطلعها(١):

ألا أبلغا ذبيان عني رسالة فقد أصبحت عن منهج الحقِّ جائِرَه

ملخصها أن ذات الصفا لدغت رجلًا فمات، ونهض أخوه لاخذ الثأر منها، فارتأت أن تصالحه على أن تدفع له في كل يوم ديناراً من مال مخزون لديها فوافق على ذلك، وأخذ يتسلم الدينار منها في كل يوم. وبعد مدّة ندم الرجل على المصالحة وقرَّر أخذ الثار منها. فترصّدها وضربها بفاس على رأسها ضربة غير

<sup>(</sup>۱) ديوانه/٦٨ .

مميتة. فدخلت جحرها وقطعت الدينار عنه. فجاء إلى مخبئها وعرض عليها أن يجعلا بينهما عهداً على تناسي ما حدث، ويبدآن صحبة جديدة تقوم على المحبة والوئام. فنظرت الحية إلى قبر أخيه وتحسّست موضع الضربة من رأسها. فقالت يمين الله أفعل انني رأيتك مسحوراً يمينك فاجره أبى لي قبرٌ لا يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقره

كما نلمس من معاشرة الانسان العربي للحيوانات عطفاً منقطع النظير حتى على المفترس منها عندما يتعرض للجوع أو العطش كقصة الفرزدق مع الذئب وهي معروضة عرضاً رائعاً في قصيدته النونية التي مطلعها

وأطلس عسَّال وما كان صاحباً دعوت بناري موهناً فأتاني (١) وأمثال هاتين القصتين كثيرة يجدها القارىء الكريم في 'ثنايا هذا الكتاب

ولو رجعنا إلى أمشالهم السائرة لوجدناها جامعة لكلّ صفات الحيوانات وطبائعها . وإذا كان ضيق المجال لا يتسع لقائله أن يبرز خصائص الموصوف كاملة فقد نظم العرب ـ حسب اعتقادي ـ من الاشعار في الحيوان أكثر مما نظمه أي شعب آخر . فقلما تجد قصيدة مهما كان موضوعها وليس للحيوان ذكر فيها . وفي ذلك يقول الجاحظ: وقلّ معنى سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة ، وقرأناه في كتب الأطباء والمتكلمين إلا ونحن وجدناه أو قريباً منه في اشعار العرب وفي معرفة أهل لغتنا وملّتنا () .

#### ٣ ـ الناحية التعبديّة:

من العبادات المهمة في الإسلام التفكّر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى والبحث ـ قدر الامكان ـ عن خصائص تلك المخلوقات ليكون الإقرار بالعبودية لله

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲/۳۲۹.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٢٦٨/٣.

الواحد الأحد عن دراية ويقين صادق عملاً بقوله عزّت قدرته (الذّين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار)(١).

فعالم الحيوان عالم رحيب جداً كرحابة الأكوان العلوية، ومن يسرّح الطرق في خصائص الحيوانات وتكوينها وتصوّر مراحل حياتها وبخدماتها الجلّى لبني البشر، وكيف أنها تتزاوج وتتناسل • وتعتني بأولادها، و تتفاهم فيما بينها وهي عجماء، وتكسب رزقها، وتميّز الحيوان الذي يناصبها العداء من الذي لا ضرر منه، وكيف تهاجر من قطر لآخر طلباً للرزق أو المناخ الملائم ثم تعود إلى مواطنها الأصليّة في الوقت المناسب بدون أن يختلف عليها الزمن أو تخفى عليها المعالم.

فمن ذا الذي يتدبر هذه الأمور ولا يقف عندها مبهوتاً أمام عظمة البارىء المصور جلّت قدرته؟ ثم لا يهتف قائلاً:

ففي كلل شيء له آية تدلّ على أنَّه الواحدُ

قال الجاحظ (٢): من علّم البعوضة انَّ من وراء ظاهر جلد الجاموس دماً ، وأنَّ ذلك الدم غذاء لها. وانَّها متى طعنت في ذلك الجلد الغليظ الشديد الصلب أنَّ خرطومها ينفذ فيه على غير معاناة ، ولو أنَّ رجلاً منَّا طعن جلده بشوكة لانكسرت الشوكة قبل أنَّ تصل إلى موضع الدم . . . . والذي سخّر لخرطوم البعوضة جلد الجاموس هو الذي سخّر قمقم النحاس لإبرة العقرب. انتهى .

إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سُبُحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقاً إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، فاهدنا يا أرحم

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران /۱۹۱.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٧/١٨٥.

الراحمين صراطك المستقيم واشمل برحمتك من قال:

فيك يا أعجوبة الكوْ ن غدا الفكر كليلا انت حيَّرت ذوي اللَّ بُّ وبلبلت العقولا كلَّما قُلِّم فكري في لك شبراً فرَّميلا ناكصاً يخبط في عشر واء لا يُنهدَى سبيلا

# بنية الكتاب:

بنيت كتابي هذا على سبعة أعمدة بها يتكامل الأدب العربي هي: اللغة. القرآن الكريم . الحديث النبوي الشريف . المثل السائر . القصة . المقامة . الشعر .

ولقد حاولت جهد الإمكان أن أختصر فأجعل الكتاب جزءاً واحداً فعجزت عن تحقيق ذلك لوفرة المادة، ولو أطلقت لنفسي العنان لبلغ عشرة أجزاء لأني لم أقيده بزمن محدود.

ومن الجدير بالذكر أنَّ الكتب الأدبية ودواوين الشعراء تضمنت الكثير من القصائد التي نظمت في الحيوان بصورة عامة، وخصّ ناظموها كل جنس من الحيوان ببيت أو بيتين ، ولأني جعلت في كتابي هذا باباً مستقلًا لكل نوع فلم أجد لتلك القصائد محلًا فيه .

وعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر مطالع بعض تلك القصائد ومصادرها.

١ ـ قصيدتان لبشر بن المعتمر أوردهما الجاحظ في كتابه ( الحيوان ) ٢٨٤/٦ و٦/ ٢٩١ عدد أبيات الأولى (٦٠) ومطلعها :

الناس دأباً في طلاب الغنى وكلُّهم من شأنه الخسرُ وعدد أبيات الثانية (٧٠) بيتاً ، ومطلعها:

أما ترى العالم ذا حشوة يقصر عنها عدد القطرِ

٢ ـ في فوات الوفيات لابن شاكر ١٦٤/٢، وحياة الحيوان للدميري ٢/٠٠٠ قصيدة لكمال الدين بن الأعمى علي بن محمد بن المبارك عدد ابياتها (٤٥) يذمّ فيها دار سكناه ويعدد ما فيها من الحشرات. مطلعها.

دار سكنت بها أقلُّ صفاتها أن تكثر الحشرات في جنباتها ٣٤) عصيدة للسيد أحمد الصافي النجفي في ديوانه: التيّار / ١٦٠ عدد ابياتها (٣٤) عنوانها (مملكة الحيوان) مطلعها:

لو يعلم الحيوان ما عندي له من رحمـة لأتى إليَّ مسلّمـا ٤ ـ قصيدة للشاعر القروي رشيد سليم خوري مثبتة في ديوانه/٢٤٣ عدد أبياتها (٣٦) مطلعها :

بيضٌ كأعلام السلام على السفينة تخفقُ

٥ ـ وفي ديوان ابن زيدون /٥٩٥ ـ ٢٢٦ فصل عنوانه المطبرات وهو نوع من المطارحات الشعرية في الأحاجي والالغاز تدور على اسماء الطيور، ولكل طائر حرف يرمز إليه.

دارت هذه المطارحات بين الشاعر وبين المعتمد بن عبّاد باستثناء مطارحة واحدة كانت بينه وبين الشاعر أبي طالب بن مكي بلغ مجموع أبيات تلك المطارحات (٢٢١).

وبالختام أتضرع إلى الله عزّ وجل أن يتقبل أعمالنا التي خلصت فيها نّياتنا ومنه استمد العون والسداد، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكان الفراغ من تأليفه وكتابته بخط يدي يوم الأحد السابع من شهر شعبان سنة ١٤٠٣ هـ الموافق ليوم (٣٠) من شهر مايس سنة ١٩٨٧ م في بغداد. الداودي. حيّ الأمين. بداري المرقمة ٢/٣٠٣.

شاکر هادی شکر



# الإبل(١)

الإبل (بكسر الباء، وقد تسكّن): الجمال، وهو اسمٌ واحدٌ يقع على الجميع ليس بجمع، ولا أسم جمع، وإنما هو دالٌ على الجنس، وهي مؤنّئة، وإذا صغّرتها قلت: أبيلة. وينضوي تحت اسمها اسم.

#### (البعير)

وهو من الإبل بمنزلة الانسان من الناس، يقع على الذكر والأنثى، يقال: حلبت بعيري، وصرعتني بعير لي. والجمع أبْعرة وأباعر. وبُعْران.

#### و (الجمل)

وهو الذكر من الإبل، وجمعه: جِمال، وأجمال، وجمالة، وجمالات وهو الذكر من الإبل، والناقة )

وهي الأنثى من الإبل، ولا تسمَّى ناقة حتى تَجْذَع، ومن جموعها: ناق، ونوق، وأنرُق، وأينق

<sup>(</sup>١) المخصص ٢/٧/٢ (الابل) وصبح الأعشى ٢/٣ و٣٦، ومعاجم اللغة .

# أسنان الإبل

إذا وضعت الناقة فولدها ساعة تضعه، قبل أن يُعلم أذكر. هو أم انثى: ( سَلِيل )

فإذا عُلم وكان ذكراً فهو. (سَقْب، وصَقْب)

والجمع سِقاب، ولا يقال للأنشى سَفْبَة، وأمُّه مُسْقِب. فإذا قوى ومشى فهو.

#### (راشِع)

والجمع رُشَّح، فإذا ارتفع عن الراشح فهو. (جادِل)

فإذا مشى مع أمّه فهي مُشبل، وإذا تَبعها فهي مُتْلِية، وإذا حمل في سنامه شحماً فهو (مُجذِ) و (مكعر) وهو في هذا كله:

#### ( حوار )

جمعه حِيران، وأَحْوِرة، والانتى (حوارة). فإذا كان الحوار ابن سبعة أشهر، أو ثمانية فهو.

# (أَفِيل )

والأنثى (أفِيلة) والجمع: أفائل، وإفال. فإذا بلغ الحوار سنة ففصل عن أمّه فهو.

#### (فصيل)

والأنثى (فصيلة) والجمع فصلان، وفصال، فإذا أتم سنة وحُمل على أمِّه فألقَحت فهو حينئذ.

#### (ابن مخاض) ویسمی (خُلّ)

والأنثى (بنت مخاض) وتسمّى أيضاً (خَلَّة). فإذا نتجت أمَّه وذلك بعد سنتين ودخول الثالثة ، وصار لها لبن فهو.

#### (ابن لبون)

والأنثى (بنت لبون). فإذا فصل أخوه وذلك لاستكمال ثلاث ودخول السنة الرابعة فهو.

#### (حِقّ)

حتى يستكمل، وقيل: الرحق: الذي استحق أن يركب، ويُحمل عليه، والأنثى (حِقَّة) والجمع لكليهما: حِقاق، وقيل جمع الحِقَّة: حِقَق، وحقائق. فإذا أتت عليه الخامسة فهو.

# (جَلَع)

والأنثى (جَـذَعة). فإذا ألقى ثَنِيَّته وذلك في السنة السادسة فهو. (ثَنِيٌ) و (ثُنْي)

والجمع ثُنْيان، وثِنا. والأنثى (ثَنيَّة) وجمعها: ثَنيَّات. ويقال للثني (بَكر) و (قعود)

وقيل: البّكر: ابن المخاض إلى أن يثني، والجمع: أبكر، وبِكار، والبّكر بمنزلة الفّتى، و

#### (القلوص)

بمنزلة الفتاة، والجمع: قِلاص، وقُلْص، وقلائِص. فإذا ألقى رَباعِيَته وذلك في السابعة فهو.

(رَباع)

وإِذَا أَرْبَع سمِّي.

(جَملًا)

وتكون الأنثى (ناقة) إذا أجْذَعت. وإذا ألقى الجملُ السنَّ التي بعد الرَّباعِيَة فهو.

#### (سَدَس) و (سَدِيس)

وذلك في الثامنة. وهذه الأسنان كلّها قبل الناب، فإذا خرج الناب فقد بزل، فهو.

#### (بازِل)

وتسمى الناقة في أوَّل البُزُول (ناب) وجمعها : نِيب: فإذا أتَى على الجمل عام بعد البزول فهو.

## (مُخْلِف)

وليس له إسم في سنّه بعد الاخلاف، ولكن يقال (بازل عام) و عامين، وكذلك ما زاد. والمؤنّث في جميع هذه الأسنان بالهاء الاّ السّدس، والسّديس، والبازِل، والمُخْلِف فإنّها في المؤنّث كما في المذكّر بغير هاء.

وإذا اشتدَّ ناب البعير وغلظ قيل (عَصِل نابه) فإذا طال واصْفَرَّ قيل (عَرِد نابه) وهو من عُرُود النبات وطوله، فإذا جاوز سنَّ العرود فهو.

#### ( عَــوْد )

والأنثى (عَوْدة). وإذا جاوز ذلك فأسَنَّ وفيه بقية قيل: جمل (قَحْر)

والأنثى (قَحْرَة). وإذا بلغت سنَّ القحر فهي (عَوْزَم) أيضاً، فإذا جاوزت

العوزم فهي (ضِرْزَم) فإذا ارتفعت عن ذلك وتكسَّرت أسنانها قيل (ناب دِلْقَم) من الدَّلق، لأنَّها لا أسنان لها فلسانها يخرج من فيها، فإذا أكلت أسنانها؛ أو وقعت فهي (لِطْلِط) و (كِحْكِح) و (دِرْدِح). هذا في الاناث دون الذكور.

وإذا جاوز البعير سنَّ القحر فهو. (ثِلْب)

إلى أن ينتهي هرمه، فإذا سال لعابه فهو. (ماجّ)

والأنثى (ماجَّة) لأنَّه يمِّج ريقه ولا يستطيع أن يمسكه من الكبر. أنواع الإبل ومنسوباتها

(العِراب)

هي الإبل العربية التي ليس فيها هجنة. الواحد: عربي، وفي الصحاح: الإبل العراب: خلاف البخاتي.

( البُخْت )

وهي الإبل الخراسانيَّة. واحدها بُخْتي، تجمع أيضاً على بخاتي، وبخات.

### (الفَلْج) و (الفالِج)

عظيم الخلق، ذو سنامين، يحمل من السند للفحلة، جمعه فوالج (الصَّرْصَرانِيَّة)

بين البخاتي والعراب، وفي الصحاح، ويقال: هي الفُوالج.

(المَهْرِيَّة)

منسوبة إلى قبيلة مَهْرَة، أبوها مهرة بن حَيْدان، والجمع المهارِيّ)، وان

شئت خفّفت الياء فقلت: المهاري، أو المهارَى بالقصر. (القُرْطِيَّة)

تُنسب إلى قُرط، وهي قبيلة من مَهْرة بن حَيْدان إحدى قبائل اليمن . .

(الماطِلِيَّة)

تنسب إلى فحل يقال له: ماطِل. (البُحتُريَّة)

تنسب إلى بُحتر وهم بطن من طيء. كذا في المخصص ولسان العرب، وفي القاموس: تنسب إلى فحل من فحولهم إسمه بُختر.

( العيدِيّة )

إبل كرام في نسبتها أقوال كثيرة .

( الصّدّني )

ضرب من نجائب الإبل تُنسب إلى الصَّدِف: بطن من كندة. (الدِّيافي)

ضرب من الإبل منسوب إلى قرية بالشام، وقيل بالجزيرة اسمها ( دِياف ) . ( الأقيشِيَّة )

إبل غير عتاق تنفر من كلِّ شيء ، تنسب إلى بني أُقَيْش : حيِّ من عُكل . (الحُوشِيَّة)

بمعنى الوَحْشِيَّة وقيل: منسوبة إلى الحُوش، وهي فحول تزعم العرب أَنَّها من إبل الجنّ ضربت ببعضها فنسبت إليها .

#### ( القِرْمِلِيَّة )

من الإبل الصغار، الكثيرة الأوبار، وهناك ( القُرامل ) : البختي، أو ولده، و( القَرامل ) كلُّها ذو سنامين .

# ( الشُّوَيْكِيَّة )

كذا في الصحاح والمخصَّص، وفي القاموس ( الشويكة ) كجهنية : ضرب من الإبل .

# ألوان الإبل

#### (البياض)

إذا كان البعير خالص البياض قيل (آدم) والأنثى (أدماء) على الضدّ من بني آدم. فإن خالط البياض شُقرة يسيرة قيل : (أَعْيَس) والأنثى (عَيْساء) .

#### (الحمرة)

فإن احمرً وغلبت عليه الشّقرة قيل (أصّهَب) والأنثى صَهْباء ، فإن خلصت حمرته قيل (كميت) حمرته قيل (أحمر) والأنثى (حمراء) ، فإن خالط حمرته قيل (كميت) للذكر والأنثى . فإن صفت حمرته قيل (أحمر مُدَمّى) ، فإن خالط الحمرة خضرة قيل (أحمر رادِنيّ) فإن خالطها سواد قيل قيل (أَرْمَك) والأنثى (رَمْكاء) ، فإن كانت حمرته كصَدَأ الحديث قيل (أجأى) والإسم الجُوْوة .

#### (السواد)

فإن كان السواد فيه ضعيفاً قيل (أكلف) فإن خالط السواد صفرة قيل (أُحْوَى)، فإن زادت وُرْقَتُه حتى اظلمً (أُحْوَى)، فإن زادت وُرْقَتُه حتى اظلمً بياضه قيل (أَدْهَم)، فإن اشتدَّ سواده قيل (جَوْن)، فإن كان بين الغبرة والحمرة

قيل (خُوّار) والأنثى (خوّارة).

#### من أوصاف الإبل المستحسنة

دقّة الأذن وتحديد أطرافها. كبر الرأس. استطالة الوجه. عِظم الوجنتين . قنوّ الأنف. طول العنق، وغلظه . دقّة المذبح . طول الظهر . عِظم السَّنام . طول الذَّنب وكثرة شعره . غلظ الأطراف . قلة لحم القوائم . وأن تكون كثيرة اللحم لا رَهْلة ولا مسترخية . مَلْساء الجلد . تامَّة الخَلْق . قويَّة صُلبة ، خفيفة . سريعة السير .

# جماعة الإبل

(الذُّود)

من الثلاث إلى العشر، وقيل: ما بين الثنتين والتسع من الإناث دون الذكور، وجمعها: أَذْواد .

(الزِيمَة)

ما بين البعيرين والخمسة عشر، جمعها زِيَم.

( الصِرْمة )

من العشرة إلى الثلاثين ، وقيل: إلى الأربعين، وقيل: قطعة قليلة ما بين العشر إلى بضع عشرة، وقيل: بل هي ما بين الثلاثين وخمس وأربعين، وإذا بلغت الستين فهي .

( العَكَرَة )

وقيل: العكرة إلى السبعين، وقيل: بل هي ما بين الخمسين والماثة، وجمعها العَكر.

#### ( العَرْجِ )

وقد تكسر العين؛ مائة وخمسون، وقيل: إذا بلغت خمسمائة إلى الألف . جمعها: عُروج .

( الهُنَيْدَة )

المائة قطّ.

( الكَوْر )

الإبل الكثيرة العظيمة.

( الخِطْر )

ويُفتح الخاء: نحو من ماثتين.

( التحوم)

الكثير من الإبل، أكثره إلى الألف.

( اللَّطِيمَة )

الإبل التي تحمل الطيب.

( العَسجديَّة )

الإبل التي تحمل النقد والذهب.

( الضَّفَّاطَة )

العِير التي تحمل المتاع ، وتسمَّى الدجَّانة أيضاً .

( النَّعَم )

الإبل، يذكّر، ويؤنث، والجمع أنعام .

( الزِمْزِيم )

الجماعة من الإبل إذا لم يكن فيها صغار.

( الزِمْزِمة )

الجماعة ، أو خمسون من الإبل .

( الرَفّ )

القطعة العظيمة من الإبل.

( القار )

القطيع الضخم من الإبل.

# مما ورد في معاجم اللُّغة في الإبل

(†)

أ ب ي : الأبيَّة من النوق : التي ضربها الفحل ولم تلقح

من عامها

أ ث ر : أَثَرَ الفحل الناقة أَثْراً ، ووَثَرَها وَثْراً: ضربها

المرَّة بعد المرَّة

أ رض : الأرْض: فراسن البعير، واحده فرسن: طرف خف البعير

أ س د : استأسد البعير: وثب على الإبل يقاتلها ويكدمها

أ ص صن : الاصوص : الناقة التي حمل عليها فلم تلقح .

أ ط ط : أطِيط الإبل: أنينها من ثقل الحمل.

(<u>ب</u>)

ب رق : أُبْرَقَت الناقة: شالت من غير حمل، وهي مُبْرِق

وبَرُوق .

ب رك : البَرْك: ما ولي الأرض من جلد صندر البعير إذا برك.

ب رك ع: البُرْكُع: القصير من الإبل

ب س ق : أبسقت الناقة : وقع اللَّبأ في ثديها قبل النتاج ، فهي مُبْسِق، وبَسُوق .

ب ش ك ؛ البَشْك : خفّة في نقل القوائم ، وبَشَكَ الإِبل: ساقها سوقاً سريعاً

ب غ ل ؛ التَبْغِيل : من مشي الإبل، فيه سعة

ب غ م : البُّغام : صوت الإبل المتقطع

ب ك ر : البِكر: التي تضع أوَّل مولود

ب ل ع س: البّلْعَس: الناقة العظيمة

ب ل م : أَبْلَمَتْ الناقة : لا ترغو من شدة الغلمة، وهي مُبْلِم ، ومِبْلام ، وبها بلمة شديدة .

ب هـ ت : بُهِت الفحلُ : نُحِّي عن الناقة ليُحمل عليها أَكرم منه .

ب هـ ز ر : البُّهزُّرة : الناقة العظيمة .

ب و ك : البائك : الناقة العظيمة .

(ت)

ت ر ب : التَرَبُوت : الذلول، للبعير والناقة، ويقال : 
دَرَبُوت أيضاً، أنظر (درب) .

(<del>ث</del>)

ث ف ن : تَفِنَات البعير: ما أصاب الأرض من أعضائه، أي الركبتان، والسعدانة \_ وتسمى الكركرة \_ ، وأصول

الفخذين، والأخفاف. واحدتها ثَفِنة.

ث ن ي : الثّني : الناقة التي تلد الولد الثاني

(5)

ج ث م : تجثُّم البعيرُ الناقة : برك عليها ليضربها

ج ذ ب : البَّجذيب من الإبل : العظيم، والجاذب: الناقة

قلّ لبنها .

ج رج ب: الجَراجِب: الناقة العظيمة.

ج ر ر : الجَراجِر، والجَرْجُور: الناقة العظيمة، والجَرْجَرة:

تَرُدُّد هدير الفحل في حنجرته، والجِرَّة : ما يخرجه

البعير من كوشه فيأكله ثانية، جمعه جِرَر،

وهو يجترُّ

ج رض : الجُواض من النوق : اللَّطيفة .

ج رض م : الجِرْضِم : الناقة الضخمة الثقيلة .

ج ر ن : الجِران : مقدّم عنق البعير من المذبح إلى المنحر

ج رهم : الجراهم : العظيم من الإبل .

ج ز ر : جزارة البعير: رأسه وفراسنه، لأن الجزار

يأخذها كراء عمله .

ج س ر ؛ الجَسْرة : الناقة العظيمة، والجريئة على السير .

ج ش م : جُشَم البعير: صدره ، وبه سُمِّي الرجل جُشَم .

ج ع د ل : الجعدل : البعير الضخم .

ج ل ع ب : الجُلْعَب، والجَلْعَبة، والجَلْعابة من الإبل: الطويلة

مع هَوَج.

ج ل ف ع : الجلنفع : البعير الشديد الغليظ، والناقة بالهاء .

ج ل ل : تجلُّل الفحل الناقة : علاها .

ج م ر : المُجمرات ( بفتح الميم الثانية أوكسرها ) : الأخفاف الشداد .

ج م ز : الجَمَزَى : العَدُو دون الحُضْر، وفوق العَنَق .

ج م ع : الجُمْع : الناقة التي في بطنها ولد .

ج م ل : الجِمالة : جماعة من الإبل إذا كانت ذكوراً

كلُّها، وأجمل القوم: كثرت جمالهم.

ج ن ح : جَوانح البعير: أضلاع زَوْرِه .

ج هـ ض : الجهض، والجهيض: السِّقط الذي تمَّ خَلقه

ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش، وقيل:

الذي لم يستبن خُلْقه ـ وفي المخصص: لا يكون

الجهاض إلاً في الإبل خاصة .

(ح)

ح د ب ر : الحِدْبار : الناقة الهزيلة العجفاء الظهر

ح ذ و : الحِذاء: ما يطأ عليه البعير من خفّه.

ح رج : الحُرْج : الناقة الجسيمة الطويلة على الأرض،

والناقة التي لا تركب، ولا يضربها الفحل ليكون

أسمن لها، والحَرَجَة: مائة من الإبل.

ح ر د : الجِرْد : مبعر البعير والناقة، وقطعة من السنام،

جمعه حرود .

ح ر ف : الحُرْف : الناقة الضامر، والطويلة .

ح رق ص: الحَرقصة: الناقة الكريمة .

ح ش ف : حَشَف خِلْف الناقة، وأحشَفَ: تقبَّض،

واستشنَّ، أي صار كالقربة الخَلَق الصغيرة .

ح ش ك ؛ الحشك: شدة الدرَّة في الضرع، وحشك الناقة: ترك حلبها حتى يجتمع لبنها.

ح ض ن : الحضون من النوق: التي ذهب أحد طُبيُّها

ح ف د : الحَفْد : سير دون الخبب .

ح ن د ل س: الحُنْدِلِس: الناقة الكثيرة اللحم المسترخية

ح ن ن : الحنين: نزاع الناقة إلى ولدها

ح و ز : الحَوْز: السير الرُّوَيْد .

ح ي ل : الحائل: الناقة التي لم تحمل، جمعها خُول وحِيال، وحُوَّل.

(خ)

خ ب ب : الخَبَب: سير سريع تراوح الناقة فيه بين يديها ورجليها .

خ ب ر : الخُبير: زبد أفواه الإبل

خ ب ز : الخَبْز: السَّوْق الشديد، والضرب

خ ج أ : الخُجَاة من الإبل: الكثير الضَّراب

خ ز ب : خَزِب ضرع الناقة: يبس، فهي خَزِب، وخَزِب، وخَزِب، وخَزِبت الناقة: ورم ضرعها.

خ ط ر : خَطَر البعير بذَنبِه : ضرب به يميناً وشمالاً فهو خطار، وناقة خطارة .

خ ف ف : الخُف من الإبل كالحافر من الخيل، جمعه أخفاف، وخِفاف.

خ ل ج : العَجْلُوج ، والإخليج : الناقة التي جُرَّ عنها ولدها بموت، أوْ ذبح .

خ ل ف : الخِلْف: ضرع الناقة، أو حلمة الضرع.

خ ل ل : الخِلال : عود يجعل في لسان الفصيل لئلا يرضع

خ م س : الخِمْس: حبس الإبل عن الماء أربعاً ثم ترد اليوم الخامس، ثم كذلك إلى العشر، فإذا زادت فليس لها تسمية وِرْد، ولكن يقال: هي ترد عشراً، وغبّاً، ثم كذلك إلى العشرين، فيقال حينئذ: فِلْمُؤها عشران، فإذا جازت العشرين فهي جوازي.

خ ن د ل س: الخندلس: الناقة الكثيرة اللحم المسترخية

وقد مرت الكلمة بالحاء المهملة.

خ و د : خوَّد الفحل: أرسله في الإناث

خ ي ف : الخُيْف: جلد الضرع، وناقة خيفاء: واسعة جلد الضرع، ويسمَّى الضرع خَيْفاً إذا خلا من

اللبن، والخيفانة: الناقة السريعة، وقد شُبِّهت بالجَرَادة.

خ ي ل : الخال: الجمل الضخم، والجمع خِيلان.

(د)

د ب ب : الأدبُ: الجمل الكثير وبر الوجه.قال ابن سيده: فأما قول النبي الله يخطب نساءَه «ليت شعري أيتكنَّ صاحبة الجمل الأَدْبَب تخرج فتنبحها كلاب الحواب » فإنه ضعَف الأدبَ بفك الإدغام ليخرج على مثال (الحواب) •

وأصل الفعل: الدُّبَب.

دح ل: الدحول: الناقة التي تعارض الإبل متنحّية عنها.

د ر ب : الدَّرَبُوت : الذلول، للبعير والناقة، وهي

فَعَلُوت من الدربة، ويقال أيضاً: تَرَبُوت، أنظر (ت ر ب)

د ر س : ذَرَسَ الناقةَ: راخها

د س ر : الدُّوْسَرَة : الناقة العظيمة

دع ب ل : دِعْبِل : الجمل العظيم الجميل، وبه سُمِّي الرجل

دع ك ن : الرَّعْكَنة : الناقة الشديدة الصلبة

د ف و : الدُّفُواء : الناقة النجيبة الطويلة العنق

الطويلة الظهر .

د ل ع س : الدَّلْعَس : الناقة الضخمة .

د ل ع ك : الدُّلْعَك: الناقة العظيمة المسترخية

د هـ ن ج : الدُهانِج : البعير ذو السنامين

د ي ث : دَيُّث البعير: دَلُّلَه ، وأصل التدييث :التليين.

(ذ)

ذ ف ر : الذِّفِرُّ : العظيم من الإبل، والناقةُ النجيبة: ذِفِرَّةُ

ذ ل ل : الذُّلول: ضدّ الصَّعْب، للجمل والناقة .

ذم ل : الدُّميل: من السير السريع للإبل.

ذي ب : الدِيبان : الشعر على عنق البعير ومشفره

وهو أيضاً بقيَّة الوبر .

ذي ر : اللَّهِ يار : طين يعجن ببعر أوْ روث، ثم يُطلى

به ضرع الناقة لئلا يرضعها الفصيل.

(c)

ر أم : رئمت الناقة ولدها: عطفت عليه ولزمته فهي رؤوم

ر ب ب : ربَّت الناقة، وأرْبت: لزمت الفحل وأحبُّته

: ارْتَبعت الناقة وأرْبَعَت، وهي مربعة: اغلقت ر ب ع رحمها فلم تقبل ماء الفحل. والرِّبع: حبس الإبل عن الماء ثلاثاً، ثم تُرِد اليوم الرابع : الردَّة: أن تشرب الإبل الماء عَلَلا فتزيد ر د د الألبان في ضروعها . : الرازح: البعير الذي ألقى نفسه من الاعياء، وناقة ر ز ح رازح، وابل رزحی . : الرازم : الذي لا يتحرك هذالًا رزم : الرَّسِيم: سير للإبل سريع فوق الذميل ر س م : التُّرْشِيح: لحس الناقة ما على ولدها من النَّدوَّة . ر ش ح : رَشْرَش البعير: برك ثم فحص بصدره في ر ش ش الأرض لبروكه . : الرَّغْرَغَة للإبل: أن ترد يوماً بالغداة، ويوماً رغ غ بالعشي، وقيل أن ترد كلّ يوم متى شاءت . : الرُّغاء ١ صوت الإبل مع الضجيج

رغ و

: الرَّفَه: الورَّد في كلِّ يوم، فالجمل رافه، ر ف ھـ والناقة: رافهة .

> : الراهن من الإبل: المهزول. ر ہان

: الإرقال : سرعة السير للإبل . رق ل

: رَكَضَت الناقة: تحرُّك ولدها في بطنها . رك ض

: رَمَّدَت الناقة: أُضْرعت وهي بكر. ر م د

(i)

زخ زب : الزُخْزُب: القوي الشديد اللحم من أولاد الناقة .

: الزَعْلَة : الناقة التي تحمل سنة ولا تحمل أخرى . زع ل ز ف ف : الزَّفِيف: من السير السريع، وقيل: هو الذميل. ز ل ق : أزُّلقت الناقة: ألقت حملها قبل أن يستبين خلقه.

(w)

س أ د : الإسآد: أن تسير الإبل الليل مع النهار .

س ج ل : السَّجْلاء: الناقة العظيمة الضرع، والغزيرة اللبن --

س ح ج : السَّحْجاء من الإبل: التامة طولاً، وعظماً .

س ح ف : السَّحُوف: الناقة الطويلة الأخلاف.

س د م · : السَدِم : الفحل الذي لا يرغو من شدَّة الغِلْمة، وهو مسدَّم أيضاً .

س رح ب: السُرْحُوب: الطويل السريع من الإبل للذكر والأنثى

س ر د ح : السِّرْداحَة: العظيمة، وقيل: الطويلة من النوق،

والبعير: سِرْداح .

س رم ط: السُّرْمَط، والسَّرْمُوط: الجمل الطويل. "

س ف د : سَفَدَ الفحلُ الناقة: ضربها، والإسم: السَّفاد.

س ق ب : أَسْقَبَت الناقة: إذا كان أكثر ما تضع ذكوراً ، وهي مِسْقاب .

س ق ف : السّقائف: أضْلاع البعير. وإحدها: سقيفة.

س ل م : السُّلامَي: عظام الفِرسن كلُّها للواحد والجمع.

س ن ر : السنُّور: فقارة عنق البعير.

س ن م : السَّنام: أعلى ظهر البعير، وتسنَّم الفحل الناقة: علاها

س ن ن : السِنان ، والمُسانَة : المعارضة ، يقال : سانً البعير الناقة سيناناً طويلًا حتى أناخها .

س ي ء : السّيء، والسِيء: ماكان من اللبن في ضرع الناقة قبل أن تدرّ، وتسيّأت الناقة: أرسلت لبنها من غير حلل .

(ش)

ش ح ذ : المُشاحِد من النوق: التي أخدها المخاض ولوت ذنبها، وإنَّما تفعل ذلك لما يأخدها من الغم .

ش خ خ : شَخْشَخَت الناقة: رفعت صدرها وهي باركة .

ش رخے: الشَرْخ: نتاج كلّ سنة من أولاد الإبل.

شررع: شراع البعير: عنقه.

ش ر ف : الشُرافِيَّة ، والشَّرْفاء من النوق: الضخمة الأذنين .

ش غ ر : الشَغْر، من شغر الفحل شَغْراً: ضرب برأسه تحت الناقة من قِبل ضرعها فيرفعها فيصلرعها .

ش ف ر: المِشْفَر من البعير: بمنزلة الشَّفَة من الإنسان، وقد تستعار المشافر للإنسان. والشفير: حدَّ مشفر البعير.

ش ق ش ق: الشِقْشَقة: لهاة البعير، أو شيء كالرِثة يخرجه البعير من فيه إذا هاج .

ش ك ر : الشَّكِرة : الناقة الممتلئة الضرع .

ش م ر دل : الشمردلة: الناقة الحسنة الجميلة، والسريعة، والبعير: شمردل .

ش م ع ل : الشَّمْعَل، والشَّمْعَلَة، والمُشْمَعِلَة: الناقة الطويلة، والمُشْمَعِلَة: الناقة الطويلة،

ش م ل : الشِمْلال، والشِمْليل من الإبل للمذكر والمؤنث: السريع، وكذلك الشِملُ، للجمل، والشِملَّة للناقة .

ش ن خ ب: الشناخيب: فِقَر البعير، واحدها شنخوب.

ش و ر : استشار الفحلُ الناقة: إذا كرفها فنظر ألاقح هي أم حائل.

ش و ف : المَشُوف: الجمل الهائج، والمَطْلِيُّ بالقَطِران.

ش ي ع : أشاعَت الناقة: أخْدَجَت، وأشاعَت ببولها: أرسلته متفرقاً.

(ص)

ص ر ر : الصّرار: الخيط الذي يشد به الضرع .

ص ر م : المُصَرَّمة : الناقة مقطوعة الطِبَيْن .

ص ري: الصرى: اللبن المحفِّل في الضرع.

ص ل ق : تصلُّقت الناقة: تمرُّغت عند المخاض ظهراً لبطن، فهي متصلِّقة .

ص ل ق م : الصِلْقِم، والصِلْقام: الضخم من الإبل.

ص و ل : الصائل من الجِمال: الذي يخبط برجله، وتسمع لجوفه دويّاً

من عزة نفسه عند الهياج، وهو الذي يواثب راعيه،

ويواثب الناس فيأكلهم .

(ض)

ض ب ع : ضَبَعَت الناقة ضِبْعاً، وأَضْبَعَت: إذا أرادت الفحل، ونوق ضِباع، وضباعي.

ض رس : الضَّروس من الإبل: العَضُوض.

ض رع: المُضْرِع: الناقة التي أشرق ضرعها، ووقع فيه اللَّبن.

ض م ز : الضّمُوز : الناقة المسنّة، وضَمَزَ البعير: أمسك عن جرّته فلم يجتر .

ض م زر: الضّماذِر: البعير القويّ، والضِمْزَر: الناقة القوية

ض م ن : المضامين: التي في أصلاب الفحول، والتي في بطون الحوامل .

ض و ب : الضُّوبان : الجمل القوي السمين، جمعه كواحده .

(d)

ط ب ق : الطابقاء: الفحل العاجز عن الضراب.

ط رق : طَرَق الفحل يطرق طرقاً : نزا على الناقة .

ط ف ل : التطفيل: السير الرُوَيْد .

ط ل ح : الطليح: الناقة التي هزلت من كثرة السير، والبعير

طليح أيضاً .

ط و ط ؛ الطاط، والطائط، والطُّوط: الفحل الهاتِج.

(ظ)

ظ أ ر : الظُّنْوُ: الناقة تُعَطَّف على ولد غيرها حتى ترأمه .

ظ ل ل : الأظل من البعير والناقة : ما تحت المنسم .

ظ م أ : الظمء: ما بين السقيتين، والجمع أظماء.

(ع)

ع ب ر : المُعْبَر: البعير كثير الوبر.

ع ت رس: الاعتراس: أن يقفز الفحل على رقبة الناقة حتى يركبها ساخطة أو راضية .

ع ث ن ؛ العُثْنُون: شُعيرات عند مذبح البعير.

ع ج ب : العَجْب: أصل الذنب.

ع ج س : العَجِيس، والعَجِيساء ، والعَجَاساء : الفحل العاجز عن الضراب، والعظيمة من الإبل .

ع ج ل : العُجول: الناقة التي مات ولدها .

ع ج ن : العَجِنة ، والعَجْناء : الناقة التي ورم حياءها ولا تلقح .

ع ذ ف ر : العُذافرة : الناقة العظيمة .

ع رج : العُرَيْجاء: وِرْد الإِبل يوماً بالغداة، ويوماً بالعشي، ويسمى الرغرغة أيضاً .

ع رم س : العِرْمِس: الناقة الطّيّعة والقويّة الشديدة .

ع رهم : العَرْهَم: العظيم الغليظ من الإبل.

ع رهد ن: العَرْهَن: العظيم الشديد من الإبل.

ع س ب : العَسْب: كِراء ضِراب الفحل و: ماء الفحل، يقال: قطع الله عَسْبَه وعُسْبَه، أي ماءه ونسله. والعسيب: عظم ذنب البعير.

ع س ر : العَسِير : الناقة إذا لم تحمل في سنتها، والرافعة ذنبها في عَدُوها، والتي ركبت ولم تُليَّن من قبل، وتسمى أيضاً عيسرانيَّة، والبعير عيسراني .

ع ش ر : العُشَراء: الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر، والجمع على حملها عشرة أشهر، والجمع عشار، وعُشَراوات .

ع ش و : العَشْواء: الناقة التي لا تبصر ما أمامها، فهي تخبط ما مرَّت به بيديها .

ع ص ب : إعْصَوْصَبَت الإبل: اجتمعت وجدَّت في سيرها .

ع ص ف : العَصوف: الناقة السريعة التي تعصف براكبها، وتذهب به كالريح .

ع ص م : العصام : عَسِيب البعير، وهو عظم الذنب .

ع ص ي : العاصي: الفصيل الذي لم يتبع أمَّه .

ع ط ل : العَطِل من الجمال: الحسن الجسم، والناقة عَطِلة.

ع طربيم س: العَيْطمُوس: الناقة التامة الخلق الحسنة. جمعها عطامس.

ع ط ن : العَطَن : مبرك الإبل حول الماء . الجمع أعطان .

ع ل ط : إعلوَّط الفحل الناقة: ركب عنقها وتقحَّمها من فوق.

ع ل ط س : العِلْطُوْس: الخيار الفارهة من النوق .

ع ل ط م : العَلْطَمُوس، والعَلْطَمِيس: الناقة الضخمة الشديدة والضخمة السنام .

ع ل ق : العَلُوق: الناقة التي لم تألف الفحل .

ع ل ك : العَلِكة: شِقشِقة البعير عند الهدير، والعَلَكة: الناقة السمينة.

ع ل ك م : العُلكُوم: الناقة العظيمة .

ع م ل : اليَعْمَلَة : الناقة القوية النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل، والجمل يجمل جمعهما: يعملات، ويعامل. وفي المخصص (لا يوصف بها المذكر).

ع م ي ث ل: العَمَيْثَلَة : الناقة الجسيمة، والذكر: عميثل.

ع ن ت ر : العَنْتَرِيس: الناقة الغليظة الصلبة الكثيرة اللحم .

ع ن س : العُنْس: الناقة التي تمّ سنّها واشتدت قوتها، وطال ذنبها

ع ن ق : العَنَق : سير مسبطرٌ، أي ممتدٌ .

ع و ذ : العائذ: الناقة عندما تضع حملها، جمعها عُوذ، وعُوذات

ع و هـ ج : العَوْهَج: الناقة الفتيَّة .

ع ي ر : العَيْرانَة: الناقة التي تُشَبَّه بالعَير في سرعتها ونشاطها

ع ي س : عاسَ الفحلُ الناقة: ضربها .

ع ي ط : العائط من النوق: كالحائل.

ع ي هـ ل: العَيْهَل، والعَيْهَلة، والعَيْهُول، والعَيْهَال: الناقة السريعة والنجيبة الشديدة، والجمل: عَيْهَل.

ع ي هـ م : العَيْهَم: الشديد من الإبل، والناقة عَيْهَمَة أيضاً .

ع ي ي : العَياياء ، والعَياء: الفُوحل الذي لا يضرب .

(غ)

غ ب ب : الغِبّ في موارد الإبل: ليومين وليلتين .

غ ب ر : الغُبُر: بقيَّة اللبن في الضرع. جمعه: أغبار.

غ ذ ذ : الإغداذ: سرعة السير.

غ رب : الغارب: الكاهل، والغاربان: ظهر البعير من مقدَّمه ومؤخَّره. والغرابان من البعير: حرفا الوركين اللَّذان فوق الذنب.

غ ر ز : التغريز: أن تدع حلبة بين حلبتين، وذلك إذا أدبر لبن الناقة .

غ س ل : فحل غِسْل ، وغُسَل ، وغُسِيل ، وغُسَلة ، ومِغْسَل ، وغِسِّيل : يكثر الضراب ولا يُلقح .

غ م د : تَغمَّد الفحلُ الناقة: علاها.

غ م س : الغموس: الناقة في بطنها ولد وهي لا تشول.

غ ي هـ ق : الغَيْهَق: الطويل من الإبل .

**(ف**)

ف رس ن : الفِرْسِن : طرف خفّ البعير. الجمع فراسن .

ف ر ش ط: فَرْشَطَ البعير: بوك بروكاً مسترخياً، وأَنْصق أعضاءه بالأرض.

ف رض : الفارض من الإبل: العظيمة .

ف رع : الفَرَع: أول ما ينتج من الإبل، و: طعام يصنع عند نتاج الإبل.

ف رق : فَرَقَت الناقة: أخدجت، والمفرق: الناقة التي فارقها ولدها بموت، أو ذبح.

ف س ج : فَسَجَت القلوص فسُوجاً: أعجلها الفحل فضربها قبل بلوغ وقت الضرب، فهي فاسجة، والفاسج: الناقة السريعة الفتيّة.

ف ش ش : فَشَشْتُ الناقة أفشُّها فشّاً: أسرعتُ حلبها، وفششتُ الضرع: أخرجت جميع ما فيه.

ف ط م : الفَطِيم: كالفَصيل.

ف ك هـ : المُفْكِه: الناقة التي يُهراق لبنها عند النتاج قبل أن تضع .

ف ن ق : الفَنِيق من الإبل : الذي نُعِّم وسُمِّن للفحلة. جمعه فُنُق وأفناق .

ف و ق : الفِيقَة (بقلب الواوياء): إسم اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين، وأفاقت الناقة: درَّ لبنها فهي مفيق ومفيقة، والجمع مفاويق.

(ق)

ق ب س : القَبِيس من الإبل: السريع اللقاح .

ق ب ع ث ر: القَبّعثري : الجمل الضخم . .

ق ذع م ل: القَدَعْمِل: القصير الضخم من الإبل.

ق ر ب : القَرَب: سير الليل لورود الغد .

ق رح : القارِح من النوق: أول ما تحمل، و: التي لا تُشعر بلقاحها حتى يستبين حملها. الجمع قوارح وقرَّح.

ق ر ر : أقرَّت الناقة: ثبت حملها .

ق رع: القَرِيع من الجمال: المختار للضراب، وقرع الفحلُ الناقة: ضربها.

ق ر م : القَرْم: الفحل من الإبل الذي تُوك من العمل والركوب، وودِّع للفحلة، وبه شُبِّه الأكابر من الناس.

ق ر و : القرواء: الناقة العظيمة القرا وهو الظهر.

ق ط ر : القطار: اقتران الإبل بعضها إلى بعض على نسق .

ق ط ن : القَطِنة : مثل الرمانة تكون على كرش البعير، واللحمة بين وركيه .

ق ع د : القَعُود؛ الفصيل، وهو الذي فُصل عن أمّه.

ق ع و : قَعا الفحلُ على الناقة: علاها للضراب.

ق ل ص : القَلوص: الشابَّة من الإبل.

ق م ح : القامِح ، والمُقامح من الإبل : الذي اشتدً عطشه حتى فتو فتوراً شديداً .

ق م ط ر : القِمَطُو: الجمل القوي السريع .

ق ن د ل : القُنْدَل: الناقة العظيمة الرأس.

ق ن ف ذ : قُنْفُذُ البعير: ذِفراه، والذفرى: العظم خلف الأذن .

ق ن ور : القُنُوُّر من الإبل: الشرس الصعب .

ق ي س ر : القَياسِرة ، والقَيْسَريَّة: الناقة العظيمة .

(신)

ك ب س : الكُّبْساء، والكُباس: العظيمة الرأس من النوق.

ك ت م : الكُتُوم: الناقة التي لا تشول بذنبها عند اللقاح، ولا يُعلم بحملها. جمعها: كُتُم .

ك رض : الكِراض : الخداج: ماء الفحل: حلق الرحم .

ك رك ر: الكِركرة: سَعْدانة البعير التي تلصق بالأرض من صدره إلى المركزة المعادة البعير التي تلصق بالأرض من صدره

ك س ع : كَسَع الناقة : ترك في خِلْفها بقيَّة من اللبن، وقيل: الكسع: أن يضرب ضرعها بالماء البارد ليترادَّ اللبن في ظهرها فيكون أقوى لها على الجدب.

ك س ل : أكْسَلَ الفحل، وكبيل: ضعف عن الضراب.

ك ش ف : الكِشاف: أن تبقى الناقة سنتين ، أو ثلاثاً لا يحمل عليها (ضد). والكَشُوف:

الناقة التي يضربها الفحل وهي حامل. : أَكْفَأْتُ الْإِبلِ: كثر نتاجها، وأكفأتُ إِبلي: جعلتها ك ف أ كفأتين، يعنى نصفين ينتج كلُّ عام نصفاً. : الكُّمُوت: الكتوم اللقاح. ك م ت : الكَمْشَة من النياق: الصغيرة الضرع. ك م الل : الكَنْعَرَة: الناقة العظيمة . كنعر : الكيَّة ، والكِّهاة ، والكيهاء : الناقة العظيمة . ك هـ هـ ك و م : الكُّوْماء: العظيمة السنام، والبعير أكوم . (U) : اللُّجان في الإبل: كالحران في الخيل. يقال: جمل ل ج ن وناقة لجون . : المِلْطاس: خفُّ البعير الشديد الوطأ. ل ط س : اللَّغام من الإبل: بمنزلة البصاق من الإنسان. ل غ م : لُقِحَت الناقة لقحاً ولَقاحاً، والْقحها الفحل، فهي لاقح ولَقوح. ل ق ح ل ك ل ك : اللَّكالِك: الناقة العظيمة . : أَلْمَعَت الناقة: شالت بذنبها، وأعلمت بلقاحها. واللمعة : ل م ع السواد حول حلمة الضرع. (4) .: مَتَشَ أَخُلاف الناقة بأصابعه: احتلبها احتلاباً ضعيفاً . م ت ش : مارَنَت الناقةُ مراناً: ضربت فلم تلقح، فلهي مُمارن. م ر ن : مَرَيْتُ الناقة: استدرَرْتُها بالمسح، وأمْرَت الناقة: درَّ لبنها .

: مشَّ الناقة مشًّا: حلبها وترك في الضرع بعض اللبن.

: المَصُور: الناقة التي يتمصُّر لبنها قليلًا قليلًا، وهي الماصر.

م ري

م ش ش

م ص ر

: المغص ( محركة ، والاسكان لغة ) : خيار الإبل ، الواحدة مَغَصَة ، م غ ص وقيل: الخالصة البياض، والجمع: مغاص، وقيل هو جمع لا واحد له، يقال: ابل مغص، وناقة مغص، والأول أرجح : تَمغُّط البعير في سيره: مدَّ يديه مدّاً شديداً . م غ ط : المَكُوس من الإبل: التي تراها أوّل الإبل في المرعى م ك س والمورد، وكلّ مسير، والمكس: التقدم . : مَلَصَت الناقة: ألقت ولدها، والولد مليص، والناقة مملص. م ل ص : المِلاطان : كتفا البعير، وقيل: العضدان، وجانبا السنام . م ل ط : أَمْنَحَت الناقة: دنا نتاجها فهي ممنح. م ن ح : المُنْيَة، والمنوة للبكر: عشر ليال حتى يستبين لقاحها، م ن ي وإذا كانت ثنياً، أو ثلثاً فخمس عشرة ليلة، فإذا مضت المنية استبان حمل الناقة . : الموَّارة: الناقة السريعة السهلة . م و د (ů) : النَّبْل: السير الشديد للإبل. ن ب ل : النِتاج: اسم يجمع وضع جميع البهائم، وقيل: هو في ن ت ج الناقة والفرس، والأوّل أصح. : النَّجيب: الكريم من الإبل، والانثى نجيبة، والجمع نجائب. ن ج ب : النَّجُود: الناقة الشديدة النفس، و: التي لا تبرك ن ج د إلاّ على مرتفع من الأرض.

ن س م : المُنْسِم: طرف خفِّ البعير .

ن ج و

ن خنخ

: تَنَخْنَخَ البعير: برك، ومكّن ثفناته في الأرض.

: الناجي: البعير السريع، والناقة ناجية.

ن ش أ : أُنْشَأت الناقة: لَقِحت .

ن ص ص : النصُّ : السير الشديد حتى يُستخرج أقصى ما عند الناقة .

ن ص ع : أنْصعَت الناقة للفحل: قرَّت له .

ن ص ن ص: نصنص البعير: تحرُّك للنهوض.

ن ع ج : النَّعَج: ضرب من سير الإبل السريع، والناعجة: الناقة التي يصاد عليها نعاج الوحش، ولا يكون ذلك إلَّا في الإبل المهريّة.

ن ق ب : النَّقِيبَة من الإبل: المؤتزرة بضرعها عِظماً وحسناً .

ن ه ب ل : النَّهْبَلَّة : الضخمة من النوق .

ن هـ ض : نَهْضُ البعير: ما بين الكتف والمنكب .

ن و خ : تَنَوَّخ الجملُّ الناقة: أَبْركها ، وبرك عليها للضراب .

(<del>-</del>

هـ ج ن : الهِجان: الكريم، والأبيض من الإبل.

ه د ب : هَدَب الناقة: احتلبها .

ه د ر : الهَدِير: صوت البعير المستمر الذي لا يكادينقطع .

هـ د م : الهَدِمَة: الناقة التي اشتارت ضبعتها، أي اشتد امتداد أضباعها في سيرها. فهي هَدِمة من نوق هدامي .

ر هـ د ي : الهادِية: المتقدِّمة من الإبل .

هـ رج ب: الهِرْجاب: الناقة الضخمة الطويلة.

هـ ش ر نالمِهشار: الناقة التي تلقح في أُوَّل ضربة، وتضع أوَّل الإبل .

هـ ض ل : الهَيْضَل: الجمل الضخم، والأنثى هيضلة، وهي الغزيرة اللبن أيضاً.

هـ ق ع : اهْتَقَعَ الفحل الناقة: أَبْرَكها، وتهقّعت هي: بركت.

هـ ك ع : الهَكِعَة: الناقة التي استرخت من الضبعة وأربت.

هـ لل ع : الهِلْواع، والهِلُواعة من الإبل: السريعة التي تخاف السوط

هـ ل ق س: الهِلَقْس: الجمل الشديد.

هـ ل ل : الهِلال: الجمل المهزول من ضِراب أو سير، والمهلل من.

الإبل: الضامر، والناقة: مهلّلة.

هـ م رج ل: الهُمَرْجَل: البعير النجيب الكريم، والناقة: همرجلة.

هـ و ج : الهَوْجاء: الناقة التي كأنَّ بها هَوَجاً من سرعتها.

هـ و د : التَّهْويد: سير الإبل الرفيق .

ه و ز ب : الهوزّب: الجمل الشديد الجري .

هـ ي ج : هاج الفحل يهيج هياجاً: هدر، وأراد الضراب.

(6)

و ج ب : وَجَبَّت الإبل، ووَجُّبت: لم تكد تقوم من مباركها.

و ج ف : الوَجِيف: من السير السريع للإبل.

و ج ن : الوَّجْناء: الناقة الشديدة اللحم .

و ح ف : المَوْحِف: مبرك الإبل.

و خ د : الوَخْد، والوَخْدان، والوَخِيد: سرعة السير للإبل مع سرعة الخطو .

و د ي : التَّوْدِيَة: خشبة تشدُّ على خِلف الناقة إذا صُرَّت،

والجمع: التوادي .

و س ن : توسَّن الفحل الناقة: علاها .

وغ ب: الوَغْب: الجمل الضَّخم الشديد.

و ك ر : الوّكَرَى: الناقة السريعة، والقصيرة.

او ل ق : الوُلْق: سرعة سير الإبل .

و هـ ق : المُواهَقَة: المواظبة على السير، ومدُّ الاعناق.

و هـ م : الوَهْم: الجمل الضخم الذلول، والجمع: أوهام ووهوم وَوُهُم . (ي)

ي ع ر: اليَعارَة من النوق: التي لا تضرب مع الإبل، ولكن يقاد إليها الفحل، وذلك لكرمها.

# ذكر الابل في القرآن الكريم

الإبل ﴿ ومن الإبل اثنين ﴾۔ الانعام/١٤٤

﴿ أَفَلًا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَبِلُ كَيْفُ خُلَقَتَ ﴾ ـ الغاشية/١٧

البعير: ﴿ وَنَمِيرُ أَهُلُنَا وَنَحَفُظُ أَخَانًا وَنَزْدَادَ كَيْلُ بِعِيرٍ ﴾ . يوسف/ ٦٥.

﴿ وقالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ﴾ \_ يوسف/٧٧.

الجمل ﴿ ولا يدخلون الجنَّة حتى يلج الجمل في سمَّ الخياط ﴾ \_ الاعراف/ ٤٠

الجمالة ﴿ كَأَنَّه جمالة صفر ﴾ . المرسلات/٣٣. والجمالة جمع الجمل

كالجمال، وقال ابن السكيت: يقال للابل الذكور خاصة (جِمالة).

الناقة ﴿ هذه ناقة اللَّه لكم آية فذروها تأكل في أرض اللَّه ﴾ \_ الاعراف/٧٣ .

﴿ فعقروا الناقة وعنوا عن أمر ربّهم ﴾ \_ الأعراف/٧٪.

﴿ وِيا قُومُ هَذُهُ نَاقَةُ اللَّهُ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضُ اللَّهُ ﴾ \_ هود/ ٢٤ .

﴿ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ﴾ \_ الاسراء/٥٩.

﴿ هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ﴾ \_ الشعراء/١٥٥.

﴿ إِنَّا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ﴾ \_ القمر/٢٧.

﴿ فقال لهم رسول اللَّه ناقة اللَّه وسقياها ﴾ ـ الشهس/١٣.

الأنعام: جمع النعم (بالفتح) وهي في الأصل: الإبل، وقد يتوسّع في النعم فتطلق على الإبل، والبقر، والغنم اذا أريد جماعة الأصناف الثلاثة ، ووردت الكلمة في القرآن مراداً بها ـ على الأغلب ـ الابل والبقر والغنم:

- ﴿ من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النّعم ﴾ \_ المائدة ٩٥. ﴿ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام ﴾ \_ آل عمران / ١٤٤.
  - ﴿ وَلاَمْرِنُّهُمْ فَلَيِّبْتَكُنُّ آذَانَ الْأَنْعَامُ ﴾ \_ النساء/١١٩.
- ﴿ أَحلَّت لَكُم بهيمة الأنعام الآما يتلَّى عليكم غير محلِّى الصيد ﴾ ـ المائدة
- ﴿ وجعلوا لله ممّا ذرأ من الحدث والأنعام نصيباً ﴾ ـ الأنعام/١٣٦.
- ﴿ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها الله من نشاء بزعمهم ﴾ الانعام ١٣٨٠.
  - ﴿ وأنعام حرّمت ظهورها ﴾ \_ الانعام /١٣٨.
  - ﴿ وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء ﴾ .. الانعام /١٣٨.
- ﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للكورنا ﴾ \_ الأنعام / ١٣٩.
  - ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامُ حَمُولَةً وَفُرْشًا ﴾ .. الأنعام /١٤٢.
  - ﴿ أُولئك كالأنعام بل هم أضلٌ ﴾ .. الأعراف /١٧٩.
- ﴿ فَاخْتَلَطْ بِهُ نَبَاتَ الْأَرْضُ مَمَا يَأْكُلُ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ ﴾ \_ يونس / ٢٤.
- ﴿ والأنعام خلقها لكم فيهادف، ومنافع ومنها تأكلون ﴾ \_ النحل /٥.
  - ﴿ وَانَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامُ لَعِبْرَةً ﴾ \_ النحل /٦٦.
- ﴿ وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفّونها يوم ظعنكم ﴾ \_ النحل ٨٠/
- ﴿ ويذكرون اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ﴾ \_ الحج / ٢٨ .
  - ﴿ وأحلَّت لكم الأنعام الآ ما يتلى عليكم ﴾ \_ الحج /٣٠.
- ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مُنْسَكًا لَيْذَكُرُوا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ﴾ \_ الحج / ٣٤.

﴿ وَإِنَّ لَكُم فِي الأَنعام لَعبرة نسقيكم ممّا في بطونها ﴾ \_ المؤمنون / ٢١ . ﴿ وَإِنَّ هُم إِلَّا كَالأَنعام بِل هُم أَضِلَ سبيلا ﴾ \_ الفرقان / ٤٤ . ﴿ وَاتقوا الذي أُمدُكم بِمَا تعلمون . أمدكم بانعام وبنين ﴾ \_ الشعراء / ١٣٣ .

- ﴿ وَمَنَ النَّاسُ وَالدُّوابِ وَالْأَنْعَامُ مَخْتَلَفُ أَلُوانُهُ ﴾ \_ فاطر/ ٢٨.
  - ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ﴾ \_ الزمر /٦
- ﴿ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ﴾ \_ غافر /٧٩
- ﴿ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً ﴾ \_ الشورى / ١١
  - ﴿ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ﴾ \_ الزخرف /١٢.
- ﴿ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ﴾ \_ محمد /١٢.
  - ﴿ ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيرة ﴾ \_ الفرقان / ٤٩.
  - ﴿ أُو لَم يروا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مَمَّا عَمَلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُم لَهَا مَالَكُونَ ﴾ . يس / ٧١
- ﴿ كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامُكُمْ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لأُولِي النَّهِي ﴾ \_ طه /٥٥. ﴿ أَخْرِجِ مِنْهَا مَاءُها وَمُرْعَاها. والجبال أرساها. متاعاً لكم ولأنعامكم ﴾ \_
  - ﴿ وَفَاكُهُمْ وَأُبًّا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلَأَنْعَامُكُمْ ﴾ \_ عبس /٣٢.

النازعات /٣١ ـ ٣٣.

﴿ فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ﴾ \_ السجدة /٢٧ ممّا ورد في الحديث الشريف عن الابل (١)

ان العرف لينفع عند الجمل الصوّال، والكلب العقور.
 الإبل عزّ لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب/ ٣٥ والنهاية ١٦/١ والدميري ١/١٤ و١٥ (حياة الحيوان).

- ـ تجدون الناس بعدي كإبل مائة ليس فيها راحلة.
- \_ لا تسبوا الإبل فان فيها رقوء الدم ، ومهر الكريمة.
  - لا تسبوا الابل فانها من نفس الله تعالى.
- \_ إنَّما مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تَعاهدَها صاحبها على عقلها أمسكها، وإن أغفلها ذهبت.

# ممّا ورد في الأمثال عن الإبل (١) (الله ممّا ورد في الأمثال عن الإبل (١) (الله عملًا).

معناه: ركب الليل في حاجته، ولم ينم حتى أدركها. وقال الامام أبو عبد الله الحسين بن علي (ع) لأصحابه ليلة العاشر من محرم: أنتم في حلّ من بيعتي، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملًا، وتفرقوا في سواده، وذروني وهؤلاء القوم فانّهم لا يريدون غيري.

( أتخم من فصيل)

وذلك أنه يشرب من اللّبن فوق ما يحتاج إليه . ( أتعب من راكب فصيل )

الفصيل ولد الناقة الذي فصل عن أمه بعد سنة من ولادته، وانّما يتعب لأنه لا يستحقّ الركوب الله في السنة الرابعة بعد الترويض.

(أتمك من سنام)

سنام تامك، أي مرتفع.

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري.

#### (أحقد من جمل)

الجمل موصوف بالحقد في أيام الضراب خاصة. (أخبط من عشواء)

العشواء: الناقة التي لا تبصر باللّيل فتخبط كلّ شي تمرّ به ( أخف حلماً من بعير )

مأخوذ من قول العباس بن مرداس السلمي:

لقد عظم البعير بغير لبّ فلم يستغن بالعظم البعيرُ (أخلف من بول الجمل)

من الخلاف، وذلك أن الجمل يبول إلى خلف. (استنّت الفِصال حتى القَرْعي)

أصله: إن الفصال الصحيحة اذا استنَّت (أي عدت) نظرت إليها القرعى (المصابة بالقرع وهو بثور تخرج في باطن أخفافها) فاستنّت معها فسقطت من ضعفها.

#### (استنوق الجمل)

المثل لطرفة بن العبد، ويضرب للرجل الواهن الرأي المخلِّط في كلامه.

(أشهر ممن قاد الجمل)

من الأمثال المضروبة في التناهي والمبالغة. (أَصْوَل من جمل)

الصولة ها هنا: العضّ ، يقال: صال الجمل، وعقر الكلب.

## (أغدَّة كغدَّة البعير، وموت في بيت سلوليَّة؟)

الغدّة: طاعون الإبل، وسلول: قبيلة من أذل العرب. والمثل لعامر بن الطفيل، يضرب لاجتماع نوعين من الشرّ.

# (انّما يجزي الفتى ليس الجمل)

المثل عجز بیت للبید بن ربیعة، صدره ( واذا جوزیت قرضاً فاجزه ) ، وأخذه ابن الرومي فقال:

لست ألحاك على ما سمتني من قبيح الردّ أو منع النفلْ قسد قضى قسول لبيسد بينسا انما يجزي الفتى ليس الجملْ

## (أرغو لها حوارها تقرًّ)

يضرب مثلًا لاغاثة الملهوف بقضاء حاجته ليسكن، والناقة إذا سمعت رغاء حوارها سكنت. ويروى المثل على وجه آخر، وهو:

#### (حرّك لها حوارها تبحنّ)

ومعناه أن تذكّر الرجل بعض أشجانه فيهتاج. ( الذود إلى الذود إبل)

الذود ما بين الثلاث إلى العشر من إناث الإبل، يُراد أنَّ القليل إذا جمع إلى القليل كثر.

## (ضربه ضرب غراثب الإبل)

يضرب مثلًا لشدة الظلم، وغيره من المكاره، وأصله في الإبل ترد الحوض وليس لها ربّ يؤمن وردها، فيضربها أرباب الإبل الواردة ضرباً شديداً، ويذودونها ذياداً عنيفاً.

#### (عشب ولا بعير)

يضرب مثلا للرجل له مال كثير، وليس له من ينفقه عليه، أو أن يأتي الشيء في وقت لا ينتفع به، كقول المتنبي: اذا أردت كميت اللّون صافية وجدتها وحبيب القلب مفقودُ

وقال ابو تمام:

أرض بها عشب جَرْف وليس بها ماء وأخرى بها ماء ولا عشب

### (العُنوق بعد النوق)

العُنوق جمع عَناق: الأنثى من أولاد المعز، ويراد بالمثل: أبَعْدَ الحال الجليلة صغر أمركم.

#### (عودي إلى مباركك)

يعني ارجعي إلى أمرك الأول. قال أبو سفيان بن حرب ـ لما بويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة ـ: كان هذا الأمر في تيم، ثم في عدي وأنيَّ ليتم وعدي هذا الأمر، ثم رجعت الابل إلى مباركها، فاستقرَّ قراره، فتلقفوه تلقّف الكرة.

#### (الفحل يحمي شوله معقولا)

يضرب مثلًا للرجل الغيران الدافع عن حريمه ولوكان مقيداً. والشول الإبل التي قد سَالت ألْبانها أي ارتفعت، وسَالت أذنا بها طلباً للفحل.

## (كفي برغائها منادياً)

يضرب مثلًاللشيء تكتفي بمنظره عن تعرّف حاله. وأصله أنّ ضيفاً أناخ بفناء رجل فجعلت راحلته ترغو، فقال الرجل: ما هذا الرغاء؟ أضيف أناخ بنا فلم يعرّفنا

مكانه؟ فقال الضيف (كفي برغائها منادياً.).

# (كلُّ نجارِ إبل ٍ نجارُها )

يضرب مثلاً لأشياء مختلفة يجمعها أصل واحد. وأصل المثل أنَّ خارباً أغار على ابل من وجوه مختلفة فجاء بها إلى السوق، فسألوه عن سِمَتها لتعرف أصولها، فأنشأ يقول:

تسالني الباعة أين نارها إذ زعزعوها فسمت أبصارها كل نجار إبل نجارها وكل دار الأناس دارها وكل نار العالمين نارها

والخارب: اللّص: ، وقد خصَّه الأصمعي بسارق البُعران. والنار: السّمة (مثقل استعان بلقنه)

يضرب مثلًا للذليل يستعين بمثله، وأصله: البعير يحمل عليه الحمل الثقيل فلا يقدر على النهوض به فيعتمد بذقنه على الأرض. ويروى (استعان بدفيه) أي بجنبيه.

#### (هذا أمر لا تبرك عليه الإبل)

ذلك أنَّ الإبل إذا أنكرت الشيء نفرت منه، فذهبت في الأرض، ولا يجمعها الراعي اللَّ بتعب.

#### (وقعا كركبتي البعير)

يقال ذلك للشيئين المستويين. والبعير إذا أراد البروك وقعت ركبتاه معاً. (يركب الصعب من لا ذلول له)

يضرب مثلاً لمن يحمل نفسه على الشدائد عندما لا يجد ما يناله بسهولة. والصعب من الإبل: الذي لم يُرَضْ، والذلول: البعير السهل المروَّض للركوب.

وقريب من هذا المثل قول الشاعر: اذا لم يكن غير الأسنة مركباً فما حيلة المضطرّ الآ ركوبها (يا عاقد اذكرْ حلًا)

يضرب مثلاً للنظر في العواقب. وأصله أنّ الرجل يَشدُّ حِمله على بعيره فيُسرف في الإستيثاق، فيضرّ ذلك به وببعيره عند الحلول. وأخذ المثل أبو نواس فقال:

يا عاقد القلب مني هلا تذكرت حلاً ممّا ورد في الكلام المنثور عن الابل

قال أبو العلاء المعري في رسالته ( الصاهل والشاحج ) على لسان الصاهل ( الفرس ) مخاطباً الشاحج ( البغل ):

( والابل أكثر افتناناً في الأصوات، لأنّ من أصواتها: الحنينَ والأصيط والسجع والتحوَّب والعجيج والجرجرة، والهدر وأصنافه وهي: الفحيح والكتيت والكشيش والقصف والقرقرة والزّعْد والشحشحة والقَلْخ . ومن أصواتها الرغاء والبُغام . . .

(أما الناقة فحسبها من قلّة اللُّب أن ولدها يذبح ويحشى جلده من الثمام فتدرّ عليه، وعندها أنّه حوارها. وأما الجمل فأخوها، وهل يكون ابن دغّة (١) إلّا على قدرها، وابنة جهيزة (٢) إلّا من جنسها؟ وحسبك من جهالة أنها تترك مالان من

<sup>(</sup>١) ـ دغَّة، هي مارية بنت معنج توصف بالحمق (أمثال الميداني ٢١٩/١)

<sup>(</sup>٢) ـ جهيزة: أم شبيب الحروري تنبز بالحمق أيضاً (الأمثال للميداني ١/ ٢١٨).

المرعى وتختار عليه شوك السعدان وغيره من الشجر والعضاه(١)، فربما نشبت الشوكة منها في بطن البعير فكانت سبب هلاكه . . .

وقال على لسان الشاحج مخاطباً الجمل:

( وأدعو ربَّك أن يبلوك بهوى ناقة شارف هِمَّة مشرَّمة يفضحك هواها في الأبل فتكون في ذلك هُزْأةً في البَرْك وضحكة بين الأكوار، وأقول في مضانً الاجابة: لا ملأت كرشك من السعدان، ولا شِمت بارق الغيث والصَّيْب، ولا رأيت نضرة كلأ عازب، ولا سمعت صوت التلبية، ولا زرت الناسَّة (٢) في حجة ولا وقفت بعرفة. وان كنت يماني المولد فلا قدِّر لك أن تنظر إلى الفحل سهيل، وإن كان مولدك بالشام فمنعت أن تلمح شاميً النجوم...

( وان خرجت إليَّ من حقي فانِّي أغسل الحقد عليك من قلبي وأنتزع مذمّتك من لساني ، وأحث على مودتك نفسي ، ولن تستغني عن صديق من ذوات الحافر ، كما لا أستغني عن صديق من ذوات الخُفّ ، وأدعو الخالق بسعادتك ، وأن يُرعيك أنّف الكلا ، ويوردك نمير المساءِ من غير أن تعارك عليه حُوماً ، ولا تزاحم عليه في موردك عَرْجاً (٣) بل تنفخ حباب الحوض أو الغدير لاهياً في شربك متهنياً في ذلك بعبنك ورشفك ، لا تخاف من عصاً تقرعك ولا زجر يروعك ويذعرك ، وأن يعفى ظهرك من الأعباء فيخلو جثمانك من الجُلب (٤) والدَّبر ، وتسرح في أرض كثيرة العضاه فيها القتادان الأكبر والأصغر ، و السَّلَم والطَّلْح والعُرفُط والسَّمُر والشَّبهان في جملة العضاه الشاكة ولولا ذلك

<sup>(</sup>١) ـ السعدان: نبت من أفضل مراعي الابل له شوك، وفي المثل ( مرعى ولا كالسعدان، والعضاه: كل شجر له شوك.

<sup>(</sup>٢) ـ الناسّة، هكذا بلام التعريف في الصحاح، وفي المحكم (ناسّة): من أسماء مكة المكرمة

<sup>(</sup>٣) - الحوم: القطيع من الابل. والعُرْج: القطيع من الابل، وقد يصل من خمسماتة إلى ألف.

<sup>(</sup>٤) ـ الجلب (بالضم) جمع جلبة: قشرة الجرح.

<sup>(</sup>٥) ـ العضاه: كل شجر له شوك، ومن أنواعه: القتاد والسلم والطلح والعرفط والسمر والشبهان.

لم أذكره لك اذكان غير أبي زيد يزعم أنّ الشبهان الثُمام، أو شجر يشبهه ـ

ويكون في تلك الأرض ما يعجبك من أصناف الشجر الذي تطرُّفُ ورقه، وتجتذب أغصانه، وينقل إليك الله بقدرته قطعة من سعدان توضح فيلقيه في أرضك لتعاقب (١) بين أصناف الشجر والنبات، ويرزقك هجمةً عُوناً وأبكاراً كأنَّها عذاري عليها شارةً، ومعاصر (١) تتخير فيها على عينك تخير أبي قابوس (١) في قيان العراق. هذا إن كنت راغباً في الضراب، فان لم تكن راغباً في ذلك فهو أبقى لأيدك وأرجى لبصيرتك وأدنى لرشدك وأجدر بطول عمرك، على أنّ العمر إلى الله ان شاء قصّر، وإن شاء مدَّ (١/٤).

# ممّا قاله الشعراء في الإبل

عبد الله بن المعتز:

قطّعْتُ بِحَرْفٍ أُمُّونِ الخُطا عَلَى الأين حتى انطوَتْ وانطوى عَلَى الظُنِّ يَخِبطُ فيها الهُدَى فما آعْتذرَتْ بَينَها باللَّوجي(٥)

ومَهْلكة لا مع آلهًا لها ذنَبٌ مثلُ خُوصِ العَسيب وأَرْبَعـةٌ تَـرتمي بالحَصا بَناها الربيعُ بناءَ الكثيب ساقَتْ إليهِ الرياحُ النَّقا فما زالَ يُدْيُبُها ماجدُ بارض تاوُّلُ آياتَها صَدعتُ المطِيُّ بإِرْقالِها

<sup>(</sup>١) \_ التعاقب: التداول، مرتعاً في عقب مرتع .:

<sup>(</sup>٢) \_ الشارة: الحسن، وجمال الهيئة. اعصرت الجارية أدركت عصر شبابها فهي مُعصر. جمعها معاصر ومعاصير.

<sup>(</sup>٣) .. أبو قابوس: النعمان بن المنذر.

<sup>(</sup>٤) ـ الصاهل والثناحج /١٦٣ و ٢٠١ و ٢١٥ ـ ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) الديوان ١٣/١.

#### وله أيضاً:

أنعتُ شَدْ قَمِيّاً تم كما يشاءُ(١) كأنها دلاء تَـنُّـقـلُه أخْـهـافٌ قَلِيبُها الفضاء نِيطَتْ بها أشبطانً تحْسَبُه مُقِـماً وسَـيْـرُه نَـجـاءُ كـأنَّـه شِـهـابٌ رَمَتْ سه السّماءُ(۲):

#### وقال ذو الرمة:

ومُنخرَقِ خاوي المَمَرِّ قَطَعْتُه بمُنْعَقِدٍ خَلْفَ الشَّراسِفِ حالِبُهْ (٣) يَكَادُ مَنَ التَّصْدِيرِ يَنْسَلُ كلَّما تَرنَّمَ أَوْ مَسَّ العَمامَةَ راكِبُه (٤) طَوِيلِ النَّسا وِالأَخْدَعَيْنِ شُمَرْدَلِ مُضَبَّرَةٍ أَوْراكُـهُ ومَناكِبُهُ(٥) طوَى بَطْنَهُ التَّرْجافُ حتى كأنَّه هِلالٌ بَدا وانْشَقَ عنه سَحائِبُهُ كـــانًا يَمامِيّــاً طوَى فــوقَ ظَهْرهِ إذا عُجْتُ منه أوْ رَأَى فَوقَ رَحْلهِ

مُضَبَّرَةِ أَوْراكُهُ ومَناكِبُهُ(٥) صَفِيحاً يُدِاني بَيْنَهُ ويُقارِبُهُ تَحَرُّكَ شَيْءٍ ظَنَّ أَنِّيَ ضَارِبُهُ(١)

وقال ديك الجن (عبد السلام بن رغبان):

فَرَّقَ شَيءٌ تَفْرِيقَها الأحْبابا ويَرَمى أنَّه يَسُوقَ الركابا(٧)

ما المَطايا إلا المَنايا وما ظل حاديُهمُ يَسُوقُ بِقَلْبِي

<sup>(</sup>١) الشدقمي : نسبة الى شدقم: فحل للنعمان بن المنذر. ومنه الإبل الشدقميات.

<sup>(</sup>Y) الديوان Y/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) االشراسف: أطراف الضلوع.

<sup>(</sup>٤) التصدير: الحزام على صدر البعير، والترنم: ضرب من الغناء.

<sup>(</sup>٥) النَّسا: عرق يستبطن الفخذين حتى ينتهي الى الساقين: الأخدعان: عرقان في القفا. الشمردل: الطويل. يصف بعيره بالطول.

<sup>(</sup>T) الديوان /٤٤

<sup>(</sup>Y) أالديوان /١٤٩.

#### وقال الأخطل (غياث بن غوث):

ومَحبُوسَةٍ في الحيِّ ضامِنَةِ القِرَى مُعفِّرةِ لا تنكرُ السُّيْفَ وَسْطَها مَرازِيثُ في المَأوَى إِذَا هَبَّت الصَّبا إِذَا مَا الدُّمُ المُهراقُ أَضْلَعَ حَمْلُهُ إذا ما بَد بالغَيْبِ منها عِصابَةٌ يَـطُفْنَ بِزَيَّافٍ كَأَنَّ هَـدِيرَهُ إذا لم يكُنْ إلَّا القَتادُ تجزَّعَتْ تُحطِّمهُ تحتَ الجَليدِ فُؤُوسُها

إذا اللَّيْلُ وافاها بأشْعَتْ ساغِب(١) إذا لم يَكنْ فيها مَعَسَّ لِحالب (٢) تُطيفُ أوابيها بِأَكْلَفَ ثَالِبٍ (١٣) إِذَا اسْتَقْبَلَتْهَا الرِيحُ لَم تَنْفِيلُ لَهَا وَإِنْ أَصْبَحَتْ شُهِبُ اللَّذَى والغَوارِب ونَابَ رَهَنَّاها بأغْلَى النَّواثِب (1) أوَيْنَ لهُ مَشي النِّساءِ اللَّواغِبِ (٥) إذا جاوَزَ الحَيزُومَ تَرجِيعُ قاصِبِ ٦٠) تَردُّ على الظِميءِ الطُّويلِ نِطافَها إذا شَوَتِ الجَوْزاءُ وُّرْقَ الجنادِبِ (٧) كَأَنَّ لهاها في بَلاعِيم جِنَّةٍ وأشداقَها السُّفْلَى مَعارُ الثَّعالِب مَناجِلُها أَصْلَ القَتِادِ المُكالِبِ (^) إذا قنَّعَ المَشْتَا أكفَّ الحواطِب ( ٩)

<sup>(</sup>١) يريد الابل المحبوسة لقرى الضيف. المتعب الجاثع.

<sup>(</sup>٢) المعسّ: المطلب.

 <sup>(</sup>٣) المرازيح: الساقطة هزالاً. وقال محقّق الديوان: لعلها (مراديح) بالدال المهملة، وهي الثقيلة في مبركها. الأوابي: التي أبت الفحل. الأكلف من الابل: في حمرة لونه كلف. الثالب: البعير المسن.

<sup>(</sup>٤) كانوا يعدُّون ابلهم للديات والرهائن في النوائب العظيمة، لان الخصوم لا يقبلون في الديات إلا كرائم الإبل.

 <sup>(</sup>٥) الغيب هنا: الأرض الواطئة.

<sup>(</sup>٦) القاصب: الزامر.

<sup>(</sup>٧) نطافها: القليل من الماء الباقي في أجوافها. الجنادب: صغار الجراد. الورق: التي لونها لون الرماد.

<sup>(</sup>٨) التجزيع: التقطيع، والتكسير. يريد بمناجلها: أنيابها. المكالب: صفة للقتاد.

 <sup>(</sup>٩) استعار الفؤوس للاضراس. . قنّع، بمعنى غشّى.

كَأَنَّ عَلَيها القَسْطَلانيَّ مُخْمَلًا إِذَا مَا اتَّقَتْ شَفَّانَهُ بِالْمَنَاكِبِ (١) ولعبد الله بن المعتز:

لنا وَفْرةٌ ما وَفَرتُها دِماؤنا ولا ذَعَرَتُها في الصَّباح الصَّوائحُ (٢) تَقَسَّمهُنَّ الحَمدُ إلا بَقِيَّةً تُرَدُّ عَلينا حينَ تُخْشَى الجَوائِحُ إِذَا غَدرَتْ الْبائها بِضُيُوفِها وَفَتْ بالقِرَى خَيْراتُها والصَّفائحُ وقَيَّدها بالنَّصْلِ خِرقٌ كَأَنَّه إذا جَدَّ لَوْلا ما جَنَى السَّيْفُ مازِحُ كَأَنَّه وَقَالًا لَمْ يُنَفِّرُهُ عَن الماءِ سارِحُ (٣) كَانَّ أَكُفَّ القَومَ في جَفَناتِهِ قَطاً لَمْ يُنَفِّرُهُ عَن الماءِ سارِحُ (٣)

وقال طرفة بن العبد:

واني لأمْضِي الهمَّ عند احْتِضارِه أمُونٍ كألواحِ الإرانِ نَصَأْتُها جَمالِيَّةٍ وَجْناءَ تَرْدي كانَّها تُباري عِتاقاً ناجِياتٍ وأْتَبَعْتْ تَربَّعتِ القُفَّينِ بالشَّوْلِ تَرْتَعي

بعَوْجاءَ مِرْقالِ تَرُوحُ وتَغْتَدي (٤) على لاحِبٍ كَأَنَّه ظهْر بُرْجُدِ (٥) على لاحِبٍ كَأَنَّه ظهْر بُرْجُدِ (٥) سَفَنَّجَةً تَبُري لأزْعَر أرْبَدِا (٢) وظِيفاً وَظِيفاً فوقَ مَوْدٍ مُعَبَّدِ (٧) حَدائِقَ مَوليً الأسِرَّةِ أَغْيَدِ (٨)

<sup>(</sup>١) الديوان /٥٦. القسطلاني: ثوب من القُطف منسوبة الى قسطلة: جدينة بالأندلس. الشفّان: برد مع ديح.

<sup>(</sup>٢) يريد بالوفرة: الإبل الكثيرة.

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن المعتز ٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) العوجاء: الناقة التي لا تستقيم في سيرها لنشاطها.

<sup>(</sup>٥) الأران: التابوت. نصاتها: ونساتها: بمعنى زجرتها وحملتها على البرجد: كساء مخطط، شبّه به الطريق الواضح.

<sup>(</sup>٦) تردي: تعدو. السفنجة: النعامة تبري: تعرض. الأزعر: قليل الشعر.

<sup>(</sup>٧) العتاق: كرام الابل. الناجيات: المسرعات. يريد اتبعت الناقة وظيف يديها وهو ما بين الرسغين إلى الركبتين و وظيف رجليها \_ وهو ما بين الرسغين إلى العروبين \_ المور: الطريق.

<sup>(</sup>٨) تربعت : رعت الربيع. القف : ما ارتفع من الأرض. الشول: التي جفّت البانها. المولي: الممطور بالولي.

بِذِي خُصَل رَوْعاتِ أَكْلَفَ مُلْبِدِ (۱) حِفافَيْهِ شُكَّاً في العَسِيبِ بِمِسْرَدِ (۲) على حَشِفٍ كالشَّنِ ذاوٍ مُجَدَّدِ (۳) كَانَّهما بابا مُنِيفٍ مُمَـرَّدِ (٤) كَانَّهما بابا مُنِيفٍ مُمَـرَّدِ (٤) وأجْرِنَةً لُزَّتْ بِدَأْي مُنضَّدِ (٥) وأطْرَ قِسِيِّ تحتَ صُلْبِ مُؤَيدِ (٢) وأطْرَ قِسِيِّ تحتَ صُلْبِ مُؤَيدِ (٢) لتُكتَنَفُنْ حَتى تشادً بِقَرْمَـدِ (٨) لتُكتَنفُنْ حَتى تشادً بِقَرْمَـدِ (٨) بَعِيدةً وَخُدِ الرِّجْلِ مَوَّارَةُ اليِدِ (٩) لَها عَضُداها في سَقيفٍ مُسَنَّدِ (١) لها كَيْفاها في سَقيفٍ مُسَنَّدِ (١) لها كَيْفاها في مُعاليً مُصَعَّدِ (١١)

تَريعُ إلى صَوْتِ المُهِيبِ وتَتَقي كَانَّ جَناحَيْ مَضْرَحيٍّ تَكَنَّفا فَطُوْراً به خَلْفَ الزَّميلِ وتارَةً لَها فَخِذانِ أُكِمْلَ النَّحْضُ فِيهما وطيُّ مَحالٍ كالحَنِيِّ خُلُوفُ له كَانٌ كِناسَيْ ضالَةٍ يَكنُفانِها كَانٌ كِناسَيْ ضالَةٍ يَكنُفانِها لهَا مِرْفقانِ أَفْتَلانِ كَانُما كَقَنْطِرةِ الرُّومِيِّ أَقْسَمَ رَبُّها صُهابِيَّةُ العُثْنُونِ مُوجَدَةً القَرا صُهابِيَّةً العُثْنُونِ مُوجَدَةً القَرا صُهابِيَّةً العُثْنُونِ مُوجَدَةً القَرا مُؤرِّ وأَجْنِحَتْ أَمْرَا مَنْ رَبُّها فَتْلَ شَرْرٍ وأَجْنِحَتْ أَمْرَا مَنْ رَبُّها فَتْلَ شَرْرٍ وأَجْنِحَتْ مَوْرَا فَرْعَتْ مَنْدَلً لَيْمً أَفْرِعَتْ جَنُوحٌ دُفاقً عَنْدَلً لَيْمً أَفْرِعَتْ مَنْدَلً لَيْمً أَفْرِعَتْ جَنُوحٌ دُفاقً عَنْدَلً لَيْمً أَفْرَعَتْ عَنْدَلً لَيْمً أَفْرِعَتْ جَنُوحٌ دُفاقً عَنْدَلً لَيْمً أَفْرَعَتْ الْمَرْوِحُ دُفاقً عَنْدَلً لَيْمً أَفْرَعَتْ المَالِيَّةِ مَنْدَلً لَيْمًا أَوْرَعَتْ عَنْدَلً لَيْمً أَفْرَعَتْ عَنْدَلً لَيْمً أَفْرَعَتْ المَالِيَّةِ مَنْدَلً لَيْمَا الْمُنْدُونِ مُؤْمِدًا لَيْمَا الْمَالَمُ لَيْمًا لَيْمُ أَوْرَعَتْ مَنْدَلً لَيْمًا أَفْرَعَتْ مَنْدَلً لَيْمً أَوْرَعَتْ مِنْ لَيْمًا لَيْمُ أَوْرَعَتْ الْمُنْ فَيْمَا لَيْمُ مَالِيَّ لَيْمُ الْمُنْ مَنْ فَيْ مَنْدَلً لَيْمُ أَوْرَعَتْ مَنْ اللَّهُ لَيْمًا لَيْمُ الْمُنْ مَنْ مُؤْمِنَا لَيْمُ الْمُنْ الْمُنْ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

<sup>(</sup>١) تربع: ترجع. المهيب: الذي يصيح بها وهو راعيها. الأكلف فحلها. الملبد: الفحل الذي يضرب بذنبه ظهره من الهياج.

<sup>(</sup>٢) المضرحي: النسر. الحفاف: الجانب. العسيب عظم الذنب. المسرد: المخصف.

<sup>(</sup>٣) الزميل: الرديف, الحشف: خِلف الناقة الذي جف لبنه, الشن: القربة, المجدّد: الذاهب اللبن.

<sup>(</sup>٤) النحض: اللحم. المنيف: يريد القصر العالي. الممرِّد: المملِّس.

<sup>(</sup>٥) المحال: فقار الظهر. الحني: القسي. الخلوف: الأضلاع. الأجرنة، جمع الجران: باطن العنق الدأي: خرز الظهر.

<sup>(</sup>٦) الكناس: بيت يتخذه الوحش. الضال: ضرب من الشجر. الأطر: العطف.

<sup>(</sup>٧) السلم: الدلو لها عروة واحدة. الدالج: الذي يأخذ الدلو من البتر فيفرغها في الحوض.

<sup>(</sup>٨) الاكتناف: الكون في أكناف الشيء، وهي نواحيه. القرمد: الأجر.

 <sup>(</sup>٩) الصهابية: التي يضرب لونها الى الحمرة العثنون: شعرات تحت لحي الناقة الأسفل الموجدة:
 المقوّاة، والايجاد: التقوية. القرا: الظهر. الموارة: السريعة الخطو.

<sup>(</sup>١٠)أمرّت يداها : أحكم فتلهما. والفتل نوعان: شزر، وهو الفتل الى خارج ، ويسر وهو الفتل الى الصدر. السقيف: السقف . المسنّد: الذي اسند بعضه إلى بعض.

<sup>(</sup>١١) الجنوح: التي تجنح في سيرها لنشاطها. الدفاق: المتدفقة في سيرها. العندل: الضخمة الرأس.

مواردً من خَلْقاءَ في ظَهْرِ قَرْدَدِ (۱) بَنائِقُ غُرُّ في قَميص مُقَدَّدِ (۲) كَسُكَّانِ بُوصِيٍّ بِدِجْلَةً مُصْعِدِ (۳) كَسُكَّانِ بُوصِيٍّ بِدِجْلَةً مُصْعِدِ (۳) وَعَى المُلْتَقَى منها إلى حَرْفِ مِبْرَدِ (٤) كَسِبْتِ اليَماني قَدَّهُ لم يُجَرَّدِ (٥) بكهَ فَيْ حجاجَيْ صَحْرةٍ قَلْتِ مَوْدِدِ (٢) بكهَ فَيْ حجاجَيْ صَحْرةٍ قَلْتِ مَوْدِدِ (٢) كمكحولَتيْ مَدْعُورةٍ أمِّ فَرْقَدِ (٧) لِهَجْسٍ خَفِيٍّ أَوْ لِصَوْتٍ مُندِّدِ (٨) لِهَجْسٍ خَفِيًّ أَوْ لِصَوْتٍ مُندِّدِ (٨) كمامِعتيْ شاةٍ بحوْمَلَ مُفْرَدِ (٩) كمرْداتِ صَحْرٍ في صَفيح مُصَمَّدِ (١١) كمرْداتِ صَحْرٍ في صَفيح مُصَمَّدِ (١٢) عَتِيقً متى تَرجُمْ بِهِ الأَرْضَ تَرْدَدِ (١٢) عَتِيقً متى تَرجُمْ بِهِ الأَرْضَ تَرْدَدِ (١٢)

كَانَّ عُلُوبَ النَّسْعِ في دأياتِها تَسِلاً عُلُوبَ النَّسْعِ في دأياتِها وَأَثْلَعُ نَهَا صَعْدَتْ بِهِ وَجُمْجُمَةً مثلُ العَلاةِ كَانَّما وخَمْجُمَةً مثلُ العَلاةِ كَانَّما وخَمْدُ كَقِرْطاسِ الشَّآمي ومِشْفَرٌ وعَيْنانِ كَالمَّاوِيَّتَيْنِ آسْتَكَنتا وَعَيْنانِ كَالمَّاوِيَّتَيْنِ آسْتَكَنتا وَعَيْنانِ آسْتَكَنتا وَعَيْنانِ آسْتَكَنتا وَعَيْنانِ آسْتَكَنتا وصادِقتا سَمْعِ التَّوَجُسِ للسَّرَى وصادِقتا سَمْعِ التَّوجُسِ للسَّرَى وَمُؤلِّدُ العِنْقُ فيهما وَارْوَعُ نَباضُ احَدُ مُلَمَلًمُ وَارْوعُ نَباضُ احَدُ مُلَمَلًمُ وَارْوعُ نَباضُ احَدُ مُلَمَلًمُ وَاعْلَمُ مَخْرُوتُ مِن الأَنْفِ مارِنً وَاعْلَمُ مَخْرُوتُ مِن الأَنْفِ مارِنً

<sup>(</sup>١) العلوب: الأثار من ضرب أو شد حبل. الدأيات: ضلوع الصدر. الخلقاء: الملساء ويريد صخرة ملساء. القردد: الأرض الغليظة الصلبة.

<sup>(</sup>٢) البنائق، جمع البنيقة: دخرصة القميص وهي زيقه. المقلّد: المشقّق.

<sup>(</sup>٣) البوحي: ضرب من السفن.

<sup>(</sup>٤) العلاة: سندان الحدّاد, وعى العظم: اجتمع وتماسك واجتبر.

 <sup>(</sup>٥) السِبت: جلود البقر المدبوغة. التجريد: اضطراب القطع وتفاوته.

 <sup>(</sup>٦) الماوية: المرآة. الحجاج (بالكسر): العظم المشرف على العين. القلت: النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء.

<sup>(</sup>٧) طحرت العين قداها فهي طحورة. الفرقد: ولد البقرة الوحشية.

<sup>(</sup>٨) التوجّس: التسمع: الهجس: الحركة. التنديد: رفع الصوت.

 <sup>(</sup>٩) مؤلّلتان: محدّدتان كتحديد الألّة وهي الحربة. العتق: الكرم والنجابة. الشاة • هنا: الثور الوحشيّ.
 حومل: موضع بعينه.

<sup>(</sup>١٠) انتباض: الكثير الحركة. الأخذ: الخفيف السريع الململم: المجتمع الخلق، والشديد الصلب. المرادة: الصخرة التي تكسّر بها الصخور. الصفيحة. الحجر العريض: المصمد: المحكم الموثق.

<sup>(</sup>١١)الأعلم: المشقوق الشفة العليا. المخروت: المثقوب. المارن: مالان من الأنف.

وإِنْ شئتُ لَم تُرْقِلْ وإِنْ شِئتُ أَرقَلَتْ وانْ شِئْتُ سامَي واسِطَ الكُورِ رَأْسُها عَلَى مِثلِها أَمْضي إِذا قالِصاحِبي

مَخافَةَ مَلْوِيٍّ مَن القدِّ مُحصَدِن (۱) وعامَتْ بِضَبْعَيْها نَجاءَ الحَفَيْدَدِا (۲) ألا لَيْتَنى أَفْدِيكَ مِنها وأَفْتَدي (۳)

وقال المثقب العبدي (عائذ بن محصن بن ثعلبة)

مِن نَهلةٍ في اليَوم أَوْفي غَدِ ا(٤) يُمْنَع شِرْبي لَسَقَتْني يَدي يَدي اللّه بما شئنا ولم يوجد كسلُ صَباح آخر المُسْندِ (٥) سَبْعُونَ قِنطاراً من العِسَجَدِ لَغُواً وعُرْضُ الماثة الجَلْمدُ (١) إِذْ أَنَا بِينَ الْخَلِّ والأَوْبَدِ (٧) إِذْ أَنَا بِينَ الْخَلِّ والمَحْفِدِ (٨) مَعْجمَةِ الحارِكِ والمَحْفِدِ (٨) حَمَّك بالمِرْوَدِ والمَحْفِدِ (٨)

مَا عندَ غانٍ لفُؤادٍ صَدِ يُجْزى بها الجازُونَ عنِّي ولوْ قالت ألا لا يشتري ذاكم إلا بِسَدْرَيْ ذَهَبٍ خالِص من مال من يَجْبُو ويُجْبَى له أو ماثة تجعلُ أوْلادَها إذْ لمَ أجِدْ حَبْلاً له مِرَّةً إذْ لمَ أجِدْ حَبْلاً له مِرَّةً تعطيكَ مَشْيًا حَسَناً مرةً تُعطيكَ مَشْيًا حَسَناً مرةً

<sup>(</sup>١) الملويّ: يريد السوط. القد (بالكسر): السير يقدّ من جلد المحصد: المحكم.

<sup>(</sup>٢) الضَّبع: العضد. النجاء: الاسراع، الخفيدد. الظليم وهو ذكر النعام.

<sup>(</sup>٣) ديوان طرفة ٢٢، وشرح القصائد السبع الطول للانباري /١٤٩.

<sup>(</sup>٤) يريد بـ (غان): غانية، فحذف.

<sup>(</sup>٥) بدري ذهب: يريد بدرتي ذهب، والبدرة كيس فيه بين ألف وعشرة آلاف المسند: الدهر.

 <sup>(</sup>٢) يريد إلا ببدرتي ذهب ، أو ماثة من الإبل لا تحسب أولادها معها. عرض الماثة (بضم العين): قوتها
 وصلابتها. في البيت اقواء.

<sup>(</sup>٧) الحبل (هنا): العهد. المدة: القوة. الخل (بالفتح) والأوبد: موضعان مخيفان.

<sup>(</sup>٨) تلوفيت: تدوركت. اللكيَّة: الناقة المكتنزة اللحم. المعجم: الصلب. الحارك؛ موصل الظهر بالعنق. المحفد: أصل السنام.

<sup>(</sup>٩) المرود: حديدة تدور في اللجام. المحصد (بضم الميم): الحبل أحكم فتله، يريد السوط.

ناو كرأس الفَدنِ المَوْيدِ (۱) مُكربة أرساعُها جَلْعَدِ (۲) مُكربة أرساعُها جَلْعَدِ (۲) ثَمَّ كَرْكِنْ الحَجر الأصْلَدِ (۲) حَيْزُومِها فوق حصا الفَدْفَدِ (٤) تَنْدبُه رافعة المِجْلَد (٥) تَنْ بَعدِ شَاوٍ لَيْلها الأَبْعَدِ (٢) مُنْفهق الفَقْرَةِ كالبُرجُدِ مَنْفهق الفَقْرة كالبُرجُدِ (٢) تُسَلَّ من مَثْناتِها باليَدِ (٢) إذا المَهارَى خَوَّدَتْ في البَدي (٨) إذا المَهارَى خَوَّدَتْ في البَدي (٨) في باطِنِ الوادي وفي القرددِ (٩) في باطِنِ الوادي وفي القرددِ (٩) يَمسدُهُ البَقلُ وليلُ سَدي (١٠) يُمسدُهُ البَقلُ وليلُ سَدي (١٠) يُمسدُهُ بالزَمَعِ الأَسْوَدِ (١١)

يُنبي تجهالِيدي وأقتادَها عَرْفاء وَجْناء جُمالِيّة عَرْفاء وَجْناء جُمالِيّة تَنْمي بِنَّهاض إلى حارك كانَّما أوْبُ يَدَيْهِا إلى مالِك نَوْخُ ابْنَةِ الجَوْنِ على هالِك كَلَّفتُها تَهْجِيرَ داوِيّة في الحَبِ تَعزِفُ جِنَانُه في الحَبِ تَعزِفُ جِنَانُه تَكادُ إِنَّ حُرِّكَ مِجْدافُها لا يَرفعُ الصَّوت لها راكِبُ لا يَرفعُ الصَّوت لها راكِبُ تَعنزافاً لهُ رَنَّة تَعنزافاً لهُ رَنَّة تَعنزافاً لهُ رَنَّة تَعنزافاً لهُ رَنَّة مَلَّه مُلمَّعُ الصَّوت لها راكِبُ كَانُها أَسْفَعُ ذو جُدَّة مُلمَّعُ الخَدينِ أَرْدِفَت مُلمَّعُ الخَدينِ أَرْدِفَت

<sup>(</sup>۱) تجاليد الانسان: مجموع جسمه، لا واحد لها. ناو: سمين، ويريد: سنام ناو. الفدن: القصر المشيد. المؤيد ( بكسر الياء ) : العظيم، وروي ( بفتح الياء ) : المشدّد .

<sup>(</sup>٢) عرفاء: طويلة العرف، وهو شعر العنق. جمالية: تشبه الجمل في خلقها. مكربة: موثقة، مشدودة، جلعد: صلبة قوية.

<sup>(</sup>٣) بنهاض: يريد العنق، وقد شبهه بركن الحجر الأملس. الحارك: أعلى الكاهل، وهو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق.

<sup>(</sup>٤) أوْب يديها: سرعة تقلُّبهما، حيزومها: صدرها .

<sup>(</sup>٥) ابنة الجون: نائحة من كندة. المجلد (كمنبر): جلدة تمسكها النائحة بيدها.

<sup>(</sup>٦) التهجير: السير في الهاجدة: الداويّة: المغازة.

<sup>(</sup>V) المجداف: مجداف السفينة، يريد به السوط على التشبيه. يريد بالمثناة: الزمام.

<sup>(</sup>٨) التخويد: اهتزاز البعير في السير. البديّ: ابتداء السير، وخفف الياء لاستقامة الوزن.

<sup>(</sup>٩) التعزاف (هنا) صوت الحجارة التي تقذفها بيديها. القردد: ما غلظ من الأرض وارتفع,

<sup>(</sup>١٠) الأسفع الثور الوحشي في وجهه نقط سود تضرب إلى الحمرة. الجدّة (بالضم) : خطّة في ظهر الثور تخالف لونه. يمسده البقل: يجزئه عن الماء. ليل سِد: نَدِ. شبّه ناقته بالثور الوحشي قوة وسرعة سير وأعطاها من صفاته الأخرى التي سيذكرها في الأبيات الآتية .

<sup>(</sup>١١) الملَّمع: المنقّط بلون يخالف لونه . الزَّمَع: الشعر المدلّى خلف الضلف.

مِن تَحتِ رَوْقٍ سَلِب مِذْوَدِ (۱) اصاخَة الناشِد لِلمُنْشِد المَنْشِد المَنْشِد المَنْشِد المَنْشِد المُنْشِد المُنْشِد المُنْشِد المُنْسِد المُنْسِي المُنْسِد المُنْسِد المُنْسِد المُنْسِد المُنْسِد المُنْسِد الم

سُرَى اللَّيلِ حتى لَحْمَها مُتَحسِّرُ(۱) بَقيَّةُ لَوْحٍ أَوْ شِجارُ مُؤسَّرِ(۷) بَسَاسِسَ لَم يَحدُثْ بهِ الصَّيْفَ مَحْضَرُ(۸) عَلَى طَرَفِ الأرْجاءِ خامٌ مُنشَّرُ(۹) مِن اللَّيْلِ أَمْ ما قَد مَضَى منه أَكْثَرُ

كَانَّهَا يَنْظُرُ فِي بِرُقْعِ يُصِيخُ لِلنَّبْاةِ أَسْمَاعَهُ يُصِيخُ لِلنَّبْاةِ أَسْمَاعَهُ ضَمَّ صِماخَيْهِ لِنُكْرِيَّةٍ وَالْمَنْعُبَ القلبُ لِتَقْسِميهِ وَالْمِنْعُمَةُ عَنهُ كما يَسْحِسِرُ الغَمْرَةُ عَنهُ كما ساطٍ إلى العَلْيا إلى المُنْتَهى في بَلْدَةٍ تَعيزِفُ جِنَانُها في بَلْدَةٍ تَعيزِفُ جِنَانُها في المُنْتَهى في بَلْدَةٍ تَعيزِفُ جِنَانُها في المُنْتَهى في بَلْدَةٍ تَعيزِفُ جِنَانُها في المُنْتَهى في المُنْتَهى في المُنْتَهي في المُنْتِهي في المُنْتَهي في المُنْتَهي في المُنْتَهي في المُنْتَهي في المُنْتَهي في المُنْتَهي في المُنْتِهي في المُنْتَهي في المُنْتَهي في المُنْتَهي في المُنْتِي المُنْتِي المُنْتِي في المُنْتِي المِنْتِي في المُنْتِي الْتِيْتِي الْتِيْتِي الْتِيْتِي الْتِيْتِي الْتِيْتِي الْتُنْتِي الْتِيْتِي الْتِيْتِيْتِي الْتِيْتِي الْتِيْتِي

وقال عمر بن أبي ربيعة

وقمتُ إلى عَنْس تخوَّنَ نيَّها وحَبْسِي عَلَى الحاجَّاتِ وحتَّى كَأَنَّها وماءٍ . بمَوْماةٍ قليلٌ أنيسُهُ بيهِ مُبْتَنَى لِلعَنْكَبُوتِ كَأَنَّه وَرَدْتُ وما أَدْرِي أَمَا بَعْدَ مَوْرِدِي

<sup>(</sup>١) الروق: القرن. السّلب: الطويل، أو سريع الطعن. مِذُوذ: آلة اللود يدفع به.

<sup>(</sup>٢) الخُلُب: حبل من ليف أو من قطن. الأجرد: الخَلَق.

<sup>(</sup>٣) ساط: راكب رأسه في السير. وأصل ذلك في الفرس. العليا والمنتهى: لعلهما موضعان. المستعرض: الذي يأتي الشيء من جانبه. عضد الركائب: أتاها مرّة عن يمينها ومرة عن يسارها.

<sup>(</sup>٤) الخناطيل، جمع خنطولة (بالضم): القطعة من سائر الدواب. الرود: التي تروح وتجيء الواحدة: رائدة.

<sup>(</sup>٥) القصيدة من كتاب رغبة الأمل للمرصفي ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٦) العنس الناقة القوية تخوّن نيّها: تنقّص شحمها. المتحسّر: المتكشّف.

<sup>(</sup>٧) اللوح: الصفيحة العريضة من الخشب. الشجار: مركب دون الهودج . مؤسّر: مشدود.

<sup>(</sup>٨) الموماة: الصحراء: البسابس: القفار، واحدها بسبس.

<sup>(</sup>٩) الخام: الجلد الذي لم يدبغ,

نقُمْتُ إلى مِغْلاةٍ أَرْضِ كَأَنَّها تَنازِعُني حِرْصاً عَلَى الماءِ رأسَها مُحاوِلة للماءِ لولا زمامُها فلمَّا رَأَيْتُ الضرَّ منها وأنَّني قصَرْتُ لها مِن جانِبِ الحَوْضِ مُنْشَأً إِذَا شَرَعَتْ فيهِ فليسَ لمَّلْتَقي ولا دَلْوَ إلاَّ القَعْبُ كَانَ رِشَاءَه فسافَتْ وما عافَتْ وما رَدَّ شُرْبَها فسافَتْ وما عافَتْ وما رَدَّ شُرْبَها

إِذَا التَّفَتَ مَجْنُونَةٌ حِينَ تَنظُرُ (۱) وَمِن دُونِ مَا تَهْوَى قَلْيبٌ مُعَوَّرُ (۲) وَجَذْبِي لَها كَادَتْ مِراراً تَكسَّرُ وَجَذْبِي لَها كَادَتْ مِراراً تَكسَّرُ بِبَلْدَةِ أَرْضِ لِيسَ فيها مُعَصَّرُ (۳) جَدِيداً كَقابِ الشِّبْرِ أَوْ هُو أَصْغَرُ (٤) مَشاورها منه قِدَى الكفِّ مُسْأَرُ (٥) مَشاورها منه قِدَى الكفِّ مُسْأَرُ (٥) إلى الماء نِسْعٌ والأدِيمُ المَضَفَّرُ (٢) عَن الرَيِّ مَطْرُوقٌ من الماء أَكْدَرُ (٧)

#### وقال الراعي النميري:

ولا تُعجلُ المَرةَ قبلَ البُّرُو وهي غَرْزِها ومُصْغِيةً خيدُها ومُصْغِيةً خيدُها ومُصْغِيةً خيدًها وحتَّى الذَّما حتَّى إذا ما آسْتَوى طبَّقَتْ

لِهُ وهي بِركْبَتِهِ أَبْصَرُ كمِثل السَّفِينَةِ أَوْ أَوْقَرُ مِ فالرأسُ فيها لهُ أَصْعَرُ كما طبَّق المِسْحَلُ الأَغْبَرُ (^)

<sup>(</sup>١) المغلاة، من غلت الدابة في سيرها: أسرعت.

<sup>(</sup>٢) القليب المعوّر: البئر التي في حافاتها خلل، أو في ماثها كدورة.

<sup>(</sup>٣) المعصّر: الملجأ، والمنجاة.

<sup>(</sup>٤) المنشأ: العلامة. كقاب الشبر: كمقدار الشبر.

<sup>(</sup>٥) شرعت الدابة في الماء : دخلت فيه. قدى الكفّ: قدره. المسأر من السؤر: البقيّة.

القعب (بالفتح): القدح الضخم، وقيل: الذي يروي الرجل. النسع: حبل من جلد. الأديم:
 الجلد، وفي رواية (والجديل المضغّر).

<sup>(</sup>٧) سافت الماء: شمّته. الماء المطروق: الكدر، والذي تبول فيه الإبل وتبعر. الأبيات من الديوان . ١٠١.

 <sup>(</sup>٨) طبقت الناقة الطريق: قطعته غير ماثلة عن القصد. وطبق الفرس: قرَّب في العدو. المسحل الأغبر؛ حمار الوحش. القطعة من الديوان /٧٢ و ٧٣.

وقال [ ابن ] شرشير (الناشيء الأكبر عبد الله بن محمد الأنباري ):

عَلَى جَسْرَةٍ لاَيُدْرِكُ الطَّرِفُ شَاوِهِا ﴿ إِذَا جَدَّ مِن نَصِّ الْوَجِيفِ ذُمُورٌ (١) أَ مُوَنَّقَةٍ لم يَنحَضِ البيدُ لَحْمَها قَوائِمُها فَوقَ الصُّخورِ صُخُورً " تُفَتَّقُ عَن ذاتِ الوخادِ جُرُومُها ولا يَبْلغُ الـرُكبـانُ حيَثُ تُغِيـرُ مُضَبَّرَةٍ جَلْسِ فأمَّا عِظِامُهـا فَرَصْفٌ وأمًّا لِيُطها فَخْرِيرُ (٢) ﴿ عَلَى عُلُويَّاتِ الرِّياحِ أسِيرُ (٣) كـأُنِّي إِذَا عَالَيتُ جَـوزَةَ مَتْنِهـا

#### وقال أبو نواس:

ولَقَدُ تَجُوبُ بنا الفَلاةَ إذا شَــدنيّــة رَعَتِ الحِمَى فأتتْ تَثْنِي عَلى الحاذَيْنِ ذا خُصَلِ أُمَّا إذا رَفَعَتْهُ شامِذَةً وتَسِفُ أَحْياناً فَتَحْسَبُها فإذا قَصَرْتَ لها الزِّمامَ سَما فكأنَّها مُصْغِ لتُسْمِعَه بَعضَ الحَدِيثِ بِأَذْنِهِ وَقُـرً

صام النَّهارُ وقَالَتِ العُفْرُ (٤) مِلْءَ الجِبالِ كأنَّها قَصْرُ تَعْمَالُهُ الشَّلَرانُ والخَطْرُ (٥) فَتَقَدُولُ رَبُّقَ فَدُوقَهَا نَسْرُ (١) أُمَّا إِذَا وضَعَتْهُ عِارِضَةً فَتَقولُ أُرْخِيَ فَوقَها سِتْرُ مَتَرَسُماً يَشْتادُهُ أَثْرُ فوق المقادم مِلْظُم حُرُ (٧)

<sup>(</sup>١) الجسرة : المقدامة على سلوك الأوعار. اللمور: الحث على الأمر .

<sup>(</sup>٢) المضبَّرة: المكتنزة اللحم، الجلس: الناقة الجسيمة. الليط عنا : الجلد.

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الأنوار ومحاسن الأشعار ١/ ٣٧٥، وفيه لقب الشاعر (شرشير) والتصويب من وفيات الأعيان ومصادر أخرى.

<sup>(</sup>٤) قالت: من القيلولة: النوم في القائلة أي نصف النهار. العفر: الظباء.

<sup>(</sup>٥) الحاذان تثنية الحاذ؛ ظاهر الفخذ. ذو الخصل: الذنب. يريد بالشذران. والخَطْر: ضرب الناقة بذنبها يميناً وشمالاً.

<sup>(</sup>٦) الشاملة التي تشيل ذنبها نشاطاً. رنَّق الطائر: خفق بجناحيه ولم يطر.

<sup>(</sup>V) المقادم: مقادم الرجل الملطم: الخد.

تَنْفي الشدَّا عَنْها بِذي خُصَلِ تَتْمَى الشدَّا عَنْها بِذي خُصَلِ تَتْرَى لإِنْفاضِ أَخَرَّبها يَرُمي إليكَ بِها بَنو أمَل يَوْمُمُ أَنْتَ الخصِيبُ وهلِه مِصْلُ أَنْتَ الخصِيبُ وهلِه مِصْلُ

وَحْفِ السَّبِيبِ يَنِينُه الضَفْر<sup>(۱)</sup> جَذْبُ البُرى فخَدُودُها صِفْر<sup>(۲)</sup> عَتَبوا فِأَعْتَبهُمْ بكَ اللَّهرُ عَتَبوا فِأَعْتَبهُمْ بكَ اللَّهرُ فَتَلَدَفَّقا فكِلا كُما بَحْرُ<sup>(۳)</sup>

وقال العباس بن مرداس، وقيل لكثير عزة، وقيل لغيرهما، وهي للأول أشهر:

ترى الرَّجُلَ النَّحيفَ فَتَوْدَرِيهِ ويُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ فَتَبْتَلِيهِ فَمَا عَظَمُ الرِّجالِ لهم بِفَخْرِ ضِعافُ الطَّيرِ اطْوَلُها جُسُوماً بُغاثُ الطَّيرِ أكثرُها فِراخاً بُغاثُ الطَّيرِ أكثرُها فِراخاً لقَـدْ عَظُمَ البَعِيرُ بغيرِ لُبُّ يُصَرِّفُه الصَّبِيُّ لِكلِّ وَجْهٍ وتَضْرِبُهُ الولِيدَةُ بالهَراويَ فانْ أَكُ في شِراركُم قَلِيلًا

وفي أشوابِهِ أسَرٌ مَزِيرٌ (٤) فَيُخلفُ ظَنْكَ الرَّجلُ الطَّرِيرُ وَحِيرُ ولكن فَحْرُهُم كَرَمٌ وجِيرُ ولكن فَحْرُهُم كَرَمٌ ولا الصَّقُورُ ولم تَطُلِ البزُاةُ ولا الصَّقُورُ وأمَّ السَّعَقْرِ مِعْلاةً نَرُورُ فلم يَسْتَغْنِ بِالعِظمِ البَعِيرُ فلم يَسْتَغْنِ بِالعِظمِ البَعِيرُ ويَحْمِسُهُ عَلَى الخَسْفِ الجَرِيرُ (٥) فَللا غِيرُ لَدَيْهِ ولا نَكِيرُ في خِيارِكُمُ كَثِيرُ المَيرِرُ (٦) فَانَّى في خِيارِكُمُ كَثِيرُ المَيْدِرُ في خِيارِكُمُ كَثِيرُ اللهَ في خِيارِكُمُ كَثِيرُ المَيْدِرُ (٦)

<sup>(</sup>١) الشلما: اللباب. وحف السبيب: غزير الشعر ويريد ذنب الناقة.

 <sup>(</sup>٢) تترى: تتراخى. الأنفاض: الهزل. البرى، جمع البرة حلقة توضع في وترة أنف البعير يشرّ. بها الزمام. صفر: خالية ، ويريد خالية من اللحم لهزالها.

<sup>(</sup>٣) الديوان '/ ٤٧٨ و ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) مع ان في مقدمة القطعة ابيات لا تخص موضوعنا فقد آثرت أثباتها كلها لطرافتها .

<sup>(</sup>٥) الجرير: حبل يجعل للبعير بمنزلة العذار للدابة.

 <sup>(</sup>٦) عن ديوان الحماسة لأبي تمام. القطعة (١٩٤) ص/ ١١٥٣، ووردت في أمالي القالي ١/٧٧ وزهر
 الأداب ٢٥٥/١ مع اختلاف في النسبة والرواية.

وقال الشريف البياضي(١):

نُـوقٌ تَـراهـا كـالسَّفِي من إذا رأيْتَ الآل بَحْرا

كتَبَ السَوَجا بِسِدِمسائِهسا في مُهْرَقِ البَيْداءِ سَطُرا(٢) لا تَسْتَكينُ من اللُّغـوُ بِ إِذاً ولا يَعْرِفْنَ زَجْرا وكانَّ أَرْجُلُهِنَّ تبط للبُ عند أيْدِيهِنَّ وترا(٢)

وقال البحترى:

وإذا ما تَنكَّرَتْ لي بِسلادٌ وخيلِيلٌ فاإنَّني بالخِيارِ وَخَدانُ القِلاصِ حُولًا إِذَا قا بَلنَ حُولًا من أَنجُم الأُسْحارِ يَترَقْرَقْنَ كالسُّوابِ وقد خُضْ من السُّوابِ الجاري كالقِسيِّ المُعَطَّفاتِ بل الأسْ هُم مَبْريَّةً بَل الأوتارِ٣)

وقال ابن عبد ربّه (أحمد بن محمد) (٤٠).

نَعَبَ الغُرابُ فقلتُ أكذَبُ طاثرٍ إِنْ لم يُصدِّقُه رُغاءُ بَعِيدٍ رِدُّ الجِمالِ هو المحقِّقُ للنَّوى بِّلْ شُرُّ أَخْلاسِ لهنَّ وكورِ<sup>(٥)</sup> وقال السيد محمد سعيد الحبوبي(٦):

يا راكباً ذاتَ لُوثٍ في مَناسِمِها رُقىً تَقِيها سُهامَ الأيْنِ والضَّجَرِ(٢)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١١٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) المهرق، والمهراق (بالضم): صحيفة بيضاء يكتب فيها (فارسي معرّب).

<sup>(</sup>٣) ديوان البحتري ٩٨٧/٢.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٥/٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) الردّ (بكسر الراء): الظهر والحمولة للإبل.

<sup>(</sup>٦) ديوانه /٢٩١.

<sup>(</sup>٧) اللَّوتْ (بضم اللام): القوة، والاسترخاء (من الأضداد) والأول هو المقصود.

حَرْفٌ أَبُوها ظَلِيمٌ في مَناسبِهِ فَخَلْقُهَا بَرْزِخٌ مَا بِيْنَ ذَاكَ وَذَي واعْجَبْ لها ذاتَ أَخْفَافٍ وأَجْنِحَةٍ

وقال محمود سامي البارودي :

ورَوْعاءِ المسامِع ما تَمطُتْ خَرَجْتُ بِها عَلَى البَّيْداءِ وهَنْأُ تُقَلُّبُ أَيْدِياً مُتَسابِقاتِ مَدَدْتُ زِمامَها والصَّبْحُ بادٍ فَما بَلَغَتْ مَغِيبِ الشَّمْسِ حتَّى أحمالُ السَّيرُ جِرَّتَها رَماداً وما كانَتْ لِتَسْامَ غَيْرَ أَنِّي هَتَكْتُ بِهِا سُتُورَ اللَّيْلِ حتَّى

وأمُّها الحَرْفُ لِلمَهْرِيَّة الصُّعُرا(١) مثلُ الظَّلِيم ِ ولكنْ ذاك لم يَطِرِ حَصَّاءً من ريشها تَرْتاشُ بالوَبَر

بحَمْلِ بَينَ سائِمَةٍ مَخَاض (٢) خُرُوجَ اللَّيْتُ من سَدَفِ الغِياض إلى الغايات كالنَّبْلِ المَّواضِي فما كَفْكَفْتُها واللَّيْلُ غاضِي (٣) أضافَتْ آتِياً منهُ بماضِي فَراحَتْ وهي خاوِيَةُ الوِفاضِ <sup>(٤)</sup> رَمَيْتُ بِها اعْتِزامِي واعْتِراضِي خَرَجْتُ مِن السُّوادِ إلى البّياض (٥)

وقال ابن حمديس (عبد الجبار بن أبي بكر الصقلي):

ومِنْ سُفُنِ القَفْرِ سَبًّا حَةً مِن آلال ِ بَحْراً إِذَا مَا آعْتَرَضْ أطَالَ لَها سَبْسَبٌ أَمْ عَـرُضْ عَلَى كُورِها طائِراً يَنْتَفِضْ تَرَ العِيسَ مِن خَلْفِها تَنْقَرضُ

لَهَا شَرَّةٌ لا تُبَالِي بِها إذا خَفَقِ البَرْدُ بي خِلْتني وإنْ يُعْرِضُ البَعْض عن سيرها

<sup>: (</sup>١) الحرف: الناقة الضامرة الصلبة . الصعر (بالتحريك) ميل في الخذّ والعنق. والنعام صعر خلقة، والابل تصاعر في البُري.

<sup>(</sup>٢) الروعاء: الناقة الحديدة الفؤاد. المخاض: الحوامل من الأبل.

<sup>(</sup>٣) غاضي: من غضا الليل يغضو غضواً: أظلم، أو ألبس ظلامه كلّ شيء.

<sup>(</sup>٤) الجرّة (بالكسر): ما يجترّه البعير. الرماد منا كناية عن ذهاب الشيء وفنائه.

<sup>(</sup>٥) ديوان البارودي ١٦٠/٢.

فَلُوْ عُـوِّضَ الْمَرْءُ مِنها الصِّبا هِيَ القَـوْسُ إِنِّي لَسَهْمٌ لَها إِذَا آنْبَسَـطَتْ لِلسُّرَى أَيْـأَسَتْ

وقال علي بن الجهم:

بِخَيْفَانَةٍ كَالْقَصْرِ وَجْنَاءَ حُرَّةٍ مُلَكَّرةٍ خُرَّةٍ مُلْكَلِّرةٍ القَرا كَانِّي وَرْخُلِي فَوْق أَحْقَبَ لاحَهُ كَانِّي وَرْخُلِي فَوْق أَحْقَبَ لاحَهُ

وقال كعب بن زهير:

أَمْسَتْ سُعاد بأرْض لا يُبلِّغُها وَلَـنْ يُبلِّغُها إلاَّ عُــذافِرَةً وَلَـنْ يُبلِّغُها إلاَّ عُــذافِرَةً مِن كلِّ نَضَّاخَةِ الذِّفري إذا عَرِقَتْ تَرْمي الغُيوُبَ بِعَيْنَيِّ مُفْرَدٍ لَهِقٍ ضَحْمً مُقَيَّدُها ضَحْمً مُقَيَّدُها يَمْشِي القَرارُ عَلِيْها ثمَّ يُـزْلِقُه عَيْرانَةً قُلِفَتْ في اللَّحم عَن عُرُض عَيْرانَةً قُلِفَتْ في اللَّحم عَن عُرُض كَانً ما فات عَيْنَها ومَـنْبَحها كَانً ما فات عَيْنَها ومَـنْبَحها كَانً ما فات عَيْنَها ومَـنْبَحها كَانً ما فات عَيْنَها ومَـنْبَحها

لَما رَضِيَتْ نَفْسُه بِالعِوضْ أُصِيبُ بِكلِّ فَلاةٍ غَرَضْ فَلاةٍ غَرَضْ سَنا البَرْق مني أوْ تَنْقَبِضْ (١)

نَمَتْها مِن النَّوقِ الهجانِ الخَوانِفُ(٢) يَفُوتُ يَدَ العادِيِّ مِنْها المَشارِفُ طِرادُ جِيادِ وَقْعُها مُتَراصِفُ(٢)

إلاَّ العِتاقُ النَّجِيباتُ المَراسِيلُ فِيها عَلَى الأَيْنِ إِرْقَالُ وَتَبْغِيلُ (١) عُرْضَتُها طامِسُ الأعلامِ مَجْهولُ (٥) عُرْضَتُها طامِسُ الأعلامِ مَجْهولُ (٥) إِذَا تَوَقَّدَتِ الحُزَّانُ والمِيلُ (٢) في خَلْقِها عَنْ بَنِاتِ الفَحْلِ تَفْضِيلُ مِنها لَبانُ وأقْرابُ زَهالِيلُ (٧) مِنها لَبانُ وأقْرابُ زَهالِيلُ (٧) مِنْفَها عَنْ بَناتِ الزَّوْرِ مَفْتُول (٨) مِن خَطْمِها ومِنَ اللَّحْيَيْنِ بِرْطِيلُ مِن خَطْمِها ومِنَ اللَّحْيَيْنِ بِرْطِيلُ

<sup>(</sup>١) ديوان ابن حمديس الصقلي /٢٩٢ و٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) الخوانف، جمع الخانف: الناقة التي تلوي أنفها من الزمام نشاطاً.

 <sup>(</sup>٣) عن الأنوار ومحاسن الأشعار ٣٧٢/١، وقد خلا ديوان الشاعر منها.

<sup>(</sup>٤) عذافرة : شديدة غليظة. التبغيل: مشى فيه اختلاط بين الهملجة والعنق.

<sup>(</sup>٥) الذفري: الرائحة الظاهرة طيّبة كانت أو غيرها. العرضة: الهمّة.

<sup>(</sup>٦) اللَّهِق: الشَّديد البياض ويريد الثور الوحشي. الميل جمع ميلاء: العقدة من الرمل.

<sup>(</sup>٧) اللبان: الصدر الأقراب: الخواصر، الزهاليل: الملس.

<sup>·(</sup>٨) عيرانة: صلبة كحمار الوحش. الزور: عظام الصدر.

في غارز لَم تُخَوَّنْهُ الأحالِيلُ (١) عِتْقٌ مُبينٌ وفي الخَدَّيْنِ تَسْهِيلُ (٢) ذَوابِلٌ وَقْعُهِنَّ الأرْضَ تَحْلِيلُ ٣) سُمْرُ العُجاياتِ يَتْرُكَنَ الحَصَىٰ زيماً لم يَقهِنَّ رُؤوسَ الْأَكْمِ تَنْعِيلُ (٤) كَأَنَّ ضَاحِيَهُ بِالنَّارِ مَمْلُولُ (٥) وقَد تَلَقَّع بالقُورِ العَساقِيلُ (١)

تُمِرُّ مثلَ عَسِيبِ النَّحْلِ ذا خُصَلِ قَنْواءُ فِي حُلَّتَيْها لِلْبَصِيرِ بها تُخْدِي عَلَى يَسَراتٍ وهيَ لاحِقَةً يَوْماً يَظَلُّ بهِ الحِرْباءُ مُصْطَحِماً كَانَّ أَوْبَ ذِراعَيْها وقد عَرقَتْ

وقال القطامي (عُمير بن شُيَيْم):

إِنَا مُحَيُّوكَ فَاسْلَمْ أَيُّهَا الطَلَلُ ثم يقول بعد خمسة أبيات:

والعَيْشُ لا عَيْشَ إلَّا مَا تَقَرُّبِهِ والناسُ مَن يَلْقَ خَيْراً قائِلُونَ لهُ قد يُدْرِكُ المُتَانِّي بَعْضَ حاجَتِهِ أمْسَتْ عُلَيَّةُ يَـرْتـاحُ الفُؤادُ لهـا بِكلِّ مُختَرَقٍ يَجْرِي السَّرابُ بهِ يُنِضبي الهِجَانُ التي كانَتْ تكونُ بِها

وإِن بَلِيتَ وإِنْ طالَتْ بِكَ الطِّيَلُ (٢)

عَيْنٌ ولا حالَةٌ إلَّا سَتَنْتَقِلُ، ما يَشْتَهي ولأمِّ المُخْطِيءِ الهَبَلُ وقَدْ يَكُونُ مَع المُسْتَعِجْلِ الزَّلَلُ ولِلرَّواسِم فيما دُونَها عَمَـلُ يُمْسِى وراكِبُهُ مِنْ خَوْفِهِ وَجِلُ عُرْضِيَّةٌ وهِبابٌ حينَ يَوْتَحِلُ (^)

<sup>(</sup>١) يريد بالغارز: ضرعها. لم تخوّنه: لم تنقصه، الأحاليل: مجاري اللبن.

<sup>(</sup>٢) قنواء: في أنفها حدب, حدّتاها: أذناها, العتق: الكرم.

<sup>(</sup>٣) تحلي: تسير مسرعة. اليسرات: القوائم الخفاف. لاحقة : ضامرة.

<sup>(</sup>٤) العجايات: عصب باطن اليدين، واحدها عجاية. زيم: متفرقة.

<sup>(</sup>٥) الحرباء: حيوان يستقبل الشمس ويدور معها. المصطخم: القائم . المملول، من الملَّة، وهي بقية النار في الرماد.

<sup>(</sup>٦) ديوان كعب بن زهير / ٩ \_ ١٥، القور: الجبال. العساقيل جمع عسقل: السراب. كذا ورد البيت في الديوان، وينبغي تقديمه على الذي قبله.

<sup>(</sup>٧) الطِيل: والطول: الرسن الطويل، وطال طيلك وطولك، أي مكثك وعمرك.

<sup>(</sup>٨) الهجان: الكريم من الإبل. ناقة عرضية: فيها صعوبة. الهباب: النشاط.

حتَّى تَرَىٰ الحُرَّةَ الوَجْناءَ لاغِبَةً والأَرْحَبِي الذي في خَطْوِهِ خَطَلُ (۱) خُوصًا تَدِيرُ عُيُوناً ماؤها سَرِبٌ على الخُدُودِ إِذا ما آغْرَوْرَقَ المُقَلُ (۲) لواغِبَ الطَّرْفِ مَنْقُوباً محاجرها كَانَّها قُلُبُ عادِيَّةٌ مُكُلُ (۲) يَرْمِي الفِجاجَ بِها الركبانُ مُعْتَرِضاً أَعْناقَ بُزَّلِها مُرْحَى لها الجُدُلُ (۱) يَمْشِينَ رَهْوا فيلا الأعْجازُ خاذِلَةً

ولا السَّدُورُ عَلَى الأَعْجِازِ تَتَّكِلُ فَهُنَّ مُعْتَرِضاتُ والخَلُّ مُعْتَدِلُ مَعْتَدِلُ مُعْتَدِلُ مُعْتَدِلُ مُعْتَدِلُ مَعْتَدِلُ مَعْتَدِلُ مَعْتَدِلُ مَعْتَدِلُ مَعْتَدِلُ مَعْتَدِلُ سَامِيَةَ العَيْنَيْنِ تَحْسَبُهِا مَجْنُونَةً أَوْ تَرَى مَا لا تَرَى الإِيلُ (٥)

#### وقال علي بن الجهم:

وأخُو فَلاةٍ سَهْوَقٍ وَسَقَتْ لَهُ خُنُفٌ نَواحِلُ كَالقِسِيِّ ذَوابِلُ (١) أَو كَالإِرانِ تَضاءَلَتْ أَنْقَاضُهُ وكَذَاكَ ظَاهِرُ آلِهَا مُتَضِائِلُ أَو كَالإِرانِ تَضاءَلَتْ أَنْقَاضُهُ وكَذَاكَ ظَاهِرُ آلِهَا مُتَضِائِلُ أَو كَالقِداحِ أَجَالها ذُومَيْعَةٍ جَذْلانُ مِن نُجباءِ قَارَةَ نابِلُ (٧) أَو كَالقِداحِ أَجَالها ذُومَيْعَةٍ خَدْلانُ مِن نُجباءِ قَارَةَ نابِلُ (٧) أَفْنَى تَمائِلَها النّدي وتُماطِلُ وسَائِقُ غَرد يُماطِلُها النّدي وتُماطِلُ

<sup>(</sup>١) اللاغبة: الكليلة المعيية. الأرحبي: منسوب الى أرحب، حيّ من همدان.

<sup>(</sup>٢) المخوص (محركة): ضيق العين وغؤورها ، وقيل: أن تكون احدى العينين أصغر من الأخرى.

 <sup>(</sup>٣) منقوب محاجرها: غائرة العينين. القلب (بضمتين): الآبار، واحدها قليب, المكول: البئريقل
 ماؤها فيستجم حتى يجتمع في أسفلها جمعها مكُل.

<sup>(</sup>٤) ديوان القطامي /٢٣: وجمهرة اشعار العرب /٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) أخو الفلاة: البعير. السهوق: الطويل الساقين. وسقت له: عرضت له. الخنف (بضمتين) جمع الخنوف: الناقة التي تميل رأسها إلى راكبها في عدوها.

<sup>(</sup>٦) الإران (بالكس): تابوت خشب.

 <sup>(</sup>٧) الميعة: أول الشباب. قارة: قبيلة اشتهر أفرادها بالرمي، وبهم ضرب المثل (وقد أنصف القارة من اراماها).

يَقِصُ الإكامَ بِها مَشِيقٌ عَيْطلٌ يَتْلُو شَـوارِدَها عَلى عِـلاَتِـهِ فَإِذَا اسْتَرابَ بِرَبْوَةٍ أَوْ رَهْوَةٍ وله عَلى مياسِمٌ وله عَلى أثباجِهِنَّ مياسِمٌ

مُتَخَدِّدُ الخَدَّينِ أَقْلَحُ باسِلُ (۱) مَرِحاً كما يَتْلُو السِّنانَ العامِلُ فَلَهُنَّ عَنْهُ تَجانُف وتَـزايُـلُ (۲) شُخُبٌ كَافْواهِ الضِّبابِ سَوائِلُ (۳)

#### وقال ابن المعتز:

ولرُبَّ مُهْلَكَةٍ يَحارُبها الفَطَا خَلَفْتُها بِشِمَلَةٍ تَطأَ الوَجا تَرنُو بِناظِرَةٍ كَأَنَّ حِجاجَها وكأنَّ مَسْقِطَها إذا ما عَرَّسَتْ وكأنَّ مَسْقِطَها إذا ما عَرَّسَتْ وكأنَّ آثارَ النُسُوعِ بِدَفِّها ويَشُدُّ حاذِيها بِحَبْلُ كامِلُ ويَشُدُّ حاذِيها بِحَبْلُ كامِلُ ويَشُدُّ عَادُواً قَطاةً صَبَّحَتُ مَلَاها عَدُواً قَطاةً صَبَّحَتُ مَلَاقً تَسْتَقِلُ بِحَمْلِها مِحَمْلِها

مَسْجُورَةٍ بِالشَّمْسِ خَرْقٍ مَجْهَلِ مُرْتَاعَةِ الحَركاتِ جَلْسٍ عَيْطَلِ (٤) مُرْتَاعَةِ الحَركاتِ جَلْسٍ عَيْطَلِ (٥) وَقْبٌ أَنافَ بِشاهِقٍ لَم يُحْلَلِ (٥) آشارُ مَسْقِطِ ساجِيدٍ مُتَبَّلِ مَسْرَىٰ الأساوِدِ في هَيامِ أَهْيَل (١) كَعَسِيبِ نَحْلِ خُوصُهُ لَمْ يَنْجَلِ كَعَسِيبِ نَحْلِ خُوصُهُ لَمْ يَنْجَلِ كَعَسِيبِ نَحْلِ خُوصُهُ لَمْ يَنْجَلِ وَهَمُّها في المَنْزِلِ وَهَمُّها في المَنْزِلِ وَقَدَّامَ كَلْكِلِها كَصُغْرَى الحَنْظَلِ (٧) قَدًامَ كَلْكِلِها كَصُغْرَى الحَنْظَلِ (٧)

<sup>(</sup>١) يقصُّ الأكام: يمشي عليها مسرعاً بين العنق والجنب، وقيل: القص: شدة الوطء في المشي كأنَّه يقصُّ ما تحته، أي يكسره. المشيق: السريع في المشي، وكل سرعة: مشق، ومنه المشق في الكتابة. عيطل: طويل؛ أقلح: مُجرَّب.

<sup>(</sup>٢) الرهو (هنا): المكان المنخفض يجتمع فيه الماء.

<sup>(</sup>٣) عن الأنوار ومحاسن الأشعار ١/ ٣٧١، ولاوجود لهذه القطعة في ديوان الشاعر. الضّباب، من ضّب لثاة الرجل: إذا اشتهى الحموضة فتحلّب فوه. فهو ضبّ وهم ضِباب.

<sup>(</sup>٤); الشملّة: الشريعة. الوجا: الحفا. الجَلس: الناقة الوثيقة الجسيمة. عيطل: طويلة العنق في حسن.

<sup>(</sup>٥) الحجاج: عظم ينبت عليه الحاجب. الوقب، كالقلت: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء.

<sup>(</sup>٦) النسوع جمع النسع: سير عريض تشد به الرحال. الدف: الجنب. الأساود جمع الأسود: الحيّة العظيمة. الهيام (بالفتح): ما لا يتماسك من الرمل فهو ينهار أبداً.

<sup>(</sup>٧) الدلاة (بالفتح): الدلو الصغير. الكلكل; الصدر.

يَلُها وافٍ كمِثْلِ الطَّيْلِسانِ المُخْمَلِ (۱) مَتْ الْمُخْمَلِ (۱) مَتْ الْسَابِهِنَّ بِنا تَخُبُّ وتَعْتَلِي نَيْرِهِ عَضْبِ المَضَارِبِ صائِبٍ للمَفْصِلِ لَيْلَةً سَقَطُوا إلى أَيْدِي قَلائِصَ نُحُلِ (۲)

وغَدَتْ كَجَلْمُودِ القِلْافِ يقِلُها حَمَّلْتُها ثِقْلَ الهُمُومِ فَقَطَّعَتْ عِن عَزْمِ قَلْبٍ لَمْ أَصِلْهُ بِغَيْرِهِ حَتَّى إذا اعْتَدلَتْ عَلَيْهم لَيْلَةً حَتَّى إذا علقمة الفحل:

إِلَّا السَّفاهُ وظَنَّ الغَيْبِ تَرْجِيمُ كَأَنَّها رَشَا في البَيْتِ مَلْزُومُ جُلْذِيَّةٌ كَأْتَانِ الضَّحْلِ عُلْكُومُ (٣) في الخَدِّ مِنها وفي اللَّحْيَينُ تَلْغِيمُ (١) إذا تَبَغَّمَ في ظَلْمائِهِ البُومُ كما تَوجَّسَ طاوِي الكَشِحْ مَوْشُومُ (٥) أَجْنَى لَهُ باللَّوَى شَرْيٌ وتَنُّومُ (١) مِن ذِكْرِ سَلْمَى وما ذِكْرِي الأوانَ بها صِفْرُ الوشاحَيْنِ مِل الدِّرعِ خَرْعَبَةً هَلْ تُلْحِقَنِي بَاخْرَى الحَيِّ اذْ شَحِطُوا كَانَّ غِسْلَةَ خَطْمِيٍّ بِمْشْفَرِها كَانَّ غِسْلَةَ خَطْمِيٍّ بِمْشْفَرِها يُمْشْفَرِها تُلَاحِظُ السَّوْطَ شَذْراً وهي ضافِرةً تُلاحظُ السَّوْطَ شَذْراً وهي ضافِرةً كانَها خاضِبٌ زُعْرٌ قَوادِمُهُ كَانَها خاضِبٌ زُعْرٌ قَوادِمُهُ

وقال أبو تمام الطائي:

لَعلُّكَ ذاكِرَ السَّطِّلُ القديم

ومُوفٍ بالعُهُودِ عَلَى الرُّسُومِ

<sup>(</sup>١) القداف (بالضم) جمع قذفة: ما أشرف من رؤوس الجبال.

<sup>(</sup>۲) ديوان ابن المعتز ١٦٢/١ ـ ١٦٤، .

 <sup>(</sup>٣) الجلديّة: الناقة القوية. أتان الضحل: بعضها ظاهر وبعضها غامر. شبّه الناقة بها لأنها اذا بقيت في الماء املاست وصلبت. العلكوم: الناقة الغليظة.

<sup>(</sup>٤) الغسلة : ما غسل به الرأس. الخطمي: نبات يغسل به. التلغيم: من اللغام، وهو زبد أفواه الإبل.

<sup>(</sup>٥) الضامزة: التي لا ترغو من ضجر. الموشوم: الذي في قوائمه نقط سود، ويريد به الثور الوحشّي.

 <sup>(</sup>٦) الخاضب: الظليم ـ وهو ذكر النعام ـ قد احمر جلده وساقاء. زعر الريش: قل وتفرَّق. القوادم: ريشات في مقدم الجناح. أجنى النبات: آن أوان جنيه: الشري: شجر الحنظل والظليم يأكله. التُنوم: شجر ورقه يشبه ورق الأس. الأبيات من قصيدة في المفضليات /٣٩٨ و ٣٩٩٩.

مُوَكَّلةً بوَخْدٍ أَوْ رَسِيمٍ عَلَى عَيْرانَةٍ حَرْفٍ سَعُوم (١) إِليَّ بِعَيْنِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ رَنَتْ بِلحاظِ لُقْمانِ الحَكِيم وقَـدً أدِيمَها قَـدً الأديم ومَزَّقَ جِلْدُها نَضْجُ العَصِيمِ (٢) إلى أجبال مكَّة والحيطيم مُواشِكَةً إلى رَبِّ كَرِيم كأنَّ أوارَها وَهَـجُ الجَحِيم إلى تَشكِّى الـدُّنِفِ السَّقِيم وأوْفَى النَّاسِ في حَسَبٍ صَمِيمٍ وتَحتَ مُحمَّدٍ بَدْرٍ النُّجُومِ أنامِلَهُ تُرَوُّكِ بِالنَّسِيمِ بغُرَّتِهِ دُجَى اللَّيْلِ البَهِيمِ سَوِيّاً في صِراطٍ مُسْتَقِيم (٣)

وواصف ناقة تلذر المهارى وقد أُمَّمْتُ بَيْتَ اللَّهِ نُضْواً أَتَيْتُ القادِسِيَّةَ وَهْيَ تَـرْنُـو فَما بَلَغَتْ بنا عُسْفانَ حَتَّى وبَدَّلَها السُّرَى بالجَهْل حِلْماً أذاب سِنامَها قَـطْعُ الفّيافي طَواها طَيُّها المَوْماةَ وَخُداً رَمَتْ خُـطُواتِها بِبَني خَـطايـا بكلِّ بَعِيدَةِ الأرَّجاءِ رتيهٍ أَقُــولَ لهـا وقــد أَوْحَتْ بِعَيْنِ بِكُــورِكِ أَشْعـرُ الثَّقَلَيْنِ طُـــزًاً فَمالَـكِ تَشْتَكِينَ وَأَنْتِ تَحْتى مَتَّى أَظْمَتْكِ هاجِرَّةٌ فَشِيمي وإنَّ غَشِيَتْكِ ظَلْماءٌ تَجَلَّى فَمَـرَّتْ مِثْلَما يَمْشِي شَهِيـدٌ

وقال إبراهيم بن العباس الصولي:

نِضْـوَيْنِ مُغْتَرِ بَيْنَ بَيْنَ مَهامِـةٍ لَوْ سُوئِلَتْ عَنْي القُلُوصِّ لأخْبَرتْ

ظَلَّت تُشَوِّقُني بِرَجْع ِ جَنِينِها وأزِيدُها شَوْقاً بِرَجْع حَنِيني طَوِيا الضُّلُوعَ عَلَى هَوِيُّ مَكْنُونِ عَنْ مُسْتَقَرِّ صَبابَةِ المَحْزُونِ(٤)

<sup>(</sup>١) العيرانة : الناقة الصلبة تشبيها بعير الوحش . الحرف: الضامرة. السعوم: التي تسير السعم، وهو ضرب من سير الابل.

<sup>(</sup>٢) العصيم: العرق، ووسخ، وبول يبس على فخذ الابل.

<sup>(</sup>٣) الديوان ٤/٣٣٥ و ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) الحماسة البصرية ٢/٢م١، ووردت الأبيات في الزهرة ١/٤٥١ و الأنوار ومحاسن الأشعار بدون عزو.

## الأسد

## أسماؤه وصفاته (١)

أسامة: علم جنس على الأسد، لا ينصرف

أسد: والجمع آساد، وأسُود، وأسُد.

بَيُّهس: مأخوذ من البهس وهو الجرأة.

حبيل براح: أي كأنَّه قد شدَّ بالحبال فلا يبرح، وبه سميّ الرجل الشجاع.

حَلْبس، وَخُلابس، وحُلَبْس، وحِلْبِيس، وبه سميّ الشجاع والملازم

للشيء .

حُيْدَرة: في لسان العرب عن ابن الاعرابي ( الحيدرة في الأسد مثل الملك في الناس) وبه سمي الامام علي (ع) وقال راجزاً في وقعة خيبر (أنا الذي سمتني أمِّي حيدرة).

الخادِر: المقيم في خدره، وخدره: أجمته.

<sup>(</sup>۱) ـ ديوان جرير / ٤٩ ه . نقائض جرير والفرزدق / ١١٩ . بعض معاجم اللغة . المخصص ٢ / ٥٨/٨ - ٢٤ . حياة الحيوان للدميري ٢/١ .

الحَبَعْثَنة، والحَبَعْثَن: العظيم الشديد. يقال: اخبَعْثن الرجل: مشى مشية الأسد.

نُحنابِس، وخَبُوس، وخابِس، وخبَّاس، وخَوابِس. مأخوذ من خبس الشيء وتعخبَّسه، واخْتبسه: الخذه وغنمه. وقيل الخُنابس: الكريه المنظر

الدُّرْباس: الغليظ العظيم.

الدِّرْواس: الضَّحْم الرأس.

الدُّلَهْمَس: لجرأته ومضائه

الدُّوَّاسِ: وبه سمى الماهر، والشجاع.

الدُّوْسَك: كجوهر: الأسد.

الدُّوْكُس: كجوهر: أيضاً.

الرِّثْبَال: والرِّيبال (يهمز ولا يهمز)، وقال السكَّري (الرثبال من الأسد كالقارح من الخيل). جمع الرئبال: رآبل ورآبيل، وجمع الريبال: ريابل وريابيل.

زُفّر: والزُّفر: الحِمل، وبه سميّ الرجل الشجاع: زُفر، والرجل الكريم: زفر.

ساعِدَة: عَلم لا ينصرف، وبه سُمِّي ساعدة الأيادي، أبو قيس الذي يضرب به المثل بالفصاحة

السَّبُع: والجمع سِباع: وأسْبُع، والأنثى سبعة

الشابك: وهو الذي اختلفت أنيابه واشتبكت .

الشَّيْظُم، والشَّيْظُمُّي.

الصِمة ، والصِم ، الجمع صمم (بالكسر): ورجل صِمّة: شجاع، وبه سمّي الصِمّة أبو دريد الشاعر. قال جرير:

سعرنا عليك الحرب تغلي قدورها

فهلاً غداة الصِمَّتين تديمُها

أراد بالصِمّتين: أبا دريد وعمه.

الضُّباث: مأخوذ من قولهم: ضبث على الشيء ضبثاً: قبض عليه.

ويقال لمخالبه: المضابث.

الضُبارِم: الشديد الخَلْق.

الضَّبْثم: والضُّباثم، كالضُّباث.

ضراك: وهو الغليظ الشديد عصب الخلق.

ضِرغام، وضَرغم، وضِرغامة، والجمع ضراغم وضراغمة.

الضّماضِم، والضّمْضم.

الضُّيُّثُم: كحيدر.

الضَّيْعَم: وهو الشديد الضغم، والضغم: العضَّ، وقيل: الواسع الشدقين الطَّيْثار، ومنه رجل طيثارة: لا يبالى على من أقدم.

العَثَمُّتُم: وهو العظيم الشديد.

العِرْباض: وهو الثقيل العظيم، وفي اللسان: رحب الكلكل.

العِفْراس، والعَفْرْنَس: الشديد العنق الغليظة.

العَفَرْنَى: الغليظُ العنق، ومنه اشتقاق العفرناة من النوق.

العَنْبَس: من العبوس، وعنبسة وبه سمّي الرجل.

عَوْف: مَاخُوذ مِن تعوُّف الأسد: التمس العرِّيسة بالليل، وبه سمِّي الرجل.

والعوف، والعوافة: ما ظفرت به ليلًا.

غَضَنْفَر: الغليظ الجثة، والنون زائدة.

الفَرافِرَة: لأنَّه يفرفر فريسته، أي يكسرها.

الفُّرافِصَة: والفُّرافصة: الشديد الغليظ

الفِرناس، والفرانس، قال سيبويه: هو ثلاثي

القَسْوَر، والقَسْوَرَة. قال السيراقي: هو مشتق من القسر وهو القهر

القَشْعَم، ويطلق على غيره من سباع الطير.

قُصاقِص، وقَصْقاص: الغليظ، وقيل القصير.

القِصْمِل: الشديد، والمخدِّر وهو الذي اتخذ الأجمة خدراً له.

القُضاقِض، والقُضْقاض، أي يحطِّم كلِّ شيء.

الكَهْمَس: وهو الكريه المنظر.

اللَّيث: والجمع ليوث، والانثى ليثة.

المِهْزَع: والهزَّاع، لأنَّه يكثر كسر الفرائس.

الهَرَّاس: لأنّه يهرس كلَّ شيء، والهَرِس، والأَهْرسَ: الشديد المِراس. الهَرْماس: وهو الشديد.

الهِزَبْر: والهِزْبَر، والجمع هَزابر، والأنثى هِزَبْرَة.

الهَصَمْصَم: لشدَّته وصولته

الهَصُور: مأخوذ من هصر الشيء: كسره، وثناه، وجذبه، وغمزه. الهَمَّاس، والهَمُّوس: الخفيُّ الوَطْيء، والشديد الغمز بالضرس. الهُمام: لانه إذا همَّ فعل.

الهَوَّاس: وهو الطوَّاف بالليل مع جرأة في الطلب.

الهَيْصَم: لأنه يكسر كلُّ شيء، والهصم: الكسر.

الوَرْدُ، أي الجريء.

هذه بعض أسماء الأسد وصفاته، ومنها ما توصف بها حيوانات أخرى كالابل والخيل وغيرهما. وفي حياة الحيوان للدميري (قال ابن خالويه: للأسد خمسمائة اسم وصفة، وزاد عليه عليّ بن قاسم بن جعفر اللغوي مائة وثلاثين اسماً). وفي تاج العروس للزبيدي (قال شيخنا: ورأيت من قال: للأسد ألف اسم ).

واسم أنثى الأسد: أسدة ولبوة، ويقال لولده: جرو (بالكسر ويفتح) وجمعه أجراء، وشِبل وجمعه أشبال وأشبُل وشُبول، وشِبال، وشَيْع، وحَفْص، وفُرْهُد.

ويكنى أبا الحارث، وأبا الأشبال، وأبا الأبطال، وأبا حفص، وأبا الزعفران، وأبا العباس، وأبا فراس.

وصوته الزئير، والنهيم فوق الزئير، والهمهمة، يقال أسد هِمْهيم ، أي يأزر (ويزثر) ويهمهم، والزَّمْجَرة: صوت يردده في صدره، والقبقبة وهي قعقعة أنيابه.

## بعض طبائع الأسد (١)

حريص واسع الشحو (٢)، يبلع البضعة التي لورآها الإنسان لم يظن أنَّ حلقه يتسِعٌ لمرور ذلك، ويقال إنَّ عنقه عظم واحد، واللَّقم لا تجول فيه، وهو في ذلك قليل الريق، فلا يسلس في حلقه ما يمرُّ فيه، بل يبتلع لفرط نهمه، وشحو لحييه ضعفي ذلك المقدار. وزعم ناس: أنَّ الذي يدلُّ على أنَّ عنق الأسد عظم واحد: ضعفه عن تصريف عنقه فلا يلتفت الاً معاً، ولذلك سمّى الأصيد.

وقال أسامة بن منقذ: الأسد كالناس فيها الشجاع وفيها الجبان، وقال إنه شاهد أسداً لأحد السبّاعين يهرب من خروف، والخروف يركض خلفه وينطحه. والناس يضحكون منه، فأمر الأمير معين الدين بذبحه، فذبحوه وسلخوا جلده وجاؤا به، وأعتق الخروف من الذبح. وأنه رأى كلباً يخلّص صاحبه من الأسد. ثم قال: وأنّ الأسد مثل سواه من البهائم يخاف ابن آدم ويهرب منه وفيه غفلة وبله ما لم يُجرح، فإذا جرح فهو الأسد الذي يخاف منه، وإذا خرج من غاب أو أجمة وأغار على الخيل فلا بد له من الرجوع إلى الأجمة التي خرج منها ولو أن النيران في طريقه.

<sup>(</sup>١) \_ الحيوان للجاحظ ٢١٣/٢، وكتاب الاعتبار لأسامة /١٠٦ \_ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) الشحو: الجوف.

## ذكره في القرآن الكريم

ورد ذكر الأسد في القرآن مرة واحدة، في الآية / ٥ من سورة المدثر ﴿ كَأَنَّهُم حَمْرُ مُسْتَنْفُرَةً. فَرَّتُ مِن قسورة ﴾ . وذكر مرة أخرى مع بقيّة السباع ﴿ وما اكل السبع ﴾ ، / سورة المائدة / ٣

## ذكره في الحديث النبوي (١)

ومما ورد في الحديث الشريف، قول النبي عليه الصلاة والسلام ( فرَّ من المحدوم كما تفرُّ من الأسد)، وقوله في حديث أمِّ زرع: ( وقالت ـ المرأة ـ المخامسة: زوجي إِنْ دخل فَهِذَ، وإِنْ خرج أُسِدَ).

## ممّا ورد عنه في الأمثال السائرة (٢) .

- \* كمبتغي الصيد في عبريسة الأسد \*
- \* ولا قسرار عملى زأر من الأسلد \*
- \*النهر يشرب منه الكلب والأسد \*
- \* الجوع يرضي الأسود بالجيف \*
- \* والليث ليس يسيخ الا ما افترس \*
- \* من يتبع الأسد لم يعدم لحماً \*
- \* مأ استبقاك من عرّضك للأسد \*
- \* فلان يسلب القطعة من شدق الأسد \*

<sup>(</sup>١).. التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ١٢٢/١، و١٣٥٠

<sup>(</sup>۲) ـ التمثيل والمحاضرة/٣٤٩، وثمار القلوب في المضاف والمنسوب /٣٨١ ـ ٣٨٤، وجمهرة الأمثال ١٧٧/١ و ٣٢٩ و ٥٦٨ و ٥٦٨ و ٢٢٧.

\*ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا \*

\* ومن يحاول شيئاً من فم الأسد؟ \*

\* أجرأ من قسسورة \*

\* أجرأ من ليث بخفّان \*

\* أجـرأ مـن ذي لـبـدة \*

\* أجرأ من أسامة \*

\* أحمى من أنف الأسد \*

\*أشجع من ليث عـرّيسـة \*

\* أشجع من ليث عفرين \*

\* أشد اقداماً من الأسد \*

\* أشره من الأسد \*

\* أصيد من ليث عفرين \*

\* أمنع من أنف الأسد \*

\* خاصى الأسد \*

\* راكب الأسد

\* ليث عرّيسة \*

\* بن غاب \*

\* ليث عفرين \*

\* نكهة الأسد \*

الأسد والصقر معروفان بالبخر، قال شاعر يهجو أحد الولاة في فارس والأهواز:

قد وَلي فارسَ والأَهْ وازَ داواد بن بسر وله ليحية تيس وله منقار نسر وله نكهة صقر وله نكهة صقر

# بعض ما قيل في وصفه نثراً (١)

أنشد أبو زبيد الطائي قصيدة في مجلس الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وصف فيها الأسد، فقال عثمان: تالله تفتأ تذكر الأسد ما حييت. والله اني لأحسبك جباناً هِدانا. قال: كلّا يا أمير المؤمنين، ولكنّي رأيت منه منظراً وشهدت منه مشهداً لا يبرح ذكره يتجدد ويتردّد في قلبي، ومعدور أنا يا أمير المؤمنين غير ملوم، فقال له عثمان، وأنّى كان ذلك؟ قال:

خرجت في صُيَّابة أشرافٍ من أفناء قبائل العرب ذوي هيئة وشارة حسنة ترتمي بنا المهاري بأكسائها ونحن نريد الحارث بن أبي شمر الغسَّاني ملك الشام فاخرَوَّط بنا السير في حَمارَّة القيظ. حتى إذا عصبت الأفواه وذبلت الشفاه وشالت المياه وأذكت الجوزاء المَعْزاء، وذاب الصَّيْهد، وصرَّ الجُندَب، وضاف العصفورُ الضبَّ وجاوره في جحره، قال قائل: أيَّها الركب غوِّروا بنا في ضوج هذا الوادي، وإذا وادٍ قد بدا لنا كثير الدَّغل دائم الغلل، شجراؤه مُغنَّة، وأطياره مُرِنَّةً. فحططنا رحالنا بأصول دوحات كنهبلات، فأصبنا من فضلات الزاد وأتبعناها الماء البارد.

فانًا لَنصف حرَّ يومنا ومماطلته إذ صرَّ أقصى الخيل أذنيه وفحص الأرض بيديه. فوالله ما لبث أن جال ثم حمحم فبال، ثم فعل فعله الفرس الذي يليه واحداً فواحداً، فتضعضعت الخيل، وتكعكعت الابل، وتقهقرت البغال، فمن نافر بشكاله (۲)، وناهض بعقاله، فعلمنا أنْ قد أتينا وأنَّه السَّبُع، ففزع كلُّ رجل منا إلى سيفه فاستلَّه من جُرُبًانه (۳)، ثم وقفنا له رزدقاً (أي صفاً) وأقبل أبو الحارث من أجمته يتظالع في مشيته كأنَّه مجنوب، أو في هجار معصوب. لصدره نحيط.

<sup>(</sup>١) ـ الأغاني لأبي الفرج ١١٨/١٢، ونهاية الارب ٩/٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) ـ الشكال: حبل تشدّ به قوائم الدابة.

<sup>(</sup>٣) \_ جدُبّان السيف: غمده.

ولبلاعمه غطيط، ولطرفه وميض، ولأرساغه نقيض (١)، كأنما يخبط هشيماً، أو يطأ صريماً، واذا هامة كالمجنّ، وخدّ كالمسنّ، وعينان سجراوان كانّهما سراجان يَقِدان، وقصرة رَبِلة (٢)، ولِهزمة رهِلة (٣)، وكتدّ مغبط ا(١)، وزَور (٥) مُفرط، وساعد مجدول وعضد مفتول، وكفّ شثنة البراثن (١)، إلى مخالب كالمحاجن، فضرب بيده فأرهج، وكشّر فأفرج عن أنياب كالمعاول مصقولة غير مفلولة، وفم أشدق كالغار الأخرق، ثم تمطّى فأسرع بيديه، وحفز وَرِكيه برجليه، حتى صار ظلّه مثليه، ثم أقعى (٧) فاقشعر ثم مثل فاكفهر، ثم تجهّم فازْبَارً (٨). فلا وذو (٩) بيته في السماء ما اتّقيناه إلاّ بأوّل أخ لنا من فزارة كان ضخم الجزارة، فوقصه ثم نفضه نفضة فقضقض متنيه فجعل يَلغ في دمه.

فذمرتُ أصحابي (۱۱)، فبعد لأي ما استقدموا. فهجهجنا به، فكرَّ مقشعرًا بزُبرته (۱۱)، كأنَّ به شيهماً حوليًا (۱۲)، فاختلج رجُلاً أعجر ذاحوايا (۱۳) فنفضه نفضة تزايلت منها مفاصله، ثم نهم ففرفر، ثم زفر فبربر(۱۱) ثم زأر فجرجر، ثم

<sup>(</sup>١) ـ نقيض الأرساغ: صوتها.

<sup>(</sup>٢)- القصرة: أصل العنق إذا غلظت، والربلة: كل لحمة غليظة

<sup>(</sup>٣) ـ اللهزمة: عظم ناتيء، أو مضغة عليَّة تحت الأذن. رهلة: منتفخة.

<sup>(</sup>٤) الكتد: ما بين الكاهل إلى الظهر. مغبط: مرتفع.

<sup>(°)</sup> ـ الزور: الصدر.

<sup>(</sup>٦) ـ البراثن من السباع بمنزلة الأصابع من الانسان. الشثن: الخشن.

<sup>(</sup>٧) ـ أقعى: جلس على استه.

<sup>(^)</sup> \_ ازبارٌ: تنفّش حتى ظهرت أصول وبرشعره.

<sup>(</sup>٩) \_ ذو\_ هنا\_: بمعنى الذي في لغة طيء.

<sup>(</sup>١٠) - ذمر أصحابه: لامهم وحثهم.

<sup>(</sup>١١) ـ الزبرة: الشعر المجتمع بين كتفي الأسد.

<sup>(</sup>١٢) الشيهم: ما عظم شوكه من ذكور القنافذ. الحولي: ما أتى عليه الحول.

<sup>(</sup>١٣) ـ اختلج رجلًا: انتزعه. أعجر: ممتلى جداً. الحوايا: الأمعاء

<sup>(</sup>١٤) ـ نهم: أخرج صوتاً كالأنين. فرفر: صاح، وبربر مثلها وزناً ومعنى،

لحظ فوالله لخلت البرق يتطاير من تحت جفونه من عن شماله ويمينه، فأرعشت الأيدي واصطكّت الأرجل، وأطّت (۱) الأضلاع، وارتجت الأسماع، وشخصت العيون، وتحقّقت الظنون، وانخزلت المتون. فقال له عثمان رضي الله عنه: اسكت قطع الله لسانك فقد أرعبت قلوب المسلمين.

ووصفه بعض الأعراب فقال:

له عينان حمراوان مثل وهج الشرر، كأنّما نقرتا بالمناقير في عرض حجر، لونه وَرْد، وزثيره رعد. هامته عظيمة، وجبهته شتيمة:(٢)، نابُه شديد، وشرَّه عتيد. إذا استقبلته قلت: أقرع، وإذا استدبرته قلت أفرع (٣) لايهاب إذا الليل عسعس، ولا يجبن إذا الصبح تنفَّس.

#### بعض ما ورد عنه في القِصص (١)

#### ١ - إباء وشمم:

عمي أسد من عوام الأسد فأضر ذلك به، فقيل له: لو جئت ملك الأسد فسألته أن يصلك لكان ذلك رأياً لك.

فذهب إليه وسرد قصَّته عليه، فقال لخازنه يُجرى له في كلّ يوم عضواً مؤرَّباً. فقال الأسد الذي التمس الجِراية: أصلح الله الملك، أنِّي كنت اصطاد الوعل، أو البقرة الأهلية فلا أكاد أدرك بها الشبع فأين مني هذا العضو يقع؟.

فقالُ الملك: من اتّكل على كسب غيره وجب أن يقتنع بقليل خيره. قال الأسد: صدق الملك، ولا حاجة لى بهذا العضو.

<sup>(</sup>١) - أطَّت الأضلاع: صوّتت.

<sup>(</sup>٢) - الشتيمة: الكريه المنظر.

<sup>(</sup>٣) - الأفرع: الكثير الشعر.

<sup>(</sup>٤) - الصاهل والشاحج /٤٩، وجمهرة الأمثال للعسكري ١/٧٠، والشريشي ٢٥/١ (شرح مقامات الحريري)

قال الملك: فماذا تصنع؟

قال: أجتزىء بنبت السحاب، ولا أفتقر إلى الملك والأصحاب.

#### ٢ فرِّق تسُدُ:

قيل إنَّ ثورين أسود وأبيض كانا في بعض المروج ، فكان الأسد إذا قصدهما تعاونا عليه فردّاه ، فخلا يوماً بالأبيض وقال له : إن خليتني فأكلت الأسود خلالك مرعاك ، وأعطيك عهداً ألا أطور بك (١) ، فخلاه والأسود فأكله ، ثم عطف عليه فافترسه ، فقال : انما أكِلْتُ يوم أكل الثور الأسود (٢).

#### ٣ ـ منطق القويّ

خرج أسد وذئب وثعلب يتصيّدون فاصْطادوا حمار وحش، و غزالاً وأرنباً، فقال الأسد للذئب: إقسم بيننا هذا الصيد، فقال: الحمار للملك، والغزال لي، والأرنب للثعلب. فرفع الأسد يده فضربه ضربة فإذا هو مجدّل بين يديه ثم قال للثعلب: اقسمها، فقال: الحمار يتغدّى به الملك، والغزال يتعشّى به، والأرنب بين ذلك، فقال الأسد: ويحك ما أقضاك من عدّم القضاء؟ قال: رأس هذا الذئب.

## بعض ما ورد في الشعر عن الأسد

قال ابن الأبّار محمد بن عبد الله القضاعي (٣): حضرت ملعباً للأسود في تونس سنة (٦٣٦) هـ يدحرج اللاعب إليها كرة متصلبة من خشب محكمة الصنعة تحجبه من بأسها وهي رابضة، وبيده حداثد طوال في نهاية الإرهاف معدّة لها،

<sup>(</sup>١) ـ لا أطور بك: لا أحوم حولك ولا أدنو منك

<sup>(</sup>٢) ـ رواية المثل في كتاب الميداني ٢٥/١ تختلف عن هذه بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ٢٦٢/٢.

فإذا أحسَّت به وثبت على الكرة فألقم أفواهها تلك الحدائد، ودحرج الكرة فتباعدت عنه تمجُّ الدم، وأحياناً يجهز بها عليها إذا لم يأمن عاديتها، وقد حفر بمجالها الرحب لأخرين مهاوٍ تسع جثثهم ولها أبواب صغيرة يطبقونها عليهم، فإذا ربضت على بُعد صيح بأحدهم، ففتح باب تلك الهوة وهجهج بها، وربُّما ألمع لها بما يكون في يده. فما هو إلا أن تراه فيكاد وثوبها إليه يعجله عن إطباق الباب عليه، ثم تنصرف عنه يائسة منه، وقد اشتد حنقها وعظم زئيرها، فيعاين من ذلك آنق منظر وأبدع مرأى، ولي في ذلك من كلمة قلتها:

> فيمن أسَلٍ شَرِس مُحنَقِ أثيرت حَفَائِظُها فَانْبَرَتْ تُصِمُ المَسَامِعَ مِنْ زَأْرِها وتَـنْبُـو الـعُـيـونُ الإقْـدامِـهـا كَوَاشِرُ عَنْ مُرْهَفاتِ حِدادٍ نُيُــوبٌ نَبَتْنَ مِـن النـاثِبــاتِ تَنُوءُ ثِقالًا ولكنَّها ومُقْتَحِم غَمراتِ الرَّدَى يُلاعِبُها حيثُ جَـدٌ الحِما يَحُرُّ عَليها ولا جَنَّةً

تحرُّ إلى مَلْعبِ لِلظِّباءِ بكُثْبانِ رامَةَ أو غُرَّبِ(١) فَهِ لا إلى مَنْعَبُ للأسُودِ سَعِنْتَ بِمَنْظُرِهِ المُعْجِبِ يُقامُ الجِهادُ بِهِ والجِلادُ لِكلِّ فَتَّى مِلْرَهِ مِحْرَبٍ ويُضْرَى عَلَى الفَتْكِ بالضَّاريات فإنْ غالبَ القِـرْنَ لم يُغْلَب ضَوار ضَوارِبُ أُظْفارِها تُعِيرٌ الظُّبَي رِقَّةَ المضرب ومِنْ نَمِرٍ حَرِدٍ مُغْضَبٍ تُسَابِقُ في شَاوِهًا الأَرْحَبِ عَـوادِيَ كَالِضَّمَّرِ الشَّزَّبِ مُندَرَّبَة النَّابِ والمِخلَبِ مَتَى تَصْدَعُ الهامَ لا تَنْشَب وأزْرَيْنَ بالصَّارِمِ المِقْضَبِ أَخَفُ وتُسوباً مِن الجُنْدُبِ إذا ما ادَّعى البّاسَ لم يَكذِب مُ فَتَفْرَعُ منه إلى مَهْرَبِ سِوَى كُوةٍ سَهْلَة المجلَّب

<sup>(</sup>١) غُرَّب: جبل دون الشام في ديار كلب.

عَلَى حَلَدٍ مِشْيَةَ الْأَنْكَب عَجِبَّتُ لها أَحْجَمَتْ رَهْبَةً وأَقْدَمَ بِأَساً ولم يَرْهَبِ تَسَنَّمُها صَعْبَةَ المَرْكَبِ وثاه بِمَطْبَقَةٍ فَوْقَهُ مَتَى تَطْفُ هَامَتُه تَـرْسُبَ يُهَجْهِ لِي الكَهْفِ كَيْما يَهِيجُ ويَاوِي إلى الكَهْفِ كالثَعْلَبِ كذلك حبَّى هَوَتْ نَحْوَها عُقابُ المَنيَّةِ مِن مَرْقَبٍ وعاجَتْ عَليها قَواسى القِسِيِّ فَعَبَّت مِن الحَيْن في مَشْرَبِ فَرَائِس لِلْأَسْهُمِ الصَّيَّبِ

يُسَدِّحُ رَجُها ماشِياً ثِنْيَها وَقَــــُّــهُ الأواقــي عَــلى أنَّــه وشالَتْ هُناكَ باذنابِها لِياذاً من العَقْرِ كَالعَقْرَبِ فيَا لِقساورَ قَد صُيِّرَتْ

وقال جحدر بن معاوية بن جعدة العكليّ(١):

يا جَّملُ إِنَّكِ لَوْ شَهِدْتِ كَريهَتي وتَقَــدُّمي لِلَّيْثِ أَرْسُفُ مُوثَقــاً جَهُمٌ كَأَنَّ جَبِينَهُ طَبَقُ الرَّحَى شُثْنُ بَواثنُهُ كَانًا نُيُوبَه والنباسُ مِنهُمْ شامِتٌ وعصابَةٌ

في يَوْم هَوْل مُسْدِفٍ وعَجاج كيُّما أكابِرُهُ عَلَى الإحراج لمَّا بَدا مُتَعَجِّرَ الْأَثْبِاجِ زُرْقُ المَعَابِلِ أَوْ شَبِاةً زِجاجَ وكأنَّما خِيطَتْ عَليهِ عباءَةٌ برقاء أو خَلَقٌ مِن السِّيباجِ يَسْمُو بِناظِرَتَيْنِ تحسبُ فيهما لمَّا أجالَهما شُعاعُ سِراجٍ وله إذا وَطَيءَ المِهادَ تَنَقَّضٌ ولِثنِّي طَفْطَفِهِ نَقِيقُ دَجاجِ (٢) أَقْبَلْتُ أَرْسَفُ فِي الْحَدِيدِ مَكَبِّلًا لِلْمَوْتِ نَفْسِي عندَ ذاك أناجي عَبَراتُهم لي في الحُلُوقِ شَواجي

<sup>(</sup>١) الحماسة البصرية ٢/٣٣٧ ، وبعض أبيات القصيدة في حياة الحيوان للدميري ٢/ ٣٢١ ، وفيه اسم الشاعر جحدر بن مالك العجلى .

<sup>(</sup>٢) التنقض: صوت البناء المنقــضّ. الطفطفة (بالفتح وتكسر): الخاصرة، وقيل أطراف الجنب المتصلة بالأضلاع .

أمُّ المَنِيَّةِ غَيرَ ذاتِ نِتاجِ للقِرْنِ أَرْواحَ العِدى مجَّاجِ القِيدى مجَّاجِ إِنِّي لمن سَلَفي على مِنْهاجِ إِنِّي مِن المحجَّاجِ لَسْتُ بناجِي (١) أَطمٌ هَوَى مُتَقَوِّضَ الأَبْراجِ ممًّا جَرَى من شاخِبِ الأَوْداجِ وفَضَائته بِالخَيرِك بعد ذاك لراجي إِنِّي للنَّاتِ الإَنْجامِ والإِسْراجِ إِنِّي للنَّاتِ الإَنْجامِ والإِسْراجِ في ساعةِ الإِلْجَامِ والإِسْراجِ في ساعةِ الإِلْجَامِ والإِسْراجِ في ساعةِ الإِلْجَامِ والإِسْراجِ

قِزْنَانِ مُحْتَضِرانِ قَد مَحَضَتْهُما لَمًا نَزَلْتُ بِحِصْنِ أَزْبَرَ مُهْصِرِ لَمَّا لَنَازَلْتُ مَهْصِرِ نَازَلْتُ النَّزَالَ سَجِيَّتِي نَازَلْتُ وَعَلَمتُ أَنِّي لَو أَبَيْتُ نِزَالَتُ فَغَلَقْتُ هَامَتَه فَحْرَ كَانَّهُ فَعَلَمْتُ وَفِي قَمِيصِي شاهِدً فَلَا أَنْ اللَّالِيُ عَقِيلٍ فَوقَهُ وَلَبَاسِكَ ابن أبي عقيلٍ فَوقَهُ ولَبَاسِكَ ابن أبي عقيلٍ فَوقَهُ ولِيَنْ قَدَفْتَ بِيَ المنيَّةَ عامداً ولِينْ قَدَفْتَ بِيَ المنيَّةَ عامداً عَلَمَ النَّسَاءُ بِالنّي ذُو طَمَوْلَةٍ عَلَمَ النَّسَاءُ بِالنّي ذُو طَمَوْلَةٍ عَلَمَ النَّالُ فَوقَةً عَلَمَ النَّسَاءُ بِالنّي ذُو طَمَوْلَةٍ عَلَمَ النَّسَاءُ بِالنّي ذُو طَمَوْلَةٍ عَلَمَ النَّسَاءُ بِالنّي ذُو طَمَوْلَةٍ عَلَمَ النَّسَاءُ بِالنّي ذُو طَمَوْلَةً

وقال آخر(۲) :

تَوَقَّ وقاكَ رَبُّ النَّاسِ لَيْثاً كَانَّ بِمُلْتَقَى اللَّحيَيْنِ مِنهُ وتحْسَبُ لمح عَيْنَده هُدُوءاً

حَدِيدَ النَّابِ والأَظْفارِ وَرْدا مُدرَّبَةَ الأسِنَّةِ أَوْ أَحَدًا ورَجْعَ زَثِيرِهِ بَرْقاً ورَعْداً

<sup>(</sup>١) الحجاج: ابن يوسف الثقفي والي العراق، وقدروى الدميري في حياة الحيوان ٢/ ٣٢٠ ان الشاعر تغلّب على بلاد حجر وما يليها. وبأمر من الحجاج احتال عامل اليمامة على جحدر فقيّده وأرسله إلى العراق. ولما مثل أمام الوالي سأله: ما الذي حملك على ما صنعت ؟ قال: جرأة الجنان وكلّبُ الزمان وجفوة السلطان. قال: وما الذي بلغ من أمرك فيجراً جنانك ويكلب زمانك ويجفوك سلطانك ؟ قال: لو بلاني الأمير لوجدني من صالح الأعوان وأهم الفرسان. أما جرأة جناني فإني لم ألق فاراساً قط إلا كنت عليه في نفسي مقتدراً. فقال له الحجاج: إنّا قاذفون بك في جبّ ليث فإن هو قتلك كلفانا مؤنتك، وإنْ أنت قتلته خلينا عنك وأحسنا جائزتك. قال: نعم أصلح الله الأمير، قرّبت المحنة، وأعظمت المنّة وأنت أهل ذلك إذا شئت، فأمر بتقييده وحبسه حتى هيّا له أسداً ضارياً. وبعد أن أجيع الأسد ثلاثة أيام أدخل عليه جحدر وهو يرسف في قيوده وبيده سيف قاطع، وجلس وبعد أن أجيع الأسد ثلاثة أيام أدخل عليه جحدر وهو يرسف في قيوده وبيده من سيفه على هامته الحجاج والناس ينظرون إليهما. فوثب الأسد وثبة شديدة فتلقاه جحدر بضربة من سيفه على هامته ففلقها حتى خالط السيف لهاته. وفي ذلك قال جحدر قصيدته هذه.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب للنويري ٢٣٧/٩.

تَهَابٌ الأُسْدُ حِينَ تَراهٌ مِنْهُ تَصُدُّ عَن الفَرائِسِ حِينَ يَبْدُو تَصُدُّ عَن الفَرائِسِ حِينَ يَبْدُو وقال أبو زبيد الطائِي (٢):

عَبُوسٌ شَمُوسٌ مُصْلَخِدٌ مُكابِرٌ مَنْيعٌ ويَحْمي كُلَّ وادٍ يَرُومُهُ بَراثِنُهُ شُنْنٌ وعَيْنَاهُ في الدُجَى يُسدِلُ بِأَنْسابٍ حِدادٍ كَأَنَّها في الدُجَى يُسدِلُ بِأَنْسابٍ حِدادٍ كَأَنَّها وقال أيضاً (٤):

فلا يَعلِقَنْكُمْ مِهْصَرُ النَّابِ عَنْبَسُ مُبِنَّ بِاعْلَى خَلِّ رَمَّانَ مُحْدِرٌ لهُ زُبَرٌ كاللَّبْدِ طارَتْ رَعابِلًا كَأَنَّ عَضُوناً من لُهاهُ وحَلْقِهِ يُعرِّدُ منه ذو الحِفاظِ مُدَجَّجاً

إذا لاقَيْنَه في الغابِ فَرْدا(١) وكانَتْ قَبلُ تَأْنَفُ أَنْ تَصُدًا

جَرِيءٌ عَلَى الأَقْرَانِ للقِرْنِ قاهِرٌ(٣) شَدِيدُ أُصُولِ الماضِغَيْنِ مُكابِرُ كَجَمرِ الغَضَى في وَجْهِهِ الشَّرُ ظاهِرُ إِذَا قَلَّصَ الأَشْداقَ عَنها خَنَاجِرُ إِذَا قَلَّصَ الْأَشْداقَ عَنها خَنَاجِرُ

عَبُوسٌ له خَلْقٌ غَلِيظٌ غَضَنْفَرُ (٥) عَفَرْنَى مَذَاكِي الأَسْد مِنهُ تَحَجَّرُ (١) وَكَثْفَانِ كَالشَّرْخَيْنِ عَبْلٌ مُضَبَّر(٧) مَغارُ هَيامٍ عُـدْمُليٍّ مُنَهْوَرُ (٨) مَغارُ هَيامٍ اللَّحْمَرِيُّ المُدَوَّرُ (٨) ويَحْبِقُ منه الأَحْمَرِيُّ المُدَوَّرُ (٩)

<sup>(</sup>١) (تهاب) \_ هنا \_ بمعنى تفزع، ولو أراد الشاعر (الهيبة) لقال: (تهابه) ولم يقل (تهاب منه) .

<sup>(</sup>٢) الديوان/٦٥، والأبيات في نهاية الأرب ٢٣٦/٩ منسوبة لبعض الاعراب.

<sup>(</sup>٣) المُصْلَخِدٌ المنتصب قائماً، والمراد أنه متهيء للشرّ.

<sup>(</sup>٤) الديوان/٨٥.

<sup>(°)</sup> المهصّر: الأسد، ويريد ( لا يعلقنكم ناب المهصر ) فلم يستقم له الوزن فقلب اللفظ، والقلب شائع في الشعر العربي. انظر (أنوار الربيع ٢٧٢/٦).

<sup>(</sup>٦) المبنّ : المقيم في المكان. الخل: الطريق ينفذ في الرمل. رمّان: جبل في بلاد طيّء.

<sup>(</sup>٧) الرعابل: القطع الممزقة من الثوب. الشرخ: - هنا - الحرف الناتىء من الشيء.

<sup>(</sup>٨) الهيام: ما لا يتماسك من الرمل. العُدمليّ: القديم. المنهور: الواسع، وفي أساس البلاغة ( أمام داره منهرة، أي فضاء).

<sup>(</sup>٩) يعرِّد: يفرُّ. ذو الحفاظ: الذابِّ عن المحارم والمانع لها عند الحرب. يحبق: يضرط. الأحمري: الأحمر، وياؤه زائدة للمبالغة على حدُّ زيادة التاء في نحو (علَّمة) والأحمر - هنا - : من لا سلاح معه، وهو نقيض المدجج. المدوّر: خلاف المستطيل، ولعله يريد الرجل السمين، وهو عادة لا يقدر على الهرب. والمدوّر أيضاً: المصاب بدوّار الرأس من الخوف أو غيره.

له لَحظَاتُ مُشْرِفاتُ ومَحْجِرُ(۱) يُرَى فيهما كالنَجْمْرَتَيْنِ التَّبَصُّرُ (۲) رُؤُوسُ الجِبالِ العادِياتِ تَقَعَّرُ (۲) إِذَا حَنَّ فيهِ الخَيْزَرانُ المُتَجَّرُ (۶) رُفاتُ عِظامِ أَوْ غَرِيضٌ مُشَرْتَشُرُ (۵) رُفاتُ عِظامِ أَوْ غَرِيضٌ مُشَرْتَشُرُ (۵) وَقَانٍ مُقَتَّرُ (۱) لِأَقْصَ سِلاح أَو قُنانٍ مُقَتَّرُ (۱) لِأَوقَ مَن يَلقَّى وغَيَّ مُيسَّرُ فقالُوا: أَبَعْلُ مائِلُ الجلِّ الشُقرُ فقالُوا: أَبَعْلُ مائِلُ الجلِّ الشُقرُ (۷) فهذا ورَبِّ الرَّاقِصَاتِ المُزعْفَرُ (۷) فهذا ورَبِّ الرَّاقِصَاتِ المُزعْفَرُ (۷) وراحَ عَلى آئارِهِمْ يَتَقَمَّرُ (۷) مَدَّى الصَّوتِ لا يَدْنُو ولا يَتَاخَرُ (۵) مَدَّى الصَّوتِ لا يَدْنُو ولا يَتَاخَرُ (۵) وقَدْ أَذْلُجُوا اللَّيلَ التَّمامِ وَأَبْكُرُوا

رَحِيبُ مَشَقَ الشِدْقِ أَغْضَفُ ضَيْعَمُ وَعَيْنَانِ كَالُوَقْبَيْنِ فِي قُبْلِ صَحُرَةٍ وَعَيْنَانِ كَالَوُقْبَيْنِ فِي قُبْلِ صَحُرَةٍ من الأسدِ عادِيِّ يَكَادُ لِصَوْبِه كَانَّ آهْتِزَامَ الرَّعْدِ خَالَطَ جَوْفَهُ يَظُلُ مُغِبِّاً عِنْدَهُ مِن فَرائِس يَظُلُ مُغِبِّاً عِنْدَهُ مِن فَرائِس يَظُلُ مُغِبِّاً عِنْدَهُ مِن فَرائِس وَحُلْقانُ دِرْسانٍ حَوالي عَرِينه وَحُلْقانُ دِرْسانٍ حَوالي عَرِينه أَقَلَ فَاقْنَوى ذات يَوم وخَيْبة أَقَلَ فَأَقْنَوى ذات يَوم وخَيْبة أَقلَلُ فَأَقْنَوى ذات يَوم وخَيْبة فَأَسْتَنْجُوا وأَيْنَ نَجَاؤَكُمْ فَأَيْسَ مَطيَّهم فَلَوْا سِراعاً يَنْدَهُونَ مَطيَّهم فَلَوْا سِراعاً يَنْدَهُونَ مَطيَّهم فَلَوْا سِراعاً يَنْدَهُونَ مَطيَّهم فَلَوْا أَنْ لَيسَ شَيْءً يَريبهم فَلَمَّا رأوا أَنْ لَيسَ شَيْءً يَريبهم فَلَمَّا رأوا أَنْ لَيسَ شَيْءً يَريبهم

<sup>(</sup>١) الأغضف: المسترخي الأذن.

<sup>(</sup>٢) الوقبان، تثنية الوقب: نقرة في الجبل أو في صخرة يجتمع فيها الماء.

<sup>(</sup>٣) العادي: الظالم المفترس. تتقعر: تنقلع، وتنقلب.

<sup>(</sup>٤) اهتزام الرعد: صوته. الخيزران ـ هنا ـ القصب، والخيزران المثجّر: ذو الأنابيب، ويريد به المزمار المزدوج .

<sup>(</sup>٥) المغب: الذي يأتي بعد غياب، ومنه الحديث: زر غبّاً تزدد حبّاً، واللحم الغابّ: البائت، والمعقف. الغريض: اللحم الطريّ. المشرشر: المقطّع، والمشقّق.

<sup>(</sup>٦) الخلقان: الأثواب البالية والممزقة. رفض السلاح: ما تحطّم منه وتفرق. القنان (بالضم): كم الفميص، ويريد به الدرع. المقتر: المزيّن بالقتير وهي رؤوس المسامير في الدرع.

<sup>(</sup>٧) الراقصات: الإبل. يريد بالمزعفر: الأسد، تشبيهاً له بلون الزعفران.

<sup>(</sup>٨) تقمّر الأسد: خرج في القمراء يطلب الصيد.

<sup>(</sup>٩) (لحسّ) كذا ورد في الديوان، وشعراء النصرانية بعد الإسلام/٧٢ ولم أجد لها معنى، ولعلها تحريف (يحسّ).

وقد بَرَّدَ الليلُ الطُّويـلُ عَليهُمُ بعَيْنيهِ لمّا عَرَّسُوا ورحالهُمْ فَفَاجِأُهُمْ يَسْتَنُّ ثَانِيَ عِطْفِهِ فَنـادَوْا جَمِيعاً بـالسُّلاحِ مُيسَّـراً ونَدُّتُ مَطاياهُمْ فيمنْ بين عاتِقِ وطارُوا بأسياف لهم وقطائِف فَأُوُّلُ مَن لاقَى يَجُولُ بِسَيْفِهِ فقَضْقَضَ بالنَّابَيْنِ قُلَّةَ رَأسِهِ ووافَى به مَن كانَ يَرْجُو إيابَه

ومرَّ بهِمْ لَقْحٌ مِن القَرِّ أَعْسَر(١) تنادَوا بأنْ حُلُوا قَلِيلًا وعَرِّسُوا وحفُّوا الرِكابَ حَوْلَكم وتَيَسَّروا ومَسْقطِهِمْ والصُّبْحُ قد كادَ يُسْفِرُ لَه غَبُّ كَأَنُّما باتَ يَمْكُرُ ١٧ وأصْبَحَ في حافاتهم يَتَنَمَّرُ ومِن بينِ مُودٍ بِالبَسِيطَةِ يَعْجِرُ (٣) وكلُّهم يُخْفي الوَعِيدَ ويَنزجُرُ عَظِيم الحَوايا قَد شتا وهو أعْجَرُ (١٠) ودَقُّ صَلِيفَ العُنْقِ والعُنْقِ أَصْعَــر<sup>(ه)</sup> فصادَفَ منه بَعْضَ ما كانَ يَحْذَوا(١)

وقال ابن الرومي (٧)

فَمَا أَسَدٌ جَهُمُ المُحيَّا شَتِيمُهُ قُصاقِصَةٌ وَرْدُ السِّبال غَضَنْفَرًّا (^) مُسَمَّى بِاسْمِاءٍ فمنهنَّ ضَيْغُمّ ومنهنَّ ضِرْغِامٌ ومنهنَّ قَسْوَرُ

<sup>(</sup>١) يقول: مرّ بهم لفح من الحرّ أعسر من برد الشتاء.

<sup>(</sup>٢)يستنّ : يقمص، ويعدو. الغبب: اللحم المتدلي تحت الحنك. المكر ( هنا ) : صوت نفخ الأسد.

<sup>(</sup>٣) ندّت الإبل: نفرت. العاتق: السابق عند الهرب. المودي: الهالك، عجر البعير بصاحبه: اتّجه به إلى غير الجهة التي يريدها .

<sup>(</sup>٤) الحوايا: ما تحوي من الأمعاء ويريد البطن. الأعجر العظيم البطن والممتلىء جداً.

<sup>(</sup>٥) قضقض الأسد فريسته: كسرها. الصليف: عُرض العنق، وهما صليفان من الجانبين. الأصعر: المائل العنق.

<sup>(</sup>٦) في الديوان (ما كاد يحذر) والتصويب من شعراء النصرانية بعد الاسلام /٧٣.

<sup>(</sup>٧) الديوان ٣/١٠٤٤.

<sup>(</sup>٨) شتيم الأسد: وجهه العابس، أو الكريه: أسد قصاقصة: غليظ، وقيل قصير. السبال: مجتمع الشاربين.

هو الدَّهْرُ في هذي وهذي مُكفَّرُ وعُوجٌ كأطرافِ الشَّباحِينَ يَفْغَر(١) بهنَّ خِضابٌ من دَم الجَوْفِ أَحْمَرُ (٢) تَظَلُّ لَه غُلْبُ الْاسُودِ خَواضِعاً ضَواربَ بالأَذْقانِ حينَ يُزَمْجِرُ تَكَادُ لَهُ صُمُّ السِّلامِ تَفَطَّرُ (٣) يَـراهُ سِّـراةُ اللَّيْـلِ والـدُّودُونَــهُ قَرِيباً بادْنَى مَسْمَع حينَ يزارُ (١٠) يُدِيرُ إِذَا جَنَّ الظَّلَامُ حِجاجَهُ شُهَابَ لَظَّى يَعْشِّى لهُ المُتَنوِّرُ خُبَعْثِنَةً جابُ البَضِيعِ كَأَنَّهُ مَكَسِّرُ أَجْوازِ العِظامِ مُجَبِّرُ (٥) مُظاهر ألباد الرِّحالةِ أوْبَـرُ

له جُنَّةٌ لا تُسْتَعارُ و شِكَّة إِهابٌ كتَجْفافِ الكَمِيِّ حَصانَةً وُحُجْنٌ كَأَنْصَافِ الأهِلَّةِ لا يَني له ذَمَراتُ حِينَ يُـوعِدُ قِـرْنَـه لَه كَلْكُلُ رَحْبُ اللَّبَانِ وَكَاهِـلِّ

شَدِيدُ القُوَى عبْلُ الشَّويَ مُؤْجَدُ القَرا

مُلاحِقُ أَطْبِاقِ الفِقارِ مُنضَبَّرُ مَا عَلَا مُثْنَ الطَّرِيقِ بَبَرْكِهِ حَمى ظَهْرهُ الرَّكْبَانَ فالسَّفْرُ أَزُورُ أَخُو وَحْدَةٍ تُغْنيه عن كلِّ مُنْجِدٍ لَـه نَجْدَةٌ مِنها ونَصْرُ مُؤَزَّرُ

مَخُوفُ الشَّذا يَمْشِي الضَّراء لِصَيْدِه ويَبرُزُ للقِرْنِ المُناوِي فيُصْحِرُ (٧)

وقال بديع الزمان الهمداني (^).

أفاطِمُ لو شَهِدْتِ بِبَطْنِ خَبْتٍ وقَد لاقَى الهِزَبْرُ أخاكِ بِشُرا

<sup>(</sup>١) التجفاف: ما يلبسه الانسان، ويجلل به الفرس لوقايته في الحرب.

<sup>(</sup>٢) الحجن ( بالضم ): العوج ويريد بها أنياب الأسد.

<sup>(</sup>٣) ذمر الأسد: زأر. السلام (بالكسر): الأحجار.

<sup>(</sup>٤) الدوّ: المغازة.

<sup>(</sup>٥) الخبعثنة: العظيم الشديد. جأب البضيع: غليظ اللحم، جوز الشيء: وسطه.

<sup>(</sup>٦) مؤجدة القرا: موثقة الظهر.

<sup>(</sup>٧) الشذا: الشر، والأذي، والجوع، الضَّراء: الاستخفاء، أصحر: برز إلى الصحراء لا يواريه شيء،

<sup>(</sup>٨) أورد الشاعر هذه القصيدة في المقامة الواحدة والخمسين من مقاماته ص/٤٤٩. ونسبها ابن الأثير ي

هِـزَبْـراً أغْلَبـاً لاقَى هِــزَبْـرا مُحاذَرَةً فقلتُ عُقِرْتَ مُهْرا (١١)٠ رَأَيْتُ الأَرْضَ أَثْبَتَ مِنْك ظَهْرا. مُحدَّدَةً وَوَجْبِهاً مُكْفَهرًا ويَشُطُ لِلوَثُوبِ عَليَّ أَخْرَى وب اللَّح ظاتِ تَحْسَهُنَّ جَمْرا بِمَضْرِبِهِ قِراعُ المَوْتِ أَثْرا(٢) أَلَمْ يَبِلُغْكَ مِا فَعَلَتْ ظُبِاهُ بَكَاظِمَةٍ غَداةً لَقِيتُ عَمْوا (٣) مُصاوَلَةً فكَيْفَ يَخافُ ذُعُوا وأطْلُبُ لأَبْنَةِ الأعْمَامِ مَهْرا ويَجْعَلَ فِي يَدَيْكَ النَّفْسَ قَسْرا طَعاماً إِنَّ لَحْمِي كِانَ مُرًّا وخالَفَنِي كَانِّي قُلْتُ هُجْرا مَشَى ومَشَيْتُ مِن أَسَدَيْن راما مَراماً كانَ إذْ طَلَباهُ وَعُرا سَلَلْتُ بِهِ لَدَى الظُّلْماءِ فَجُرا بأنْ كذَّبَتْهُ ما مَنْتُهُ غَدْرا فَقَدَّ لهُ مِنَ الْأَضْلاعِ عَشْرا هَـدَمْتُ بِهِ بِناءً مُشْمَخِـرًا

إِذاً لَـرَأَيْت لَيْثاً زِارَ لَيْثاً تَبَهْنَسَ إِذْ تَقاعَسَ عَنهُ مُهْرِي أنِـلْ قَدَمَى ظهـرَ الأرْض إنيِّ وقُلتُ لهُ وقَـدْ أَبْـدَى نِصالاً يُكَفْكفُ غِيلَةً إِحْدَى يَدَيْهِ يُـدِنُّ بِمِخْلَبِ وبِحَـدٌ نـابِ وَفي يُمْنايَ مَاضِي الْحَدِّ أَبْقَى وقَلْبِي مِثْلُ قَلْبِكَ لَيْسَ يَخْشَى وَأَنْتُ تَسروُمُ لِلْأَشْبِالِ قُوسًا فَفِيمَ تَسُومُ مِثْلِي أَنْ يُسوَلِّي نَصَحْتُكَ فَٱلْتَمِسْ يَا لَيْثُ غَيْرِي فَلمَّا ظَنَّ إِنَّ الغِشِّ نُصْحِي هَزَزْتُ لهُ الحُسامَ فخِلْتُ أنَّى وجُـدْتُ له بِجائِشَةٍ أرَتْـهُ وأطْلَقْتُ المُهَنَّدَ مِن يَمِينِي فَخَرُّ مُجَدُّلًا بِدَمِ كَأْنِّي

في المثل السائر ٣/٤٨٣ إلى بشر بن عوانة، وما بشر بن عوانة إلا شخص اخترعه البديع لبطولة مقامته المذكورة. والقصيدة كما قال ابن الأثير ( من النمط العالي الذي لم يأتِ أحد بمثله: وكلُّ الشعراء لم تسم . قرائحهم إلى استخراج معنى ليس بمذكور فيها).

<sup>(</sup>١) تبهنس: تبختر واختال.

<sup>(</sup>٢) الأثر (بالضم): أثر الجرح بعد البرء..

<sup>(</sup>٣) كاظمة: موضع في الكويت بينه وبين البصرة مرحلتان.

وقُلْتُ لهُ يَعِنْ عَلَيَّ أَنِّي وَلَكِنْ رُمْتَ شَيْئًا لم يَسرُمْهُ وَلَكِنْ رُمْتَ شَيْئًا لم يَسرُمْهُ تُحساوِلُ أَنْ تُعلِّمَنِي فِسراراً فلا تَجْزَعْ فقد لاقَيْتَ حُرّاً فَلا تَكْ قد قُيلتَ فَلَيْسَ عاراً فايْنَ عَداً

قَتَلْتُ مُناسِبِي جَلَداً وفَخْراً سِواكَ فَلَمْ الطِقْ يَا لَيْثُ صَبْراً لَعَمْرُ الْبِيكَ قَدْ حاوَلْتَ نُكرا يُحاذِرُ انْ يُعابَ فَمِثَّ حُرًّا(١) يُحاذِرُ انْ يُعابَ فَمِثَّ حُرًّا(١) فَقَدْ لاقَيْتَ ذَا طَرَفَيْنِ حُرّا (٢)

وقال ابن حمديس (عبد الجبار): (٣)

وَلَيْثِ مُقِيمٍ فِي غِياضٍ مَنِيعَةٍ يُوسَّدُ شِبْلِيهِ لَجُومَ فَوارِسِ مَنِيعَةٍ مَورَبُرُ لَهُ فِي فِيهِ نارُ وشَفْرةً سِراجاهُ عَيْناهُ إذا أظْلَمَ اللَّجَى لِهُ جَبْهَةٌ مِشْلُ المِجَنِّ ومَعْطِسُ يَصلُّصِلُ رَعْدُ مِن عَظِيمٍ زَيْيرِهِ لَهُ خَنْبُ مُستَنْبطُ مِنهُ سَوْطُه لِيَهُ مِن عَظِيمٍ زَيْيرِهِ لَهُ ذَنَبُ مُستَنْبطُ مِنهُ سَوْطُه ويَضْربُ جَنْبَيهِ بِهِ فَكَأَنَّما ويَضْربُ جَنْبَيهِ بِهِ فَكَأَنَّما ويَضْربُ جَنْبَيهِ بِهِ فَكَأَنَّما ويَضْربُ جَنْبَيهِ بِهِ فَكَأَنَّما ويُضْربُ جَنْبَيهِ بِهِ فَكَأَنَّما ويُضْربُ بَعْنَه عَرْضُ شِبْرَيْن عَرْضُها يَصَولُ بِكَفَّ عَرْضُ شِبْرَيْن عَرْضُها يُحَلَّدُ مِنها كَلَّ ظُفْرٍ كَأَنَّه يَعْمُ لَيْهُ لِكُلُهُ عَرْضُ شِبْرَيْن عَرْضُها يُجَرِّدُ مِنها كَلَّ ظُفْرٍ كَأَنَّه يَجْرُدُ مِنها كَلَّ ظُفْرٍ كَأَنَّه يَعْمَلُكُ فَي التَّعْبِيسِ فَكَيهِ عن مُدَى يُجَرِّدُ مِنها كَلَّ ظُفْرٍ كَأَنَّه لِي التَّهُ عَرْضُ شِبْرَيْن عَرْضُها يُجَرِّدُ مِنها كَلَّ ظُفْرٍ كَأَنَّه عَرْضُ شِبْرَيْن عَرْضُها يُجَرِّدُ مِنها كَلَّ ظُفْرٍ كَأَنَّه فِي التَّهُ عَرْضُ شِبْرَيْن عَرْضُها يُحَلِّي غَلْهُ لِكُلُهُ كَأَنَّه اللَّهُ فَي التَّهِ اللَّهُ عَرْضُ شِبْرَيْن عَرْضُ لَا عَلْمَ كَأَنَّه الْمُ الْهَ فَيْلُولُ كَأَنَّه وَمُعْلِمُ لَكُلُولُ وَلَيْلُولُ الْمُعْرِقِي التَّهُ عَرْضُ شِبْرَيْن عَرْضُ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ كَأَنَّهِ عَنْ مُلَكِي فَلَا كُلُولُ كَلَالًا عَلَيْهُ عَلَى خَلَيْهِ عَلَى فَكَانُهُ الْمُنْ الْمُ عَرْضُ الْمُؤْلِولُ كَاللَه الْمُؤْلِ كَاللَهُ الْمُنْ الْمُعْلِي عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِي عَلَيْهِ عَلَى الْعُلُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعُلُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعُلُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

أمير عَلَى الوَحْسُ المُقِيمَةِ في القَفْرِ ويَقْطُعُ كَاللِّصِّ السَّبِيلَ عَلَى السَّفْرِ فَما يَشْتَوِي لَحمَ القَتِيلِ عَلَى الجَمْرِ فَما يَشْتَوِي لَحمَ القَتِيلِ عَلَى الجَمْرِ فَإِنْ باتَ يَسْرِي باتَتِ الوَحْشُ لا تسْرِي كَانُ عَلَى أَرْجائِهِ صِبْغَةَ الحِبْرِ ويَلْمَعُ بَرْقٌ مِن حَمالِيقِهِ الحُمْرِ وَيَلْمَعُ بَرْقٌ مِن حَمالِيقِهِ الحُمْرِ تَرَى الأَرْضَ منهُ وهي مَضْروبة الظهْرِ تَرَى الأَرْضَ منهُ وهي مَضْروبة الظهْرِ لَهُ فيهما طَبْلُ يَحُضُّ عَلَى الكَرِّ نَيُوبِ صِلابٍ لَيْسَ تُهْتَمُ بالفِهْرِ (٤) نَيُوبِ صِلابٍ لَيْسَ تُهْتَمُ بالفِهْرِ عَلَى الكَرِّ نَيُوبِ صِلابٍ لَيْسَ تُهْتَمُ بالفِهْرِ عَلَى البَّرْ فَي أَوَّلِ الشَّهْرِ عَلَى البَّرْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ عَلَى اللَّهُ فِي أَوْلِ الشَّهْرِ عَلَيْ فَي أَوَّلِ الشَّهْرِ عَلَى اللَّهُ فِي أَوْلِ الشَّهْرِ اللَّهُ فِي أَوْلِ الشَّهْرِ عَلَى الْعَيْنِ فَي أَوَّلِ الشَّهْرِ اللَّهُ فِي الْعَيْنِ فَي أَوْلِ الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَيْنِ فَي أَوْلِ الشَّهْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِلِي اللَّهُ الْمُعْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْ

وقال ابن المعتز: (°) ومالَيْتُ غابِ يَهْزِمُ الجَيْشَ خَوْفُه

بِمِشْيَةِ وثَّابٍ عَلَى النَّهْيِ والزَّجْرِ

<sup>(</sup>١) الحرّ: الخالص من العبودية.

<sup>(</sup>٢) الحرّ هنا: الكريم النسب.

<sup>(</sup>٣) الديوان/ ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) هتم أسنانه: كسرها من اصلها.

<sup>(</sup>٥) الديوان ٢/٧٧١.

عَقِيرَةً وَحْش أَوْ قَتِيلًا من السَّفْر كَمَا طَيَّرَ النَّفَخُ الرَّمَادَ عَنِ الجَمْرِ بَعِيدٌ إِذَا مَا كَرَّ يَوْمًا مِن الفَرِّ يُزَعْزعُ أحْشاءَ البلادِ زَيْسِرُهُ ويُبْطِلُ أَبْطالَ الرِّجالِ مِن الذَّعْر إِذَا ضَمَّ قِرْناً بَينَ كَفَّيْهِ خِلْتَهُ يعانِقُ عِرْساً في غَلائِلها الحُمْرِ فَهَيْهاتَ مَن يَغْدو عَليها ومَن يَسْري إذا ما نَزا قُلْبُ الجَبانِ إلى النَّر

يَجُرُّ الى أشبالِهِ كلَّ لَيْلَةٍ إِذَا مَا رَأُوْهُ طَارَ جَمْعُهُمُ مَعاً جَرِيٌّ أَبِيٌّ يَحْسِبُ الأَلْفَ واحِداً فحرَّمَ أَرْضَ الحائِـرَيْن وماءَهــا بأَجْرَأ مِنه حَدَّ بَأْسِ وعَزْمةٍ

ومن التهويلات في وصف الأسد قول الشاعر (١).

إِيَّاكَ لا تَسْتُوش لَيْشاً مُخْدِراً لِلهَوْل في غَسَقِ الدُّجَي دَوَّاسا(٢) مَرِساً كَامْراسِ القَلِيبِ جُدُولُه لا يَسْتَطِيعُ لهُ الأنامُ مِراسا(٣) شَثْنَ البَراثِينِ كالمَحاجِنِ عُطِّفَتْ أَظْفَارُهُ فَتِخَالُهَا أَقْواسَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَكْفِيهِ مِن دُونِ الحَدِيدِ لِباسا مُصْطَكَّةِ أَرْسَاغُهُ بِعِظامِه فكأنَّ بَيْنَ فُصُولها أَجْراسا(٥) أَبْصَـرْتُ بَينَ شُفُورِها مِقْباسا

لانَ الحَديدُ لجِلْدِهِ فَإِهابُهُ وإِذَا نَظَرْتَ إِلَى وَمِيضٍ جُفُونِه وقال أبو زبيد الطائي: (٦)

وآسْتَحْدَثُ القَومُ أمْسراً غير منا وَهِمُسوا وطار أنصارُهُم شَتَّى وما جَمعُوا

<sup>(</sup>١) نهاية الارب ٩/٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) لا تستوش الأسد: لا تحرك ساكنه. يقال: استوشى فرسه: حرّكه لاستخراج ما عنده من الجري .

<sup>(</sup>٣) المرس ( بكسر الراء ) الشديد المراس . الأمراس : الحبال الجدول : قصب اليدين والرجلين ، أو هي الأعضاء، واحده جدل.

<sup>(</sup>٤) الشنن: الخشن، والغليظ. البراثن، جمع البرثن، وهو بمنزلة الأصابع من الانسان...

<sup>(</sup>٥) الارساغ، جمع الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف، والساق والقدم. الفصول: المفاصل.

<sup>(</sup>٦) الديوان /١١٠.

مِن ذي زَوائِدَ في أَرْساغِهِ فَدَعُ (١) كَأَنَّه بُرْنساً في الغاب ملتفِعُ (٢) كَأَنَّه بُرْنساً في الغاب ملتفِعُ (٢) إلا بنيهِ وإلا عِرْسَه شِيتعُ (٢) ودُونَ غايَتِها مُسْتَوْرَدٌ شَرَعُ (٤) يَبْشَعْ بواردةِ يَحْدُثُ لهَا فَزعُ (٥) كَأَنَّ أَطْباءَها في رُفْغها رُقَعُ (٢) كَأَنَّ أَطْباءَها في رُفْغها رُقَعُ (٢) صَدِّتُ وصَدً فلا غَيْلُ ولا جَدَع (٧) عن التَّضَبُّ للشَعْبُ ولا قَدَعُ (٨) فَفْيهما عَزْمةُ الظَّلْماءِ والجَشعُ (٩) فَما يَزالُ بوَصْلَيْ راكبٍ يضَعُ (١١) فَما يَزالُ بوَصْلَيْ راكبٍ يضَعُ (١١) ومِن دم صائِكِ مُسْتَكرة دُفَعُ (١١)

كانّما يَتفادَى أهْلُ بَعْضِهمُ ضِرْعَامةٍ أهْرَتِ الشَّدْقَيْنِ ذِي لَبَدِ بِالثَّنْيِ أَسْفلَ مِن جَمَّاء لَيْسَ لهُ أَبَنَّ عِرِيسَةً عُنَّابُها أَشِبُ أَبِنَ عَرِيسَةً عُنَّابُها أَشِبُ مَتَى شَاسُ الهَبُوط زَناءُ الحامِيَيْنِ مَتَى أَبُو شَيِيمَيْنِ مِن حَصَّاءً قد أَفِلَتُ أَعْطَتهُما جُهدَها حتى إذا وَحِمَتْ ثَم آسْتَفاها فَلَم تَقْطَعُ فِطامَهما وَرُدَيْنِ قَد أَخِذا أَخْلاقَ شَيخُهما وَرُدَيْنِ قَد أَخِذا أَخْلاقَ شَيخُهما عَذاهُما بِلحام القَوْمِ مُذْشَدَنا عَلَى حَناجِنِهِ مِن ثَوْبِهِ هِبَبُ عَلَى حَناجِنِهِ مِن ثَوْبِهِ هِبَبُ

<sup>(</sup>١) ذو الزوائد: الأسد. القدع (محركه): الاعوجاج،

<sup>(</sup>٢) الأهرت: الواسع الشدقين.

<sup>(</sup>٣) الثني، والجماء: موضعان ذكرهما ياقوت في معجم البلدان.

<sup>(</sup>٤) أبنَّ: أقام. العرِّيسة: مأوى الأسد. العناب: شجر حبَّه أحر حلو. أشب الشجر: التفَّ، المستورد: موضع الورود. الشرع: اللي يشرع فيه.

<sup>(</sup>٥) الشأس؛ الغليظ يعني بزناء الحاميين، انه ضيق جانبي الوادي، يبشع: يضيق (عن أمالي المرتضى ٢٨٦/٢) في الديوان (ينشغ)

<sup>(</sup>٦) الشتيم: الكريه الوجه. الحصّاء: القليلة الشعر. الأطباء. حلمات الضرع. الوفغ: أصل الفخد.

<sup>(</sup>٧) الغيل: اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي حامل. الجدع: سوء الغذاء .

 <sup>(</sup>٨) الاستفاهة: شدة الأكل. التضبب: السمن وكثرة اللحم. الشعب: التفريق. القدع: دفع المرأ عن 'أمر يريده.

<sup>(</sup>٩) ( أخلاق شيخهما ) عن شعراء النصرانية بعد الاسلام /٦٨، في الديوان ( أخلاق شحمهما ).

<sup>(</sup>١٠) شدن الظبي وغيره شدوناً: قوي وترعرع واستغنى عن أمّه. الوصل: كلّ عضو على حدة لا يوصل به غيره، ويريد بالوصلين: الرجلين. وضع الرجل: أسرع في سيره.

<sup>(</sup>١١) الجناجن: عظام الصدر. الهبب: المتقطع. الصائك: اللازق.

كَأَنَّمَا هُـو في أهْـدابِ أَرْمَلَةٍ مُسَرُّولٌ وإلى الإِبْطينِ مُدَّرعُ (١)

وقال المتنبّى: (٢).

وَرَدَ النَّهِ مِنْ لِبُدَتَيْهِ غِيلِا مِنْ لِبُدَتَيْهِ غِيلِا مِنْ لِبُدَتَيْهِ غِيلِا مِنْ لِبُدَتَيْهِ غِيلِا تَحْتَ اللَّجَى نارَ الفَرِيقِ حُلُولا لا يَعْرِفُ التحريمَ والتَّحْلِيلا لا يَعْرِفُ التحريمَ والتَّحْلِيلا حَتَّى تَصِيرَ لِرَّأْسِهِ إِكْلِيلا (٣) عَنْها لِشِدَة غَيْظِهِ مَشْخُولا (٣) عَنْها لِشِدَة غَيْظِهِ مَشْخُولا (١٠) رَكِبَ الكَمِيُ جَوادَهُ مَشْكُولا (١٠) رَكِبَ الكَمِي جَوادَهُ مَشْكُولا (١٠) وقربتَ قُرْباً خاله تَطْفِيلا (١٠) مَتْناً أَزَلَّ وساعِداً مَفْتُولا وَتَخالَفا في بَلْلِكَ المَأْكُولا مَثْنَا أَزَلَّ وساعِداً مَفْتُولا يَبْ مَثْنَا لَيْ المَأْكُولا أَنْ يَجامِها مَا نِيلا يَعْرَفُوا عَفْدَ عِنانِها مَا نِيلا وَتَعْرَفُوا عَقْدَ عِنانِها مَا نِيلا وَتَعْرَفُ مِنْ الطُولا وَتَعْرَفُ مِنْ الطُولا وَتَعْرَفُ مِنْ الطُولا وَتَعْرَفُ مِنْ الطُولا وَتَعْرَفُ مِنْ العَرْضَ مِنْ الطُولا وَتَعْرَفُ مِنْ الطُولا وَتَعْرَفُوا الْعَرْضَ وَنِهِ الطُولا وَتَعْرَفُ مِنْ الطُولا وَيْ الْمُؤْلِدِ وَيْ الْعَرْضَ وَنِهِ الطُولا وَتَعْرَفُوا الْعُولا عَقْدَ عِنانِها مَا فَيْ الطُولا وَتَعْرَفُوا الْكُولِا وَيَا الْمُؤْلِولِا وَلَا الْكُولِا وَيَعْرَفُوا الْعُولِا وَيْ الْمُؤْلِولِا اللَّهُ وَلِيلا السَّعْرِقُ وَلَا الْمُؤْلِولِولِهُ وَلَا السَّعْرِقُولِ اللْعُولِيلِيلا السَّعْرِقُولِ الْعُرْسُ مِنْ الطُولِولِيلَا السَّعْرِقِيلِ السَّعِيلِيلِيلا السَّعِيلِيلا السَّعْرِقُولِ الْعَرْضُ مِنْ الْعُلْولِ الْعَرْسُ مِنْ الْعُلْولِ الْعِلْولِيلا الْعُرْسُ مِنْ الْعُلْولِيلِيلا الْعُرْسُ مِنْ الْعُولِ الْعُلَالِيلِيلا الْعُرْسُ مِنْ الْعُلْولِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

<sup>(</sup>١) في رواية (الكعبين) مكان (الابطين).

<sup>(</sup>٢) الديوان شرح العكبري ٢٣٨/٣.

<sup>(</sup>٣) الغفرة: ما يغطَّى به الشيء، ويريد بها: الشعر اجتمع على قفاه ويافوخه.

<sup>(</sup>٤) | المشكول: المقيد بالشكال، وهو الحبل الذي تشد به قوائم الدابة.

<sup>(</sup>٥) الضمير من (قربت) يعود إلى الممدوح وهو سيف الدولة الحمداني.

 <sup>(</sup>٦) الفصوص: المفاصل وظامئة الفصوص، أي ليست برهلة كثيرة اللحم. الطمرّة: الفرس الوئّابة.

ويَدُقُ بالصَّدْرِ الحِجارَ كَانَّهُ فَكَأَنَّه غَيْرٌ فَآدُّنَى أَنْفُ الكَرِيم مِن الدَّنِيَّةِ تارِكُ والعارُ مَضَّاضٌ وليسَ بخائِفِ سَبَقَ التِقاءَكَةُ بِوَثْبَةِ هـاجم خلَلَتُهُ قُوَّتُه وقَد كَافَحْتَـهُ قَبَضَتْ مَنِيَّتَهُ يَلَيْهِ وعُنْقَهُ سَمِعَ ابن عمَّتِهِ بهِ وبحالِهِ

يَبْغي إلى ما في الحَضِيض سبيلا لا يُبْصرُ الخَطْبَ الجَلِيلَ جَليلا في عَيْنِهِ العدَّدُ الكَثِيرَ قَلِيلا مِن حَتفِهِ مَن خافَ مِمَّا قِيلا لوْ لمْ تُصادِمْهُ لجَازَكَ مِيلا فَآسْتَنْصَر التَّسلِيمَ والتَّجْدِيلا (١) فكأنَّما صادَفْتَهُ مَغْلُولا فَنَجا يُهَرُّولُ منكَ أَمْس مَهُولا (٢)

وقال الوزير أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الوّقشي (٣) \_ وقد أحضر لمعاينة قتل أسد هائل المنظر \_ يصفه من قصيدة:

> وكأنَّما هـو نـاظِــرٌ عَن زِئبَق وكحانً لِبْدَتَـه بقِيَّـةُ فَـرْوَةٍ لمَّا تمرَّدَ في العَرِينَةِ فُتَّحَتْ وعَــلا زَثيـرٌ منــهُ حَتَّى خِلْتُهُ وظَنَنْتُ أَنَّ الرَّعْدَ مِن حيثُ الحيَا وتَنــاوَلَتْ زُرْقُ الأسِـنّــةِ زَرْقَــهُ

جَهْمُ المُحيَّا إِن تَبسَّمَ هِبتَه ومِن العَجائِب هَيْبَةُ المُتبسِّم ويُقالُ: كلُّ الصَّيدِ في جَوفِ الفَرا وأرَّى الفَراءُ لدَّيْه بَعْض المطْعَمِ وكأنَّما هـو كاشِرٌ عَن مِخْذَم قصَّرَتْ عَلى طُولِ الزَّمانِ الأَقْدَم أَبْوابُها فأنسابَ مثلَ الأرقَم كَالْفَحْلِ يَهِدُرُ عِندَ شَوْلٍ هُيَّمِ (١) حَتَّى سَمِعْتُ اليومَ رَعْداً مِن فَم حَتَّى بَدا في شَكْلِهِ كالشَّيْهَم (٥)

<sup>(</sup>١) التجديل: من قولهم جدّله: إذا صرعه.

<sup>(</sup>٢) ابن عمته: اسد مِن جنسه. المهول: المخوف.

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ٢٦١//٢.

<sup>(</sup>٤) الشول: النوق التي ترفع أذنابها للقاح واحدتها شائل.

<sup>(</sup>٥) الشيهم: ذكر القنافذ.

وقال الشريف الرضى(١) يصف الأسد:

دَعِي جَنباتِ الـوادِيَيْن فَـدُونَهـا إِذَا هَمَّ لَم تَقْعُدُ بِه عَزَماتُه كَنَانًا عَلَى شِدْقَيْدِ ثُغْراً وَراءَهُ ذَوابِلُ مِن ٱنَّيسابِدِ وصَوارِمُ فما جَذَبَ الأقْرانُ مِنه فَريسَةً يَرَى راكِبَ الظُّلْماءِ في مُسْتَقَرِّهِ نَمُرُّ وراءَ اللَّيلِ نَكُتُمُهُ السُّرَى له كلَّ يَوْم عَارَةٌ في عَدُوِّهِ تُشارِكُهُ فيها النُّسُورُ القَشاعِمُ كَأَنَّ المَنايا إِنْ تَوسَّدَ باعَهُ ومَا اللَّيْتُ إِلَّا مَن يُدِلُّ بَنَفْسِه وما كلِّ لَيْثٍ يَغْنَمُ القَوْمُ زادَهُ

أشمُّ طَوِيلُ السَّاعِدَيْنُ ضُبارِمُ وإنْ ثارَ لا تَعْيا عَليهِ المَطاعِمُ ولا عادَ يَوْماً أَنْفُهُ وهـوَ راغِمُ وتَسْتَنُّ مِنهُ في العَرِينِ الغَماغِمُ وقَد فَضَحَتْنا بِالبُغامِ الرُّواسِمُ تَيَقَّظُ في أنْيابِهِ وهـو نـائمُ ويَمْضي إذا ما بادَهَتْهُ العَظائِمُ إذا خَفَقَتْ تَحتَ الظَّلامِ الضَّراغِمُ

وقال المتوكل الليثي (٢) من قصيدة:

فهَابُوا وِقاعِي كَالَّذِي هَابَ خَادِراً تُشبُّـهُ عَيْنَيـهِ إِذا مـا فَجِئْتَــهُ عَفَرْنَى يَضُمُّ القِرْنَ مِنهُ بساعدٍ أزَبُّ هَرِيتُ الشَّدْقِ وَرْدٌ كأَنَّما

شتيم المُحيًّا خَطْوُهُ مُتَداني (٣) سِـراجَيْنِ فِي دَيْجُـورَةٍ تَقِـدانِ كَانَّ ذِراعَيْهِ وَبَلْدَةَ نَحْرِه خُضِبْنَ بِحِنَّاءٍ فَهُنَّ قَـوانِي (٤) إلى كاهِل عادِي القرام ولبان (٥) يُعَلُّ أعالَى لَوْنِه بلدِهانِ(١)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲/۳۲۵. دار صادر.

<sup>(</sup>۲) ديوانه/ ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) شتيم: كريه، وقبيح.

<sup>(</sup>٤) البلدة \_ هنا\_: الصدر.

<sup>(</sup>٥) العفرني والعفرناة: الأسد الشديد. القرا: الظهر, اللبان: الصدر.

<sup>(</sup>٢) الأزبّ: الطويل الشعر كثيره. هريت الشدق: واسع الفم. الورد لون الأسد وهو ما بين الكميت والأشقر.

مُضاعَفُ لَوْنِ السَّاعِدَيْنِ مُضَبَّرٌ هَمُوسُ دُجَى الظَّلْمَاءِ غَيرُ جَبانِ اللهِ مُضاعَفُ لُونِ الظَّلْمَاءِ غَيرُ جَبانِ اللهِ وقال الناشيء الأكبر عبد الله بن محمد (٢).

ضَبّ مُضِبّ عَلَى إِحنِهُ (٣) خَادِر يَسْتَنُّ فِي أَرْنِهُ (٤) خَادِر يَسْتَنُّ فِي أَرْنِهُ (٤) سَهِكِ والعَرْفُ فِي أَسَنِها (٥) عن مَعانيه وعن فِطنِهُ عن مَعانيه وعن فِطنِهُ فَكَفَتْهُ السَّعْيَ في مَهنِهُ فكفَتْهُ السَّعْيَ في مَهنِهُ واعْتيالُ الشُّوسِ من سُننِهُ واعْتيالُ الشُّوسِ من سُننِهُ واسْتَحرَّ الزَّأرُ عَن دِمَنِه (٢) واسْتَحرَّ الزَّأرُ عَن دِمَنِه (٢) أَرْضِهِ ما جَالَ في أُذُنِهُ صادقٌ أَوْفَى على قُننِهُ (٧)

وعَفَرْناةٍ ضَبارِمَةٍ
واردِ الأكْبادِ ذي لِبَدٍ
هَرِت عُصْلُ خواصِمُه
تُصْبِحُ الآسادُ نابِيَةً
أوْثِقَتْ للبَطشِ آلَتُهُ
حَرَبُ الأَبْطالِ عادَتُهُ
وإذا غَطَتْ بَلاعِمُهُ
عَالَ قلبُ المَرْءِ يَبْعدُ عَن
عِنْ طَفُ الأَعْجازِ جَوْشَنُه

<sup>(</sup>١) المضبّر: الموثق الخلق. الهموس: الخفى الوطء.

 <sup>(</sup>۲) المصائد والمطارد/۱۸۰ ، وسأشير إلى هذا الكتاب عند تقويم بعض أبيات القصيدة بكلمة
 ( الأصل ) لأني لم أعثر عليها في مصدر آخر.

<sup>(</sup>٣) الضبارمة: المجتمع الخلق موثقه. الضبّ منا منا الغيظ. المضبّ من ضبّ على الشيء: احتواه. الأحن: الأحقاد. ورد البيت في الأصل مصحفاً هكذا:

وعفرنساة صعيبارمة صب مصب على أحسنه

<sup>(</sup>٤) الوارد: الجريء والشجاع. الخادر: الأسد المقيم في خدره. يستن: يقمص ويعدو. الأرن: النشاط.

<sup>(</sup>٥) الهرت: الواسع الشدقين. العصل جمع الأعصل: الأعوج. خواضم الأسد: أنيابه. في الأصل (خواصمه) وهو تصحيف. السهك: ذو الرائحة الكريهة. العَرف منا الرائحة المنتنة وهي من الأضداد. الأسن، من أسن الماء أسناً: تغير طعمه وريحه. والأسن (بضمتين): بقية الشحم. في الأصل (سهك في عرفه أسنه) ولا تستقيم معه القافية.

 <sup>(</sup>٦) غطّت بلاعمه ، من الغطيط وهو غطيط الناثم، وغطيط البعير عندما يهدر في شقشقته. الدمن، جمع الدمنة ، وهي ـ هنا ـ الحقد القديم .

<sup>(</sup>٧) المخطف ( بالكسر ) : الخطاف : وهو حديدة معوجّة يختطف بها الشيء، وخطاطيف السباع : مخالبها. الجوشن : الصدر. في الأصل ( خوشنه ) و ( صدق ) مكان ( جوشنه ) و ( صادق ) .

كَوَمِيضٍ البَرْقِ في مُسرُّنِهُ دُونَ سَلِّ الرُّوحِ من بَدَنِها(٢) نَشِزاً أَوْفَى على شَزَنْهِ (٣) كَجُثُومِ الطَّيرِ في مَكِنِهُ (١) فسَرَى والحَيْنُ يَقدمُه غير مُطويٌّ على ظِنَينهُ وأتَى يَبْعِي فَرِيسَتَهُ فَوَهَى وأَنْهَدُ مِن دُكُنِهُ وغَدا القُنَّاصُ فَأَنْتَظَمُوا بِينَ مَتنَيْهِ إلى ذَقَنِهُ بسِهام الحَفَتْ كما يُدْرَجُ المقبورُ في كَفَيْهُ (٥)

تَقْصِفُ المرَّانَ شِكَّتُهُ ويَكِلُّ السَّيفُ عَن جُنَنِهُ(١) وإذا أجْفَانُـهُ ومَـضَـتُ لمْ تَـرُغْ عَن عَينِ لامِحِها كَلُّ ذي رُوح يَدينُ لهُ ويَخِافُ القُربَ من سَنَنِهُ حِينَ تمَّتْ مَنهُ مُلَّتُهُ وانْقَضَى ما امتَدَّ مِن زَمَنِهُ غالبة خِرْقٌ تَوسَّطُهُ جُعلتُ فيه فريسَتُهُ فشوَى والتُّربُ مَسْكنُهُ ناثي الأوْطانِ عن وَطَنِهُ (١)

وقال ابن الهبارية أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح العباسي في حكاية أسدين(٧):

# فقال كان أسلً بالحاجِر فَظًا على الأصحاب والعشائِرا(^)

<sup>(</sup>١) المران : الرماح . الشكّة: السلاح، في الأصل (حننه) مكان (جننه) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (لم ترع) مكان (لم ترغ).

 <sup>(</sup>٣) الخرق ، والخرّيق: الفتى السخي، والحسن الكريم الخليقة. النشِز: الذي يحتمل قرنه فيصرعه. الشزّن: النشاط.

<sup>(</sup>٤) مكنات الطير: مقارّها وأعشاشها، في الأصل (كحتوم) مكان (كجثوم) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (تدرج) مكان (يدرج).

<sup>(</sup>٦) قال محقق الكتاب الدكتور محمد أسعد طلس في فهرس التصويبات ما نصَّه ( في قصيدة الناشيء اضطراب فليحقق) لذلك التزمت بتقويم ما فيها من خلل.

<sup>(</sup>٧) ديوانه (الصادح والباغم) ٣٨٠.

<sup>(</sup>٨) حاجر: موضع في ديار بني تميم، وقيل: لمزينة.

ياكلُ ما يَصيدُهُ ويُطعِمُهُ والنَّمِـرُ المسكينُ ثاوٍ جائِـعُ فإن شَكوا أَنكرَ ذاكَ قائـلاً وهُم يَعضُّونَ البَنانَ عَضَّا وفي زَرُود شبلُ لَيثٍ في أَجَمْ مـاتُ أبوهُ وهـو طفلٌ يـرضـعُ كانَ أبوهُ لهم يُسراعي ثم أيسراعي ثم أقامَتْ أمُّهُ تُسرُضِعُهُ تَصْطادُ ما تَصْطادُهُ بِعَجْزِها وكبُرَ الشِّبلُ وشَبٌّ ونَهَضْ وعلمته أمُّهُ أخلاقها فملك القُلوبَ بالمحبَّة ثمَّ غَـزاهُ ذلكَ اللَّيثُ الـذي في جَحفَل من قَوْمِهِ جَدَّارِ فَرِيعَ منه الشبلُ واسْتُسطِيرا وهَمَّ أَن يَهـربَ من مَكـانِــهِ قالوا له عَديدُنا قَليلُ وواحدٌ يَصْدقُ في اللِّقاءِ فأصبر له فإنّنا سَنَهْزِمُهُ حتى إذا ما زَحَفًا واصْـطَفًّا فظلً بينَ العَسْكَـرَيْنِ وَحْـدَه

جماعة من الكلاب تخدمُهُ وكلُّ ساداتِ السِّباعِ ضائِعُ مَا تستحقُّونَ عليَّ طائِـلا ويُضْمِرُونَ حَنَقا مُمِضًا لا يَدفعُ الخصْمَ إذا الخصمُ هَجَم (١) لكن له جنـد قليـل طَيّعُ والحِفظُ من مَكارِمِ الطّباعِ وتُطعِمُ الجُندَ الذِّي يَتُبَعُثُ ثمَّ تُجِيعُ نَفْسَها لِعِزُّها وأصْطادَ ما عَزَّ ودَقَّ وبَهَضْ(٢) سَخاءَها الطَّبْعيُّ أَوْ نَفاقَها والحبُ لا يَخلُصُ إِلَّا رَغْبَهُ كانَ به الجُندُ زَماناً قد, أَذي يَـقُـودُ كـلُّ بَـطلٍ كَـرَّادِ لما رأى عسكره الكثيرا وعَـرَضَ الرّأيَ عَلى أعْـوانِـهِ لكنُّنا غَناؤنا جَليلُ خيرً من الألفِ بلا غَناءِ(١٣) بِصَدْقِنا وجُندُهُ سَيُسْلِمُهُ أَحْبَمَ عنهُ جُندُهُ وكفًّا 

<sup>(</sup>١) زرود: موضع بالحجاز في طريق مكة للقادم إليها من الكوفة.

<sup>(</sup>٢) بهضه الأمر، وأبهضه: أثقله فعجز عن حمله.

<sup>(</sup>٣) في الديوان (عناء) مكان (غناء) وهو تصحيف.

لأَنَّهُمْ قَضَوْهُ مِا أَسْلَفَهُمْ وأَخْلَفُوهُ الوَعْدَ إِذْ أَخْلَفُهُمْ

وفَازَ بِالملكِ الشُّبَيْلُ وغَلَبْ ولم يُطِقْ ذاكَ الفِرارُ والهَرَبْ وجاءَهُ في يَـوْمِـه جَماعَـهُ فَأُوثَقُـوا في عُنْقِـهِ ذِراعَـهُ وحَـملُوهُ قُـرْبَـةً إلـيهِ وأَوْجَبُـوا الحـقَّ بـهِ عَليـهِ



# ابن آوی

حيوان وحشيٌ منفسد . قلَّما يُرى في النهار، وإن رؤي فلا يُسمع له حسَّ أو عواء ، ولا يعوي في الليل إلَّا إذا استوحش لابتعاده غن رفاقه .

يعيش مع جماعة من فصيلته، ويقود الجماعة أكبرهم سناً وأكثرهم خبرة .

يخشى الإنسان ويهرب منه، ولكنَّه يهاجمه عند الإضطرار للدفاع عن

يغير على القرى وأطراف المدن ليلًا، فيفتك بالدجاج، ويتلف ثمار المزارع .

ولبعده عن الإنسان، وعدم حاجة الإنسان إليه كانت أخباره في الأدب العربي قليلة جداً، بل تكاد تكون معدومة، فلم يرد ذكره في القرآن، ولا في الحديث النبوي، ولا في الأمثال العربية، ولم يتعرض له الشعراء بمدح أو ذم إلا في أبيات معدودات، وهي على الأكثر غير معزوة لأحد.

وها إننا ذاكرون ما تيسَّر لنا من أخباره وأحواله ممَّا يدخل ضمن منهج هذا الكتاب :

#### أسماؤه وكناه(١)

أشهر أسمائه ( ابن آوى ) ، وجمعه: بنات آوى ، وسبب التسمية لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه ، وهو معرفة لا ينصرف ، لوزن الفعل ، ولأنّه علم يطلق على خلاكر والأنثى ، وتركيبه إضافي . فابن غير منفصل من ( آوى ) وآوى غير منفصل من ( ابن ) ، ومن أسمائه :

- الوَعْوَع، والوَعْواع، ويشترك في هذه التسمية: الكلب والذئب.
  - لَعْوَض (كجدول) وفي أقرب الموارد بالصاد المهملة .
  - ـ عِلَوُّض، وهو من عَلَض الشيء عَلْضاً: حرَّكه لينتزعه .
- شُعْبَر ( بالعين المهملة ) وفي رواية: شغبر ( بالغين المعجمة ) .
  - ـ عِلْوْش، وهو الخفيف الحريص، ويشترك معه الذئب.
    - \_ شُوطٌ بَراح .
    - الذُّؤلَبان (يهمز ولا يهمز).

ومن كناه : أبو أيوب، وأبو ذؤيب، وأبو كعب، وأبو وائل.

#### ذكره في الشعر

قال أبو نواس الحسن بن هاني من قطعة يهجو بها إسماعيل بن سهل بن نوبخت (٢) .

على خُبْزِ إِسْماعِيلَ واقِيةُ البُخْلِ فقَدْ حَلَّ في دارِ الأمانِ من الأكْلِ وما خُبْزُهُ إِلَّا كَآوَى يُرَى ابْنُهُ ولم يُرَ آوَى في حُزُونٍ ولا سَهْلِ

<sup>(</sup>١) المخصّص/٧٣/٨/٢ ، عجائب المخلوقات/٢٢٨ ، حياة الحيوان الكبرى ١٠٨/١. المعجم الزوولوجي الحديث ٤٠/١ ، وبعض معاجم اللغة .

<sup>(</sup>۲) ديوان أبي نواس/٥١٥.

وقال آخر في صعوبة صيده ورخص ثمنه (١):

كَإِبْنِ آوَى وهو صَعْبٌ صَيدُهُ فإذا صِيدَ يُساوِي خَـرْدَلَـهُ وقال آخر(٢) .

إِنَّ ابنَ آوَى لَشدِيدُ المُقْتنَصْ وهو إِذا ما صِيدَ ريحٌ في قَفَصْ إِنَّ ابنَ آوَى لَشدِيدُ المُقتنَصْ وهو إِذا ما صِيدَ ريحٌ في قَفَصْ بعض ما ورد عنه في القصص (٣)

ا \_ زعموا أنّ غراباً كان له وكر في شجرة على جبل، وكان قريباً منه حجر ثعبان أسود، فكان الغراب إذا أفرخ عمد الأسود إلى فراخه فأكلها. فبلغ ذلك من الغراب فأحزنه، فشكا ذلك إلى صديق له من بنات آوى وقال له: أريد مشاورتك في أمر قد عزمت عليه. قال: وما هو؟

قال الغراب: قد عزمت على أن أذهب إلى الأسود إذا نام فأنقر عينيه فأنقاهما لعلي أستريح منه. قال ابن آوى: بئس الحيلة التي احتلت. فالتمس أمراً تصيب فيه بغيتك من الأسود من غير أن تغدّر بنفسك وتخاطر بها، وإيّاك أن يكون مثلك مثل العلجوم (٤) الذي أراد قتل السرطان فقتل نفسه (٥). ولكنّي أدلك على أمر إن أنت قدرت عليه كان فيه هلاك الأسود من غير أن تهلك به نفسك، وتكون فيه سلامتك.

قال الغراب: وما ذاك؟

قال ابن آوى: تنطلق فتتبصّر في طيرانك لعلّك تظفر بشيء من حليّ النساء

<sup>(</sup>١) و (٢) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب/٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) كليلة ودمنة/١٤٧ و ١٥٠ ، و ٣١٦ ـ ٣١٦ .

<sup>(</sup>٤) العلجوم يطلق في اللغة على عدة حيوانات تتصف بكثرة اللحم، ولا ينطبق هنا - إلَّا على ذُكر البط.

<sup>(</sup>٥) انظر قصة العلجوم والسرطان في كليلة ودمنة/١٤٨.

فتخطفه ولا تزال طائراً واقعاً بحيث لا تفوت العيون. فإذا رأيت الناس قد تبعوك تأتي جحر الأسود فترمي بالحليّ عنده فإذا رأى الناس ذلك أخذوا حليّهم وأراحوك من الأسود.

فانطلق الغراب محلِّقاً في السماء فوجد امرأة من بنات العظماء على شاطىء نهر تغتسل وقد وضعت ثيابها وحليها ناحية ، فانقض واختطف من حليها عقداً وطار به ، فتبعه الناس ، ولم يزل طائراً واقعاً بحيث يراه كلَّ أحد حتى انتهى إلى جحر الأسود ، فألقى العقد عليه والناس ينظرون إليه . فلما أتوا أخذوا العقد وقتلوا الأسود .

٢ ـ وزعموا أنّه كان أسد في أجمة وكان معه ابن آوى يأكل من فضلات طعامه. فأصاب الأسد جرب وضعف شديداً وجُهد فلم يستطع الصيد، فقال له ابن آوى:

ما بالك يا سيد السباع قد تغيّرت أحوالك؟ قال: هذا الجرب الذي قد جهدني وليس له دواء إلّا قلب حمار وأذناه. قال ابن آوى: ما أيسر هذا، وقد عرفت بمكان كذا حماراً مع قصّار (١) يحمل عليه الثياب وأنا آتيك به، ثم دلف إلى الحمار فأتاه وسلم عليه وقال له: ما لي أراك مهزولاً؟ قال: لسوء تدبير صاحبي، فإنّه لا يزال يجيع بطني، ويثقل ظهري، وما تجتمع هاتان الحالتان على جسم إلا أنحلتاه وأسقمتاه. فقال له: كيف ترضى المقام معه على هذا؟ قال: ما لي حيلة للهرب منه فلست أتوجّه إلى جهة إلا أضراً بي إنسان فكدّني وأجاعني.

قال ابن آوى فأنا أدلُّك على مكان معزول عن الناس لا يمرُّ به إنسان، خصيب المرعى فيه عانة (٢) من الحُمُر ترعى آمنة مطمئنَّة .

<sup>(</sup>١) القصَّار: مبيِّض الثياب.

<sup>(</sup>٢) العانة: القطيع من حمر الوحش.

قال الحمار: وما يحبسنا عنها فانطلق بنا إليها. فانطلق به نحو الأسد، وتقدّم ابن آوى ودخل الغابة على الأسد فأخبره بمكان الحمار. فخرج إليه وأراد أن يثب عليه فلم يستطع لضعفه، وتخلّص الحمار منه فأفلت هَلِعاً على وجهه. فلمّا رأى ابن آوى أن الأسد لم يقدر على الحمار قال له: يا سيّد السباع أعجزت إلى هذه الغاية ؟ فقال له: إن جئتني به مرة أخرى فلن ينجو منّي أبداً. فمضى ابن آوى إلى الحمار فقال له: ما الذي جرى عليك ؟ إنَّ أحد الحُمر رآك غريباً فخرج يتلقّاك مرحّباً بك، ولو ثبتٌ لآنسك ومضى بك. إلى أصحابه.

فلمًا سمع الحمار ذلك، ولم يكن رأى أسداً قط صدَّق ما قاله ابن آوى وأخذ طريقه إلى الأسد، فسبقه ابن آوى إلى الأسد وأعلمه بمكانه وقال له: استعدَّ له فقد خدعته لك فلا يدركنَك الضعف في هذه النَّوبة، فإنَّه إن أفلت لن يعود معي أبداً، والفرص لا تصاب في كلِّ وقت.

فجاش جأش الأسد لتحريض ابن آوى له، وخرج إلى موضع الحمار، فلمًا بصر به عاجله بوثبة افترسَهُ بِها ثم قال: قد ذكرت الأطباءُ أنّه لا يؤكل إلا بعد الإغتسال والطهور، فاحتفظ به حتى أعود فآكل قلبه وأذنيه، وأترك ما سوى ذلك قوتاً لك .

فلما ذهب الأسد ليغتسل عمد ابن آوى إلى الحمار فأكل قلبه وأذنيه رجاء أن يتطيّر الأسد منه فلا يأكل منه شيئاً. ثم إنَّ الأسد رجع إلى مكانه فقال لابن آوى: أين قلب الحمار وأذناه ؟ قال ابن آوى : ألم تعلم أنه لوكان له قلب يعقل به وأذنان يسمع بهما لم يرجع إليك بعدما أفْلِتَ ونجا من الهلكة ؟ .



# الأرنب

# أسماؤها والصفات التي تجري مجرى الأسماء(١)

الأرنب: اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، ويميّز باسم الإشارة فيقال للذكر: هذا أرنب، وللأنثى: هذه أرنب، ونقل عن الخليل بن أحمد قوله: للأنثى، أرنبة. والجمع أرانب، وربما قالوا أراني، كثعالب، وثعالي. ومن أسمائها الأخرى:

- الخِرْنِقُ: ولد الأرنب، للذكر والأنثى، ثم سخلة، ثم أرنب.
  - الخُزز: للذكر، جمعه خِزّان، وأخزّة.
  - ـ الدَرَّامة ، والدَّرِمَة ، ويشترك معها القنفذ .
- الزَّمُوع: للذكر والأنثى. لتقارب خطوها كأنَّها تعدو على زمعاتها وهي الشعرات في مؤخَّر رجلها.
  - ـ عِكْرشَة: للأنث*ى .*
  - القُواع: للذكر، والأنثى: قُواعة.

### مما ورد عنها في اللغة(٢)

أرض مُؤَرْنَبة، ومُوْنِبة: كثيرة الأرانب .

<sup>(</sup>١) و (٢) المخصّص ٧٦/٨/٢ و ٧٧ ، وبعض معاجم اللغة، وحياة الحيوان ٢٠/١ .

اَرضِ مُخَرْنِقَة: تكثر فيها الخرانق، وهي الأرانب.

أرنب مُحَشِّية الكلاب، أي تعدو الكلاب خلفها حتى تنبهر. أخذه من (الحشا) وهو الربو.

أرنب مُقطِّعة النياط، لسرعتها.

أرنب حُذَمة لُذَمة، تسبق الجمع بالأكمة، والحدمة: السريعة المشي والبطيئة (من الأضداد) واللذمة: ثابتة العدو، وقيل اتباع حدمة.

التوبير: مشي الأرنب التي تخفُّ وطأها وتمشي على وبر قوائمها لثلا تقصّ .

تَنَفَّجت الأرنب: اقشعرَّت (يمانية).

الجَحْمَرِش: الأرنب المرضع، جمعها جحامر، والتصغير جُحيمر دَرَمَت الأرنب: قاربت الخَطْو.

دَمَجَت الأرنب في العدو: أسرعت، وهو سرعة تقارب القوائم على الأرض.

دَمَّكُت الأرنب، وهو أسرع ما يكون من عدوها.

ضَغِبَت الأرنب تَضْغَب ضَغِيباً: صوَّت، وفي الأساس (سمعت ضَغِيب الأرنب وضُغابها، وهو تضوَّرها إذا أُخذت).

العانقاء: جحر مملوء تراباً يكون للأرنب تدخل فيه عنقها.

المَحَزَّة: موضع الخزَّان وهي الأرانب.

نفجَ الأرنبُ: إذا ثار، والأنثى: نفجت، وأنفجها الصيّاد.

## ممّا ورد عنها في الأمثال(١)

(اطعم أخاك من كلية الأرنب) يضرب للمواساة.

( أَقْطَفُ من أرنب ) يضرب للمبالغة والتناهي .

(بئس الرميَّة الأرنب) يريدون: بئس الشيء مما يُرمى .

(حذفته بالعصا كما تحذف الأرنب).

(كراع الأرنب) يضرب مثلاً فيما قلَّ وذلَّ .

( لو كانت الضَّبُّة دجاجة . لكانت الأرنب درَّاجة ) يضرب لمن يعجب من

شيء لا يستحق الإعجاب.

(ما الدنيا في الآخرة إلَّا كنفجة أرنب) يضرب لتقليل المدَّة .

#### ممّا ورد عنها في القصص(٢)

١ ـ زعم العرب على ألسنة البهائم أن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها .

فانطلقا يختصمان إلى الضبّ.

فقالت الأرنب: يا أبا حسل، قال: سميعاً دعوت.

قالت: أتيناك لنختصم إليك، قال: عادلًا حكُّمتُما.

قالت: فاخرج إلينا، قال: في بيته يُؤتى الحكم .

قالت: إنِّي وجدت تمرة، قال: حلوة فكليها.

قالت : فاختلسها الثعلب، قال: لنفسه بغى الخير .

قالت : فلطمته، قال : بحقَّك أخذتِ .

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٣٥٢/٦ و ٣٥٣. جمهرة الأمثال ١١٥/٢. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب/٤٠٧ . المخصص لابن سيده ٧٧/٨/٢ ، حياة الحيوان الكبري١٢١/١ .

<sup>(</sup>٢) كليلة ودمنة/١٥٢و ٢٧٢ . رسالة الصاهل والشاحج/٢٧٩ و ٢٨٠ . حياة الحيوان الكبرى . ٢١/١

قالت : فلطمني، قال : حرّ انتصر لنفسه .

قالت : فاقض بيننا، قال : قد قضيت .

فذهبت أقواله كلُّها أمثالًا .

٢ ـ استبت الوبرة والأرنب، فقالت الوبرة: أران أران (١) رأس وأذنان،
 وسائرك أُكْلَتَان .

وقالت الأرنب: يا وَبْر يا وَبْر، منكبانِ وصدر، وسائرك حفرٌ، نقرٌ.

#### ٣ ـ الأربب فيروز مع ملك الفيلة:

زعموا أنَّ أرضاً من أراضي الفيلة تتابعت عليها السنون، وأجدبت وقلَّ ماؤها، وغارت عيونها، وذوى نبتها ويبس شجرها، فأصاب الفيلة عطش شديد، فَشكَوْن ذلك إلى ملكهنَّ، فأرسل الملك رسله وروَّاده في طلب الماء في كلِّ ناحية، فرجع إليه بعض الرسل فقال له: إنِّي قد وجدت بمكان كذا عيناً يقال لها: عين القمر كثيرة الماء. فتوجَّه ملك الفيلة بأصحابه إلى تلك المعين ليشرب منها هو وفيلته، وكانت العين في أرض للأرانب، فوطئن الأرانب في أجحارهن فأهلكن منهنَّ كثيراً.

فاجتمعت الأرانب إلى ملكها فقلن له: قد علمت ما أصابنا من الفيلة؟ فقإل: ليُحضِر منكنَّ كلُّ ذي رأي رأيه. فتقدمت أرنب من الأرانب يقال لها فيروز، وكان الملك يعرفها بحسن الرأي والأدب، فقالت: إن رأى الملك أن يبعثني إلى الفيلة، ويرسل معي أميناً ليسمع ويرى ما أقول ويرفعه إلى الملك. فقال لها الملك: أنت أمينة ونرضى بقولك، فانطلقي إلى الفيلة وبلِّغي عني ما تريدين، واعلمي أنَّ الرسول برأيه وعقله ولينه وفضله يخبر عن عقل المرسل، فعليك باللِّين

<sup>(</sup>١) استبَّت الوبرة والأرنب: تسابتا، والوبرة: دويبة على هيئة السنور. أران : مأخوذ من أرنب .

والرفق والحلم والتأنّي فإنّ الرسول هو الذي يليّن الصدور إذا رَفَق، ويخشّن الصدور إذا خَرق .

ثم أنَّ الأرنب انطلقت في ليلة قمراء حتى انتهت إلى الفيلة وكرهت أن تدنو منهنَّ مخافة أن يطأنها بأرجلهنَّ فيقتلنها وإن كنَّ غير متعمَّدات، فأشرفت على الجبل ونادت ملك الفيلة وقالت له إنَّ القمر أرسلني إليك، والرسول غير ملوم يبلِّغ وإن أغلظ في القول. قال ملك الفيلة: فما الرسالة ؟ قالت: يقول لك إنَّه من عرف فضل قوَّته على الضعفاء كانت قوته فضل قوَّته على الضعفاء كانت قوته وبالاً عليه، وأنت قد عرفت فضل قوَّتك على الدوابِّ فغرَّك ذلك فعمدت إلى العين التي تسمَّى باسمي فشربت منها ورنَّقتَها، فأرسلني إليك فأنذرك أن لا تعود إلى مثل ذلك، وأنَّه إن فعلت يُغشِّي على بصرك ويتلف نفسك، وإن كنت في شكِّ من رسالتي فهلمَّ إلى العين من ساعتك فإنَّه موافيك بها.

فعجب ملك الفيلة من قول الأرنب فانطلق إلى العين مع الرسول فيروز ، فلما نظر إليها رأى ضوء القمر فيها، فقالت له فيروز الرسول: خذ بخرطومك من الماء فاغسل به وجهك واسجد للقمر. فأدخل الفيل خرطومه في الماء فتحرّك فخيّل إلى الفيل أنَّ القمر ارتعد، فقال: ما شأن القمر ارتعد؟ أترينه غضب من إدخالي خرطومي في الماء؟ قالت فيروز: نعم، فسجد الفيل للقمر مرَّة أخرى وتاب إليه ممّا صنع وشرط ألَّ يعود إلى مثل ذلك هو ولا أحد من فيلته.

#### ٤ - الأرنب والأسد:

زعموا أنَّ أسداً كان في أرض كثيرة المياه والعشب، وكان في تلك الأرض من الوحوش في سعة المياه والمرعى شيء كثير، إلاَّ أنَّه لم يكن ينفعها ذلك لخوفها من الأسد، فاجتمعت وأتت إلى الأسد فقالت له: إنَّك لتصيبُ منَّا الدابَّة بعد الجهد والتعب، وقد رأينا لك رأياً فيه صلاح لك وأمنٌ لنا، فإن أنت أمَّنتنا

ولم تخفنا فلك علينا في كل يوم دابة نرسل بها إليك في وقت غدائك. فرضي الأسد بذلك وصالح الوحش عليه، ووَقَيْنَ له به .

ثم إنّ أرنباً أصابتها القرعة وصارت غداء الأسد. فقالت للوحوش: إنْ أتنن رفقتن بي فيما لا يضركن رجوت أن أريحكن من الأسد. فقالت الوحوش: وما الذي تكلّفينا من الأمور ؟ قالت تأمرن الذي ينطلق بي إلى الأسد أن يمهلني ريثما أبطىء عليه بعض الإبطاء. فقلن لها: ذلك لك. فانطلقت الأرنب متباطئة حتى جاوزت الوقت الذي كان يتغدّى فيه الأسد، ثم تقدّمت إليه وحدها رويداً وقد جاع فغضب وقام من مكانه نحوها فقال لها: من أين أقبلت ؟ قالت: أنا رسول الوحوش إليك، وقد بعثتني ومعي أرنب لك فتبعني أسد في بعض تلك الطريق فأخذها مني وقال: أنا أولى بهذه الأرض وما فيها من الوحش. فقلت له: إنّ هذا غداء الملك أرسلت به الوحوش إليه، فلا تغضبنه ، فسبّك وشتمك، فأقبلت مسرعة لأخبرك. فقال الأسد: انطلقي معي فأريني موضع هذا الأسد. فانطلقت الأرنب إلى جبّ فيه ماء غامر صاف، فاطلعت فيه وقالت: هذا المكان. فاطّلع الأسد ليقاتله فغرق في الجبّ. فانقلبت الأرنب إلى الوحوش فواعلمتهن صنيعها بالأسد.

#### ممّا ورد عنها في الشعر

\_ قال أحد الشعراء يهجو قوماً بأنَّهم لا كسب لهم إلَّا صيد الأرانب وبيع جلودها(١):

إذا ابْتَدَر الناسُ المعالي رأيتَهم قِياماً بأيْدِيهم مُسُوكُ الأرانبِ(٢)

<sup>(</sup>١) الحيوان ٢/٠٢٦.

<sup>(</sup>٢) المسوك: الجلود.

\_ كان بعض الأعراب إذا دخل قرية، يقف على بابها فيعشّر كما يعشّر الحمار (١) ويعلِّق عليه كعب أرنب ليدفع عنه الجنَّ والوباء ، وفي ذلك يقول قائلهم (٢):

ولا ينفعُ التَّعْشِيرُ في جَنبِ جِرْمَةٍ ولا دَعْدَعٌ يُغني ولا كعبُ أَرْنبِ (٣)

\_ وقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في الخيل (٤) :

كَأُنَّ حَماتَيْهما أَرْنبا نِ غِيضًتا خِيفةَ الأَذْوَبِ (٥)

- وقال الأبَيْرد الرياحي يهجو حارثة بن بدر الغداني (٦):

زَعَمَتْ غُدانةً أَنَّ فيها سَيِّداً ضَحْماً يُوازِنُه جَناحُ الجُنْدبِ (٧) يُرْوِيه ما يُرْوي الذُبابِ فَيَنْتَشِي شُكْراً ويُشْبِعُـه كِـراعُ الأَرْنَبِ

ـ وقال امرؤ القيس<sup>(^)</sup> :

يا هندُ لا تنكحي بُوهَةً عليه عَقِيقَتُه أَحْسَبا(٩) مرسَّعة بين أرْسافِهِ به عَسَمٌ يَبتَغي أَرْنَبا(١٠)

<sup>(</sup>١) عشَّر الحمار: نهق عشرة أصوات في طلق واحد.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٦/٨٥٣.

 <sup>(</sup>٣) الجرمة ( بالكسر ) : القوم الذين يصرمون النخل، وما صرم من البسر، وقيل: القطعة من النخل. دعدع: كلمة يقولونها عند العثار .

<sup>(</sup>٤) الحيوان ٣٥٤/٦ ولا وجود للبيت بين أشعار عبد الرحمن بن حسان جمع الدكتور سامي مكي العانى .

<sup>(</sup>٥) الحمّاة: عضلة الساق، وفي ساق الفرس حماتان.

<sup>(</sup>٦) الحيوان ٣٥١/٦. وثمار القلوب في المضاف والمنسوب/٤٠٧.

<sup>(</sup>٧) في رواية \_ (يواريه) مكان (يوازنه) . الجندب: الصغير من الجراد .

<sup>(</sup>٨) ديوانه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم/١٢٨.

<sup>(</sup>A) البوهة: البومة. العقيقة: شعر الإنسان الذي ولد به. الشعر الأحسب: الأشقر.

<sup>(</sup>١٠) التقدير (بين أرساغه مرسّعة)، والمرسّعة: العودة، من خرز وغيره لدفع الشر - حسب اعتقادهم ـ . العسم: الاعوجاج، واليبس.

' ليجعلَ في كفِّهِ كَعْبَها حَدارَ المنيَّة أَنْ يَعْطبا - وقال الأعشى (١) وقيل للمدار العدوى (٢) يصف جواداً .

وإذا تَصَفَّحهُ الفَوارِسُ مُعرضاً فتَقُولُ سِرْحانُ الغَضا المتنصِّبُ(٣) أمَّا إذا اسْتَدبَ رُتَّهُ فتسُوقُه ساقٌ يُقمِّصُها وظيفٌ أَحْدَبُ (١٠) مِنه وجاعِرةٌ كأنَّ حَماتَها كشَطَتْ مكانَ الجَلِّ عَنها أَرْنَب (٥٠)

ـ وقال عمرو بن قميئة (٦) :

ليسَ بالمُطْعِم الأرانبِ اذْ قلَّ حَسَ دَرُّ اللِّقاحِ في الصَّنَّبْرِ (٧) ورأيت الإماء كالجِعْشَن البا ورأيتَ الدُّخانَ كالوَدَعِ الأهـ حــاضـرٌ شــرُكم وخَـيْـركُــمُ دَ

وقال الشمَّاخ بن ضرار<sup>(٨)</sup> :

فمَا تَنفكُ بينً عُـوَيْـرضــاتِ

لي عُكوفاً على قُــرارَة قِــدْرِ حَبِنِ يَنْسِاعُ من وَرَاءِ السِّتـرِ رُّ خَروس من الأرانِبِ بِكْرِ

تَجرُّ برأسِ عِكْرِشَةٍ زَمُوع ا(٩)

<sup>(</sup>١) لم أجد الأبيات في ديوان الأعشى شرح الدكتور م. محمد حسين.

<sup>(</sup>Y) الحيوان 7/80° .

<sup>(</sup>٣) السرحان: الذئب. المتنصّب: المنتصب أي القائم.

<sup>(</sup>٤) الوظيف لكلُّ ذي أربع: ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. يقمصها، من القمص وهو أن يرفع الفرس يديه معاً ويطرحهما معاً.

<sup>(</sup>٥) الجاعدة: حرف الورك المشرف على الفخذ. الحماة: مرَّ تفسيرها.

<sup>(</sup>٦) الحيوان ٣٥٦/٦، ورسائل الجاحظ ٢/٧٥٧، وديوان عمروبن قميئة (الذيل)/٧٨.

<sup>(</sup>٧) في رواية البيت اختلاف بين المصادر المذكورة، والمثبت عن كتاب الحيوان. الصنّبر: شدة

<sup>(</sup>٨) الحيوان للجاحظ ٢٨٢/٥.

<sup>(</sup>٩) عويرضات: اسم موضع. العكرشة: أنثى الأرنب. الزموع: التي تمشي على زمعاتها، والزمعة مؤخر رجلها .

تُطارِدُ سِيدٌ صاراتٍ ويَوماً عَلَى خِزَّانِ قاراتِ الجُمُوعِ (١)

<sup>(</sup>١) صارات: اسم جبل، الخزُّان: ذكور الأرانب. القارات، جمع قارة: الجبل الصغير. الجموع: الجماعات.



# الأوربع

الأوزُّ ( بالفتح ويكسر ) طير مائيٌّ واحدته إوزَّة، وقد جمعوه بالواو والنون فقالوا: إوزُّون .

ويسمَّى أيْضاً، البط (أعجمي معرَّب، بَتْ) ، والبطَّة إسم للأنثى والذِكر جميعاً، وليست الهاء للتأنيث وإنَّما هي لواحد الجنس، تقول: بطَّة أنثى، وبطَّة ذكر. قال ابن جنِّي: إنَّها سمِّيت بذلك حكاية لأصواتها.

مما ورد عنه في الأمشال(١)

( أَوَ لِلبطِّ تهدِّدين بالشطِّ ) .

ورد هذا المثل في رسالة لأبي الحسن سنان بن سليمان بن محمد صاحب قلاع الإسماعيلية أرسلها إلى السلطان نور الدين محمود بن زنكي يردُّ بها على تهديدات السلطان .

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان الكبرى ١٢٤/١.

#### مما ورد عنه في القصص(١)

\_ زعموا أنَّ غديراً كان عنده عشب، وكان فيه بطَّتان، وكان في الغدير سلحفاة بينها وبين البطَّتين مودَّة وصداقة. فاتَّفق أن غِيض ذلك الماء، فجاءت البطتان لوداُع السلحفاة وقالتا: السلام عليك فإننا ذاهبتان عن هذا المكان لأجل نقصان الماء عنه. فقالت: إنما يبين نقصان الماء على مثلي التي كأنِّي السفينة لا أقدر على العيش إلا بالماء، فأمًّا أنتما فتقدران على العيش حيث كنتما، فاذهبا بي معكما. قالتا: نعم. قالت: كيف السبيل إلى حملي ؟

قالتا : نأخذ بطرفي عود وتقبضين بفيك على وسطه ونطير بك في الجوِّ. وإيَّاك إذا سمعت الناس يتكلمون أن تنطقي .

ثم أخذتاها فطارتا بها في الجوِّ. فقال الناس : عجب، سلحفاة بين بطّتين قد حملتاها. فلما سمعت ذلك قالت: فقاً الله أعينكم أيُّها الناس. فلمًا فتحت فاها بالنطق وقعت على الأرض فماتت .

- ويحدِّثنا ابن شهيد الأندلسي في التوابع والزوابع أنَّه بينما كان واقفاً في وادي الجن مع بغلة من بغالها إذْ رأى إوزَّة جنيَّة في بركة ماء قريبة منه ومن صاحبه زهير بن نمير من أشجع الجن .

( إوزة بيضاء شهلاء في مثل جثمان النعامة ، كأنّما ذرّ عليها الكافور ، أو لبست غلالة من دمقس الحرير . . . في ظهرها صفاء ، تثني سالفتها وتكسر حدقتها ، وتلولب قَمَحْدُوتَها (٢) فترى الحسن مستعاراً منها والشكل مأخوذ عنها ) .

<sup>(</sup>١) كليلة ودمنة/١٨١ ، والنثر الفني للدكتور زكي مبارك ٢٦٤/١ ، ورسالة التوابع والزوابع/٢٠٦ ـ تحقيق بطرس البستاني ــ دار صادر ١٩٥١ .

<sup>(</sup>٢) القمحدوة: الهنة الناشزة فوق القفا، وأعلى القذال، ومؤخر القذال جمعها قماحد.

وقد صاحت تلك الإوزة بالبغلة (لقد حكمتم بالهوى ورضيتم من صاحبكم بغير الرضى)(١).

فيسأل ابن شهيد صاحبه: ما شأن هذه الإِوزَّة ؟ فيجيبه:

(هي تابعة شيخ من مشيختكم تسمَّى العاقلة، وتسمَّى أم عفيف، وهي ذات خط من الأدب فاستعدَّ لها).

فيقول ابن شهيد: (أيتها الإوزَّة الجميلة، العريضة الطويلة: لجَمال صفتك باعتدال منكبيك، واستقامة جناحيك، وطول جيدك، وصفر رأسك. تقابلين الضيف بمثل هذا الكلام، وتلقين الطاثر الغريب بشبه هذا المقال، وأنا الذي همتُ بالأوزِّ صبابة، واحتملت في الكتاب بها غضَّ كلِّ مقالة، وأنا الذي استرجعتها للوطن المألوف، وحبَّبتها إلى كلِّ غطريف، فاتخذتها السادة بأرضنا، واستهلك عليها الظرفاء منا، ورضيتها بدلًا من العصافير، ومتكلمات الزرازير، ونسيت لذَّة الحمام، ونقار الديوك، ونطاح الكباش).

عند ذلك داخلها العجب من كلام ابن شهيد ثم تدفّعت وقد اعترتها خفّة شديدة في مائها، فمرَّة سابحة، ومرَّة طائرة، تغطس هنا وتخرج هناك، ثم سكنت وأقامت عنقها وعرضت صدرها وقالت لابن شهيد:

( أيُّها الغار المغرور، كيف تَحكم في الفروع وأنت لا تُحكم الأصول ؟ ما الذي تحسن ؟ ) .

ثم يلاحيها وتلاحيه حول الشعر والخطابة والنحو والغريب إلى أن يسألها: يا أم عفيف، بالذي جعل رداءك ماء، وحشا رأسك هواء، أيُّهما أفضل؟ الأدب أم العقل؟ فتجيب: بل العقل. فيقول ابن شهيد: وهل تعرفين في الخلائق أحمق من إوزَّة؟ فتجيب: لا .

<sup>(</sup>١) تشير إلى مناظرة شعرية جرت بين بغل وحمار .

فيقول: تطلُّبي عقل التجربة إذ لا سبيل لك إلى عقل الطبيعة . . . مما ورد عنه في الشعر

قال الدكتور أكرم فاضل تحت عنوان ( البطّة العرجاء )(١).

جاۋوا بها من جنوب القِطْرِ عَرْجاءَ تَشْكُو إلى الله ظُلمَ النَّاسِ خَرساءَ فَعَالَجَتْها يَدُ مِن مَرْأَةٍ كَلِفَتْ بالخَيرِ تُسْدِيهِ مَعْروفاً لِمَنْ شاءَ كَانَتْ تَلَرُّ عليها كَلُّ آوِنَةٍ مِن المَساحِيقِ مَا تَشْفَي بِهِ الدَّاءَ كَانَتْ تُضَمِّدُها كَانَتْ تُمَرِّضُها تحْنُو عَلَى جُرْحِها صُبْحاً وإمْساءَ

فَالبَطَّةُ اليَّوْمَ في ذُعْرٍ وفي قَلَقٍ والبَّقْسُ والنَّقْرُ تَعْبِيــرٌ لِمُنْتَقِمٍ والرَّفْسُ وَالنَّقْرُ تَعْبِيُّرٌ لِمُنْتَقِمٌ مِن ابْنِ آدَمَ مَمَّنْ طَابَ أَوْ ساءَ وهَا هِيَ الآنَ في البُستانِ سائحةً سِباحةً حيثُ الْفَتْ دُونَها مَاءَ فَهَلْ تَراها تَناسَتْ ظُلْمَ ظالِمها وأَسْدَلَتْ فَوْقَهُ عَفْواً وإِغْضاءَ

وكانَتِ البطَّةُ العَرْجاءُ تَرْفُسُها بِأَظْفُرٍ تَشْبَهُ الأَشْواكَ إِيداءَ وِلا تَنِي نَقْرَ كَفَّيْها مُدافَعَةً عَن نَفَّسِها مِن طِبيبٍ رامَ إِشْفَاءَ أَدْمَتْ يَدَيْها عَلَى صُنْعِ الجَمِيلِ لَهَا فَنِ الْمَرْأَةُ المُؤذاةَ سَرَّاءَ عِلْماً بأَنَّ يَدَ الإنسانِ قد ظَلَّمَتْ والظُّلمُ لا بُدَّ أَنْ يَرْتَدَّ بغضاء تَخْشَى البَرِيَّة أشْراراً وأعْداءَ

وقال أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني يصف فحل إوزِّ(٢):

نَظرتُ إلى فَحْلِ الإِوَزِّ فَخِلْتُهُ مِن الثِّقْلِ فِي وَحْلِ وَمَا هُو بِالوَّحْلِ يُنَقِّلُ رِجْلَيْهِ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ كَمُنْتَعِل لا يُحْسِنُ الْمَشْيَ في النَّعل ِ

<sup>(</sup>١) ديوان (في المقاهي والملاهي/١٣).

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب للنويري ٢٣٦/١٠ ، وديوان ابن رشيق القيرواني جمع الدكتور عبد الرحمن باغي/١٦٢ .

له عُنُقُ كالصَّوْلَجانِ ومَخْطِمٌ حَكَى طَرَفَ العُرْجُونِ مِن يانِع النَّخْلِ يُداخِلُهُ زَهْوٌ فَيَلْحَظُ مِن عَلٍ جَوانِبَه أَلْحاظَ مُتَّهمِ العَقْلِ يَكُمُّ جَناحَيْهِ إِلَيْهِ كما آرْتَدَى رِداءً جَدِيداً مِن بَنِي البَدْوِ ذُو جَهْلِ



# إِبنُ عِرْس

ابن عِرس ( بالكسر ) وجمعه بنات عرس للذكر والأنثى \_ المعرفة النكرة \_ وحكى الأخفش : بنات عرس، وبنو عرس .

تقول هذا ابن عرس مقبلًا، وهذا ابن عرس آخر مقبلً. ويجوز في المعرفة الرفع، كما يجوز في النكرة النصب، وهو في ذلك كآبن آوى وآبن مخاض وآبن لَبون.

هو حيوان نشط أكبر من الجرذ، في جسمه وذيله طول. ومن أسمائه السَّرْعُوب لطول جسمه. كنيته أبو الحكم، وأبو الوثَّاب.

# ممّا ورد عنه في القصص(١)

- زعموا أنَّ عُلْجوماً (٢) جاور حيَّة فكان كلَّما أفرخ جاءت إلى عشِّه، وأكلت فراخه، ففزع في ذلك إلى السَّرَطان، فقال له السرطان: إنَّ بقربك جحراً يسكنه ابن عرس وهو يأكل الحيَّات، فآجمع سمكاً كثيراً وفَرِّقه من جحر

<sup>(</sup>۱) كليلة ودمنة/١٩١ و ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) يطلق اسم العلجوم على عدد من الحيوانات، وهو هنا: نوع كبير من الضفادع.

آبن عرس إلى جحر الحيَّة، فإنَّه إذا بدأ في أكل السَّمك انتهى إلى جحر الحيَّة فأكلها .

ففعل وكان كذلك.

ثم تدرَّج آبن عرس إلى جحر الحيَّة في طلب غيرها حتى بلغ إلى جحر العُلْجُوم فأكله أيضاً وفِراخه جميعاً.

\_ وزعموا أنَّ ناسكاً رُزق غلاماً بعد يأس، ولما حان لزوجته أن تغتسل قالت له: أقعد عند ابنك حتى أذهب إلى الحمام فأغتسل وأعود.

ثم إنّها آنطلقت إلى الحمّام وخلّفت زوجها والغلام، فلم يلبث أن جاء رسول الملك يستدعيه، ولم يجد من يُخلّفه عند آبنه غير آبن عرس داجن عنده كان قد ربّاه صغيراً، فهو عنده عديل ولده. فتركه الناسك عند الصبي وأغلق عليهما البيت وذهب مع الرسول. فخرج من بعض أجحار البيت حيّة سوداء فدنت من الغلام، فضربها آبن عرس فوثبت عليه فقتلها ثم قطّعها وامتلأ فمه من دمها. ثم جاء الناسك وفتح الباب فالتقاه ابن عرس كالمشير له بما صنع من قتل الحيّة. فلمًا رآه ملوّثاً بالدم وهو مذعور، طار عقله وظنّ أنّه قد خنق ولده ولم يتروّ فيه حتّى يعلم حقيقة الحال ويعمل بغير ما ظنّ من ذلك، ولكن عجّل على آبن عرس وضربه بعكازة كانت في يده على أم رأسه فمات.

ودخل الناسك فرأى الغلام سليماً حيّاً وعنده أسود مقطّع ، فلما عرف القصّة وتبيّن له سوء فعله في العجلة لطم على رأسه وقال: ليتني لم أرزق هذا الولد ولم أغدر هذا الغدر. ودخلت امرأته فوجدته على تلك الحالة فقالت له: ما شأنك ؟ فأخبرها بالخبر من حسن فعل ابن عرس وسوء مكافأته له ، فقالت : هذه ثمرة العجلة لأنّ الأمر إذا فَرَطَ مثل الكلام إذا خرج والسّهم إذا مَرق ، لا مردً له .

#### ممّا ورد عنه في الشعر

قال الناشي الأكبر (عبد الله بن محمد)(١) في صيده الثعلب:

أَوْ عَائِداً مِن نَكَباتِ دَهْرِهِ أَفْلَتَ من خَتْلِ الرَّدَى وخَتْرِه مُقَدِّراً في ظَنِّهِ وفِكْرهِ أنَّ الوِجارَ ضامِنٌ لِنَصْرِه وحِفْظِهِ مِن قانِص وسَتْره إذا غَدا بِكَلْبِه وصَفْرِه أنَّ ابنَ عِرْسِ قاصِمٌ لِظَهْرِه أَعْجِبْ بِه مُقْتَحِماً في وَكْرِه حَتى إذا أمرتهم بجرّه لله ما أعظمَهُ بِهَصْرِه وذَبْحِهِ بنابِهِ وظُفْرِهِ أحْسَنَ في آسْتِحْيائِهِ وأسْرهِ(٢)

لــو أنَّ حيًّا واثِقــًا بعُمْـره بمِقْصَلِ يَحْصِنُه مِن غَــدْرِه أَبُو الخُصَيْنِ كامِناً في جُحْرِه عَن حِيلَةٍ يُعْمِلُها بِفِكْرِه وَلَيسَ يَجْرِي في بَناتِ صَدرِه وهاجِمٌ عَليهِ في مَقَـرُّه وخَيْـطُهُ مُعَـلَّقٌ في نَـحْـرِهِ جَـرُّوهُ فأَسْتَخْرَجَهُ من قَعْرِه وقــدُّهِ أَوْ قَـطُّهِ مِن خَصْـــرهِ لكنُّه بِعَصْرهِ وقَـسْره

وقال أبو الشمقمق (٣):

إِبنُ عِـرْسٍ رَأْسَ بَيْتي سَيْفُهُ سَيْفٌ حَدِيلًا جاءَنا يَـطُرُقُ باللَّـيْـل

صاعِـداً في رَأسِ نَبْقَـهُ شَقَّهُ مِن ظِلْعِ سِلْقَهُ (١) فَـدَقّ آلبابَ دَقَّـهُ

<sup>(</sup>١) المصائد والمصارد/٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) استحياه: تركه حياً.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٥/٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) حديد: حاد. السَّلقة ( بالكسر ) أنثى السلق وهو الذئب، وقيل: السلقة: الذئبة خاصة، ولا يقال للذكر سلق.

بَخَلَ البَيْتِ فِلْقَه(۱)
 وأتَى يَصْفِتُ مِلْي عَيْنَ بابِ الدَّارِ صَفْقَه(۱)
 صَفْقَة أَبْصَرْتُ مِنها في سَوادِ العَيْنِ زُرْقَهُ رُوَّةً
 زُرْقَه مثلَ ابْنِ عِرْسٍ أَغْبَشُ تَعْلُوهُ بُلْقَه(۱)

(١) يريد بالفلقة: الكسرة من الخبز.

<sup>(</sup>٢) الصفقة: الضربة يسمع لها صوت. البيت المثبت في متن المصدر المذكور: وتستسرَّسْ برغسيف وصفق نازويه صفقه أما البيت الذي أثبته بمكانه فهو عن رواية أخرى أوردها المحقق في الحاشية. (٣) الغبش: الظلمة. البلقة: سواد يخالطه بياض.

# الأيّل

الأيُّل (كسِّيد) والجمع إيُّل، وأيَّل، وأيائل، والأنثى أيَّلة وإنَّما سمَّى بذلك لأنّه يؤول إلى الجبال ويعتصم بها .

وهو حيوان لبون من ذوات الأظلاف متشعِّب القرون أنواعه متعدِّدة ولكنَّها لا تختلف عن بعضها كثيراً، وكلُّ نوع ينسب إلى لونه أو المنطقة التي يعيش فيها، ومنها اليحمور، والوعل والأروى.

#### ممّا ورد عنه في الشعر

ـ قال الزجاجي(١) أخبرني بعض أصحابنا، قال: حضرت مجلس أبي بكر ابن دريد وقد سأله بعض الناس عن معنى قول الشاعر:

هجَـرْتُـكِ لا قِليَّ منِّي ولكنْ رأيتُ بقاءَ ودِّك في الصُّدُودِ كَهَجْرِ الحائماتِ الوِرْدَ لمَّا رأتْ أنَّ المنِيَّةَ في الـورُود تَفِيضُ نُفُوسُها ظَمَاً وتَخْشَى حِماماً فهيَ تَنْظُرُ مِن بَعِيدِ تَضُدُّ بِوَجْهِ ذَي البَغْضَاءِ عَنْهُ وتَوْمُدُهُ بِأَلْحاظِ السودُودِ

<sup>(</sup>١) أمالي الزجاجي/٢٤٧ وحياة الحيوان١/١٠٧ .

قال: إِنَّ الأيائِل تأكل الأفاعي في الصيف فَتحمَى وتلهب لحرارتها، فتطلب الماء، فإذا وقعت عليه امتنعت من شربه وحامت حوله تتنسَّمه، لأنَّها إِنْ شربته في تلك الحال وصادف الماء السَّم الذي في أجوافها تلفت، فلا تزال تدافع شرب الماء حتى يطول الزمان فيسكن فوران السمَّ، ثم تشربه فلا يضرُّها.

فيقول هذا الشاعر: أنا في تركي وصالك مع شدَّة حاجتي إليه إبقاءً على ودِّك، بمنزلة هذه الحائمات التي تدع شرب الماء مع شدَّة حاجتها إليه إبقاءً على حياتها.

\_ وقال المتنبي (١) من أرجوزة يذكر فيها خروج عضد الدولة للصيد :

طَوْعَ وُهُوقِ الخَيْلِ والرِّجالِ (٢) مُعْتَمَّةً بِيبَسِ الأَجْلَالِ (٣) مُعْتَمَّةً بِيبَسِ الأَجْلَالِ (٣) قَد مَنَعَتْهُنَّ من التَّفالي (٤) إذا تَلفَّتُنَ إلى الأَظْلالِ إذا كَانَّما خُلِقْنَ لِلإِذْلالِ (٥) كَانَّما خُلِقْنَ لِلإِذْلالِ (٥) والعُضْوُ لَيْسَ نافِعاً في حال (٢)

فَقِيدَتِ الأيِّلُ في الحِبالِ تَسِيدُ سَيْدَ النَّعَمِ الأَرْسالِ تَسِيدُ سَيْدَ النَّعَمِ الأَرْسالِ وَلِلْانَ تحتَ الْقُلِ الأَحْمالِ لاَ تَشْرَكُ الأَجْسامَ في الهُزالِ أَرَيْنَهُنَ أَشْنَعَ الأَمْشالِ إِنَادَةً في سُبّة الجُهّالِ زِيادَةً في سُبّة الجُهّالِ

<sup>(</sup>١) ديوان المتنبي شرح اليازجي/٦١٤.

<sup>(</sup>٢) الوهوق جمع وهق: الحبل تؤخذ به الدابة وغيرها . يريد بالخيل: الفرسان.

<sup>(</sup>٣) الارسال: القطعان. الأجذال: أصول الشجر. يقول كان قرونها أعواد يابسة من أصول الشجر.

<sup>(</sup>٤) يريد بقوله، ولدن : خلقن كذلك، وبقوله أثقل الأحمال: القرون لغلظها وتشعُّبها وثقلها، وأنَّها تمنعهن أن يفلين رؤوسهن لاعوجاجها .

<sup>(</sup>٥) أشنع الأمثال: أقبح الصور لضخامتها وكثرة تعاريجها، ويشير بقوله: خلقن للإذلال، إلى قول العامة في الشتم: يا قرنان، وهو الذي لا غيرة له.

<sup>(</sup>٦) السبَّة: العار. أراد بالعضو: القرن، وقد أطلقه عليه مجازاً .

لِسائر الجِسْمِ مِن الخَبالِ وَأَوْفَتِ الفُدُرُ مِن الأُوعَالِ (١) مُرْتَدِياتٍ بِقَسيِّ اللَّضَالِ بَنواخِسَ الأَطْرافِ لِلأَكْفَالِ (٢) مُرْتَدِياتٍ بِقَسيِّ اللَّضَالِ بَنواخِسَ الأَطْرافِ لِلأَكْفَالِ (٢) يَكَدُنَ يَنْفُذَنَ مِن الأطالِ لَها لِحَيَّ سُودٌ بِلا سِبالِ (٣) يَصْدُن لِلإِضْحَاكِ لا الإِجْلالِ

وقال شاعر ينعت كلب صيد (١٤):

ذا هِمَّةٍ في الصَّيْدِ في أَعْلَى العُلا يَسْتَصْغِر الظَّبِي فَيَبْغي الأَيِّلِ لا يَجدُ الأَيِّلُ منه مَوْئِلا تَخالهُ من خَوْفهِ مُعَقَّلا

<sup>(</sup>١) الحبال : شلل الأعضاء. الفدر (بضم فسكون) ، جمع الفادر، وهو الوعل المسن، وقيل: الشاب التام منه .

<sup>(</sup>٢) الضال: شجر السدر البرِّي. نواحس، حال من القسيِّ.

<sup>(</sup>٣) الأطال جمع إطل وهو الخاصرة. السبال: الشوارب.

<sup>(</sup>٤) المصائد والمطارد/١٤٢.



# الببغاء

طيرمشهور، دمث الخلق ثاقب الفهم، له قابليَّة على محاكات الأصوات وقبول التلقين.

قال ابن معصوم المدني (١): (رأينا في بندر جيتابور بالهند من البباغي الخضر ما لا يحصى. واحدتها بَبْبَغا ـ بثلاث باآت موحدات أولاهن وثالثتهن مفتوحتان، والثانية ساكنة، وبالغين المعجمة ـ وهي هذا الطاثر المعروف بالدُرَّة ـ بدال مهملة مضمومة ـ كذا ضبطها [ الصاغاني ] في العباب، وضبطها السمعاني في الأنساب بباء ين ـ بفتح الأولى وإسكان الثانية.

واللفظة هندية الأصل أغفلها عدد من أصحاب معاجم اللَّغة منهم الجوهري في الصحاح، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز أبادي في القاموس.

وقال الزبيدي في تاج العروس: (الببغاء بفتح فسكون وقد تشدَّد الباء الثانية).

<sup>(</sup>١) في رحلته المسماة سلوة الغريب وأسوة الأريب: انظر مجلة المورد العدد الثالث من المجلد الثامن ص/٣٤١ و ٣٤١.

وقال الشيخ محمد رضا في معجم متن اللّغة: (الببغاء: دخيلة هندية، جمعه ببغاوات ويعرف بالدُرّة).

وقال الشرتوتي في أقرب الموارد: (الببغاء، وتفتح الباء وتشدّد مفتوحة: طائر من أشهر أوصافه أنَّه يسمع كلام الناس فيعيده، ويشبُّه به من حفظ كلاماً لا يدري معناه. يقع على الذكر والأنثى فيقال: ببغاء ذكر، وببغاء أنثى والجمع ببغاوات).

وقال النويري (١): (الببغاء: طائر هندي، وحبشي. . . . في لونه: الأخضر والأغبر والأسود والأحمر والأصفر والأبيض، وهذه الألوان كلُّها قليلة نادرة الوجود الَّا الأخضر والأغبر. وقد شاهدت أنا بالقاهرة المعزيَّة درَّة بيضاء. وحُكى أنَّه أهديَ إلى معز الدولة ابن بويه ببغداد هديَّة من اليمن كان فيها ببغاء بيضاء ، سوداء المنقار والرجلين، وعلى رأسها ذؤابة فستقية.

#### مَّما ورد عنها في الشعر

كتب أبو إسحاق الصابي إلى أبي الفرج الببغاء هذه الأرجوزة في صفة البيغاء(٢):

ناطِقَةً بِاللُّغَة الفَصِيحَة غدت مِن الأطيار واللِّسانُ يُوهِمُني بانَّها إنسانُ تُنْهِي إلى صاحِبها الأخبارا وتكشِفُ الأسرار والأستارا تُعيدُ ما تَسْمَعُه طَبِيعَـهُ(١٣) فَتَعْتَدى بَلِيقَةً سَفِيهَا اللهُ اللهُ

أنعتها صبيحة مليحة سَكَّاءُ إِلَّا أَنَّهَا سَمِيعَهُ و [رُ] بِّما لُقُنتِ العَضِيهَــــهُ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٠/٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ٢/٢٦٩، ومجلة المورد العدد الثالث من المجلد الثامن ص/٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) السكَّاء: الصغيرة الأذن، والصلماء التي لاأذن لها أصلًا، والصُّماء.

<sup>(</sup>٤) العضيهة: الإفك والبهتان.

وآسْتُوْطَنَتْ عِندَكَ كالقَعِيدَمُ (١) والضَّيْفُ في أبياتِنا يُعَزُّ كـلُولُـوء يُلقَطُ بالعَقِيـق تَنْظُرُ مِن عَيْنَينِ كَالفُصِّيْنِ فِي النُّورِ والظُّلْمةِ بَصَّاصَيْنِ تَميسُ في حُلَّتِها الخَضْراءِ مِشَلَ الفَتاةِ الغادَةِ العَلْراءِ خِرَيدَةٌ خُرُها الأقفاصُ ليَسَ لها من حَبْسها خلاصً وإنَّما نَحْبِسُها لِلْجُبِّ كَنَّيْتُ عَنْها وآسْمُها مَعروفً والكاتِبَ المَعْرِوف بالبيانِ تَقِيهِ نَفْسى عادِياتِ الدَّهْر

زارَتْكَ من بلادِها البَعِيدَهُ ضَيْفٌ قِراهُ الجَوْزُ والأَرُزُّ تَــراهُ في مِنْقــارِهــا الخَـلُوقي نَحْبِشُهِا وما لَها من ذَنْب تلكَ الَّتي قلبِي بهــا مَشْغـوفُ نُشْرِكُ فيها شاعِرَ الزَّمانِ ذلِكَ عَبدُ الواحِدِ بن نَصْرِ

فأجابه أبو الفرج بأرجوزة نأخذ منها وصفه للببغاء استهلها بقوله: مّن مُنصِفي من حَكم ِ الكُتَّابِ شَمْسِ العُلوم قَمَرِ الأدابِ

ثم يقول بعد سبعة أبيات منها (٢):

فلَمْ يَدَعْ لِقَائِلِ مَقَالًا فيها ولا لِخَاطِرٍ مَجَالا أَهْدَى لَها من كلِّ نَعْتٍ أَحْسَنَه وصاغَ مِن حَلْي المعَاني الْيَنَهُ

وصح أنَّ الببُّغاء مقصِدُه بكلِّ ما كانَ قَديماً يُورِدُهُ أحالَ بالرِّيشِ الأشِيبِ الأخْضَرِ وبآحْمِرارِ طَوْقِها والمَنْسِرِ (١) عَلَى اخْتِلاطِ الرَّوْضِ بِالشَّقِيقِ وَأَخْضَرِ الميناءِ بِالعَقِيقِ تُـزْهَى بِـدُوَّاجِ مِن الـزُمـرَّدُ ومُقْلَةٍ كَسَبَـجِ في عَسْجَـد(٤)

<sup>(</sup>١) القعيدة: المرأة لقعودها في البيت.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ١/٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الأشيب: المختلط.

<sup>(</sup>٤) الدّواج: لحاف يلبس. السبج: خرز أسود ( فارسي معرب ) .

كأنَّما صِيغَ مِن المَرْجانِ وحُسْن مِنْقارِ أشَمَّ قانِي بنُـطْقِهـا مِن فْصَحـاءِ الإنس عَنْ كلِّ مَخْلُوقٍ سِوى الإِنْسانِ مِن غيرِ تَغِيْيرٍ لِجِدٌّ أَوْ لَعِبْ لا تَشْرَبُ الماءَ ولا تَخْشى الصَّدا لا تُرتَضِي غَير الأرُزِّ قُوتا(١) حَسابَةً تَـطْفُو عَلَى عُقارِها أَسْكَنَها في قَفَص الحَدِيدِ تَأْوِي إلى تخركاهَةٍ لَم تَسْترِ(٢) ومثلَّهُ في غَيْرِها لا يُـمْلَكُ لكنْ خَشِيتُ أَنْ يُقال مُنتصِرْ لَوْلَم تَكَنْ لِي لَقَبًا لَمْ أَخْتَصِرْ لَكَنْ خَشِيتُ أَنْ يُقَال مُنَتَصِرْ وَإِنَّما تُنْعَتُ بِآسْتِحقاق لِوَصْفها حِلْقَ أبي إسْحاقِ وإنَّما تُنْعَتُ بِآسْتِحقاق لِوَصْفها حِلْقَ أبي إسْحاقِ شَرَّفَهَا وزادَ في تَشْرِيفِها بِحِكَم أَبْدَعَ في تَفْوِيفِها (٣) مَنْ صَرَفَ المدحَ إلى اسْمِي واللَّقَبْ

صَيَّرَها آنْفِرادُها في الحَبْس تميَّزَتْ في الطَّيْرِ بالبّيانِ تحكي الذي تَسْمَعُهُ بلا كَذِبْ ذاتِ شَغي تحسبه ياقوتا كأنَّما الحبَّةُ في مِنْقارِها إقدامُها يِبَأسِها الشَّدِيدِ فَهيَ كَخَوْدٍ في لِباسِ أَخْضَـرِ وَوَصْفُهـا الْمُعْجِـزُ مــالًا يُـدْرَك فكيفَ أجْزي بالثَّناءِ المنتخَبْ

ولما غلب وصيفٌ وبُغا على أمر المستعين حتى كان لا يصدر الا عن رأيهما قال في ذلك جنبذ الكاتب(٤):

> خِـلافَـة جائِـرة فاسِـدة ما تُبْتغى صاحِبُها مُحْتجِبٌ يَفْرَقُ من حَرِّ الوَغَى

<sup>(</sup>١) الشغى: اختلاف نبتة الأسنان بالطول والقصر والدخول والخروج.

<sup>(</sup>٢) الخركاة: تطلق بالعموم على المحل الواسع وبالأخص على الخيمة الكبيرة التي يستعملها أمراء الأكراد، ثم أطلقت على سرادق الملوك والوزراء (معربة، فارسيتها خركاه بالكاف الفارسية).

<sup>(</sup>٣) بُردمفوَّف: مخطِّط، أو موشَّى.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب /٤٨٨.

# مُعْتَسَمٌ مُعْتَبَدً بَينَ وَصِيفٍ وبُغا يَقولُ ما قالا لَـهُ كما تَقُولُ البَبّغا

وكتب أحمد بن يوسف الكاتب إلى بعض اخوانه وقد ماتت له ببغاء، وله أخ كثير التخلُّف يسمَّى عبد الحميد: (١)

شملَتْنا المُصِيبَانِ جَمِيعاً فَقْدُنا هـذِهِ ورُؤيةُ ذاكا

أنتَ تَبقَى ونحنُ طُرّاً فِداكا أَحْسَنَ اللَّهُ ذُو الجَلالِ عَزاكا فلَقَدْ جَلَّ خَطْبُ دَهْرِ أَتَاكَا بِمَقَادِيرِ أَتْلَفَتْ بَبَّغَاكَا عَجْبًا لِلْمَنُونِ كَيفَ أَتَتْهَا وتَخَطَّتْ عَبْدَ الحَمِيدِ أَحَاكا كَانَ عَبدُ الحَمِيدِ أَصْلَحَ للِمْوَ تِ مِن الببّغا وأَوْلَى بذاكا

وقال مطيع بن إياس مخاطباً جارية له كانت تُسمَّى رُوقَة معدّداً بعض ما خصّ الله به بلاد الهند: (۲).

رُوقُ يَا رُوقُ لُو تَرِينَ مَحلِّي بِبِلَادٍ مَعْـرُوفُها مَجْهـولُ بِسلادٍ بِها تَبِيضُ الطَّواوِيد سُ وفيها يُزاوِجُ الزَّنْدَبيلُ (٣) وبها البَبِّغاءُ والصُّفْرُ والعُس دُ له في ذرى الأراكِ مَقيلُ (٤) والخَمُوعُ العَرْجاءُ والأيِّلُ الأقْ حَرَثُ واللَّيثُ في الغِياضِ النَّسُولُ(٥٠)

وقال تاج الدين عبد الباقي اليماني فيها ملغزاً: (٦)

يا سَيِّداً أَبْدَعَ في المَقالُ ويا رئيساً فاقَ في المَعالي

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٧/١٧١ .

<sup>(</sup>٣) الزندبيل : تعريب (زنده) الفارسية، بمعنى ضخم. (وبيل) بمعنى فيل، أي الفيل العظيم.

<sup>(</sup>٤) الصفر (بالضم): النحاس الأصفر. العود: ضرب من البخور. الأراك: شجر طيّب الرائحة يتبخّر ويستاك بقضبه.

<sup>(</sup>٥) الخَموع العرجاء: الضبع . الليث النسول: الأسد المشبل.

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب للنويري ٢٨١/١٠.

مـا حَيَـوانٌ مُشْبـهُ الإنسـانِ ذو مَبْسم صِيغَ مِن النُّضارِ ومـْخلب يُكسِّـرُ الـصَّـلِيـبــا ذو حُلَّةٍ بَنْدِيـة البُـرودِ كـرَوْضَةِ قَـد أَيْنعَتْ أَزْهارهـا قد جُمِعَتْ في ذاتِهِ الْوانُ وتـــارَةً يُبصِــرُ مِـن أقـــاحي وعُرْفُه من خالِصِ المِدادِ يأكلُ بالكفِّ خِلافَ الطَّيْرِ يَحْفظُ بَيْتَ المَرْء في المَغِيبِ سَمِيُّهُ في أَسْفُل ِ البِحارِ إليه يُعزَى الشاعر المَجِيدُ

مُرتِّلُ الآياتِ في القُرآنِ ومُقْلَةٍ قَـد رُكِّبَتْ مِن قـارِ ومَنْطِقِ يُفاخِرُ الخَطِيباً مَنْسُوجَةً مِن أَخْضَرِ البُنُودَ أدْهَشَتْنا بالغِنا أطْيارُها كأنَّه في خَلْقِهِ بُسْتانُ فَدَاتُه مِن نَاصِعِ الزَّبَرِجِدِ ونَنَوْرُهُ مُركَّبٌ مِن عَسْجَدِ خِلقَتُه في سائِر النَّواحي ونُطْقُهُ مَسْتَحكِم الإيرادِ وتَغْتَدي وهـو قـديـر السَّيْـرِ إِنْ لَقطَ الحبُّ لدى تَفْريقهِ رأيتَ دُرّاً جالَ في عقِيقِه ويَغْتَدي كالحارِسِ المَرْهُـوبِ مُستَوْدَعٌ في آخِرِ التَيَّارِ والمُجيدُ والمُجيدُ

وقال الشريف المرتضى في ببغاء قنصها ابن عرس ليَلاً(١)

نادَمَتْ بي غرائِبَ الأحرانِ ما أتّى بُغْتةً بغَيرِ أوانِ مُزعج الكيدِ ثائِرِ الأضْعَانِ

فجعَـةٌ ما آحتسبتُهـا في زَماني وأشــدُ الخُطُوبِ عُنْفـاً بِنَفْسَ أيُّها الآخذِي بَشَانِ التَّسَلِّي جلَّ ما بي عن طاعَةِ السُّلُوانِ رُمْتَ عَذْلِي وأنتَ تَجْهِلُ مَا بِي وفُوَّادِي مُسْتِيقِنٌ مِا عَنانِي خَلَجَتْ في بَبْغاءَ نَبْوَةُ دَهْرٍ مُولعٍ بالنَّفِسِ مِن أَثْمائي بَعثَ الدُّهرُ نحوَها يدَ شخص ِّ غالَها فُرصةً وما الغافِلُ الوَسْ عَانُ كُفْواً للراصدِ اليَقْظانِ

<sup>(</sup>۱) ديوان ۳۱٦/۳.

لأنْثنَى غانِماً من الحِرْمانِ
بَتْ لديها وسائِلُ الإمكانِ
منهُ والحَيْنُ عُقْلَةُ الأَذْهانِ
جَا على سُنَّةِ الرَّدَى بأمانِ(۱)
طَتْ ذُراهُ بِمِنْسرٍ مرْجُاني
رَوْضَةً أَخْمَلَتْ بلا بُستانِ
(م) ظهرَ فيها بمَنْظَرٍ أُرْجُواني
دَرَجَاتِ الإِفْصاحِ والتِّبْيانِ
وهي خِلْو مِن فَهم تِلكَ المعَاني
قُدْ تُبَكِّى الدَّجِى عَلى الأَغْصانِ

لَوْ أَتَى أَمُعْلِناً بيوم رَداها أَمَكَنَتْهُ حُشاشةً طالما خا صَدَّها الحَيْنُ عن تَعاطي حِذارٍ صَدَّها الحَيْنُ عن تَعاطي حِذارٍ إِن تكُنْ عُوجِلَتْ فما مُهْلةً المُرْ ذاتُ جسم يَحكي الزَّبَرْجَدَ قد نِي غَضَّةً اللَّونِ تُبصرُ العَينُ منها وَخوافٍ قد فارَقَتْ لَوْنَها الأَ تُرْجِعُ القَولَ كالصَّدَى في أقاصِي وَخوافٍ قد فارَقَتْ لَوْنَها الأَ تُرْجِعُ القولَ كالصَّدَى في أقاصِي تَمْحضَ الصِّدقَ إِنْ أَجابَتْ سُؤالاً تَمْحضَ الصِّدق إِنْ أَجابَتْ سُؤالاً لَا اسْتَقَلَّتْ مِن بَعدِ فَقدِكِ وَرُقا

<sup>(</sup>١) المرجا: المرجأ. أي المؤخر.



## البُرْغُوثُ

البرغوث واحد البراغيث، وضم بائه أشهر من كسرها أو فتحها. وقولهم: أكلوني البراغيث لغة طيء وهي لغة ثابتة خرجوا عليها قوله تعالى فوأسرُّ واالنَّجوى الذين ظلموا (العلم الله الله الله الله على أحد المذاهب، وقوله عزَّ وجلَّ وخشعاً أبصارهم ((الله على الله على الله على الله الله الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على القرآن، واحتج بان الضمير في (أسرُّ وا النجوى) فاعل، و (الذين) بدل منه.

ومن أسماء البرغوث (القُذَذ) والجمع القِذَّان. وكنيته أبو ظافر، وأبو عدي، وأبو الوثَّاب. ويقال له طامر بن طامر (٣)

مما ورد عنه في الأمثال(٤)

(أطفر من برغوث) يضرب مثلًا للمبالغة والتناهي.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء /٣.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر /٧.

<sup>(</sup>٣) طامر بن طامر، فاعل من الطمر وهو الوثوب والاختباء .

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ١٣/٢، وجياة الحيوان ١٢٣/١.

# (أطمر من برغوث)(١) وهذا المثل كسابقه في المعني. مما ورد عنه في القصص(٢)

زعموا أن قملة لزمت فراش رجل من الأغنياء دهراً فكانت تصيب من دمه وهو نائم لا يشعر وتدبُّ دبيباً رفيقاً. فمكثت كذلك حيناً حتى استضافها ليلة من اللّيالي بُرغوث، فقالت له: بتِ الليلة عندنا في دم طيّب وفراش ليّن. فأقام البرغوث عندها حتى إذا أوّى الرجل إلى فراشه وثب عليه البرغوث فلدغه لدغة أيقظته وأطارت النوم عنه. فقام الرجل وأمر ان يفتش فراشه فنظر فلم يَر اللّا القملة فأخذت فقصعت، وفر البرغوث.

### مما ورد في وصفه نثراً

قال ابن شُهيد (٣).

أسود زنجيّ، وأهليَّ وحشيٌّ، ليس بوانٍ ولا زُمَّيْل (٤)، وكأنَّه جزء لا يتجزَّأ من ليل، أو شونيزة، أو بنتها عزيزة (٥) أو نقطة مداد، أو سويداء فؤاد (٢). شربه عَبُّ، ومشيه وَثُبُّ. يكمن نهاره ويسير ليله. يدارك بطعن مؤلم، ويستحلُّ دم كلِّ كافر ومسلم. مساور للأساورة (٧) ومجرد له على الجبابرة (٨). يتكفَّن بارفع الثياب، ويهتك كلَّ حجاب، ولا يحفل ببوَّاب. يرد مناهل العيش العذبة،

<sup>(</sup>١) تقدم تفسير الطمر..

<sup>(</sup>٢) كليلة ودمنة /١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) الزميل: الضعيف الجبان.

<sup>(</sup>٥) الشونيزة: الحبة السوداء، والكلمة فارسية الأصل، وهو نبات عشبي فيه رائحة عطرية.

<sup>(</sup>٦) في يتيمة الدهر (أو سويداء قلب فؤاد) وهو وهم.

 <sup>(</sup>٧) مساور : مواثب. الأساورة جمع الإسوار: قائد الفرس ، والرامي بالسهام، والأساورة أيضاً: قوم
 من العجم بالبصرة نزلوها قديماً كالاحامره في الكوفة.

<sup>(</sup>٨) جدد القوم: سألهم فأعطوه كارهين.

ويصل إلى الأحراج الرطبة. لا يمنع منه أمير، ولا ينفع فيه غيره غيور، وهو أحقر حقير. شرَّه مبثوثٍ، وعهده منكوث، وكذلك كلُّ برغوث. كفى بهذا نقصاناً للإنسان ودلالة على قدرة الرحمن.

ووصف أعرابي البراغيث فقال: (١١).

ما آذى صغارُها وأطفر كبارُها، وأخْفى آنْطمارُها(٢)، وأقبح آثارها. وقال بعضهم: (٣).

دبيبها من تحتي أشدُّ عليَّ من عضِّها. وليس ذلك بدبيب وكيف يمكنه الدبيب وهو ملزق على النطعا(٤) بجلد جنب النائم، ولكن البرغوث خبيث فمتى أراد الإنسان أن ينقلب من جنب إلى جنب انقلب البرغوث واستلقى على ظهره ورفع قوائمه فدغدغه بها.

#### مما ورد عنه في الشعر

قال خلف الأحمر(٥):

يا عَجَباً لِلدَّهْرِ ذي الإعْجابِ لِلأَحْدَبِ البُرْغُوثِ ذي الأَنْيابِ يَلْعُجابِ يَقْفِرُ بِينَ الجِلْدِ والشِّيابِ يَلْعُفُرُ بِينَ الجِلْدِ والشِّيابِ

وقال ابن شهيد الأندلسي في وصفها(١) :

وَمُنَفِّرٍ للنَّومِ مَسْكنُهُ إذا نامَ المُمَلَّكُ بينَ أَثْنَاءِ التِّيابْ

<sup>(</sup>١) محاضرات الأدباء ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الإنطمار: الإختباء.

<sup>(</sup>٣) المحيوان للجاحظ ٥/٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) يريد بالنطع: الجلد.

<sup>(</sup>٥) نور القبس /٧٩.

<sup>(</sup>٦) ديوان ابن شهيد/٣٨.

يَسْرِي إلى الأَجْسَامِ يَهْتِكَ عَدْوُه ويَعضُّ أَرْدَافَ الحِسانِ ومالَه مُتَحكِّمٌ في كُلِّ جِسْمِ ناعِم فإذا هَمَمْتَ بزَجْرِهِ ولَّى ولاً وتَرَى مَواضِعَ عَضِّهِ مَخْضُوبَةً قَرْمٌ مِن اللَّيْلِ البَهِيمِ مُحَوَّرً عَظْمَتْ رَزِيَّتُهُ ولكِنْ قَدْزُهُ

عَنْ كُلِّ جِسْم صِيغَ بِالنَّعْمَى حِجَابْ كَفُّ ولكنْ فُوهُ مِن أَعْدَى الحِرابْ مُتَدلِّلٌ ما بينَ الْحَاظِ الكَعابْ يَنْنِيهِ عمَّا قد تَعَوَّدَهُ طِلابْ بِدَم القُلُوبِ وما تَعَاوَرها خِضابْ بِدَم القُلُوبِ وما تَعاوَرها خِضابْ يَمْشِي البَرازَ وما تُوارِيهِ ثِيَابْ أَحْزَى وأهْوَنُ مِن ذُبابٍ في تُرابْ

وقال أبو الفرج العلاء بن علي بن محمد بن السوادي الواسطي ملغزاً بالبرغوث(١) :

يَـرْقُصُ من غيرِ طَـرَبْ
تُـطْهِرُ للغَيْرِ السَحَرَبْ
يُكثِرُ من سُـوءِ الأَدَبْ
مَنْ لَمْ يَكُنْ لَـهُ الطَّلَبْ
بَ قِرْنَهُ يَنْ لِهُ الطَّلَبْ
صُـبابَةٌ مِن اللَّهَرَبْ
صُـبابَةٌ مِن اللَّهَرَبْ

ما نائِمُ إذا وَثَبُ وإِلَّمَا وَأَبُ وَالْمَا وَقَبُ وَالْمَا وقصتُه مُعاشِرٌ لكنَّه يُؤخَذُ في تُهْمَتِهِ وَعَبِيْنُهُ إذا أصبا وعَبِيْنُهُ إذا أصبا يُقْدِمُ والشَّمسُ لها يَرْحَلُ والكَيَّالُ يَهُ

وقال أبو الشمقمق (٣):

يا طُولَ يَوْمِي وطُولَ لَيْلَتِهِ فَلْيَهْنَ بُرْغُوثُهُ بِجَذْلَتِهِ قَلْ مُعْدَتْ فِي آقْتِسامِ جُمْلَتِهِ قد عَقَدَتْ فِي آقْتِسامِ جُمْلَتِهِ

<sup>(</sup>١) خريدة القصر ـ قسم العراق ـ ٣٨٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) القفيز ـ بالزاي المعجمة ـ : مكيال ثمانية مكاكيك، وقيل مكيال تتواضع الناس عليه .

<sup>(</sup>٣) محاضرات الأدباء ٦٨٧/٤.

وقال محبوب ابن أبي العِشنّط النهشلي(١):

لرَوْضَة مِن رِياضِ الحَزْنِ أو طَرَفُ للنُّورِ فِيهِ إذا مَجَّ النَّدى أرَجُ يَشْفِي الصَّدَاعَ ويَشْفِي كلِّ مَمْغُوثِ (١) أَمْلَا وَأَحْلَى لَعَيْني إِنْ مَرَرْتُ بِهِ اللَّيلُ نِصْفانِ نِصْفٌ للهموم فَما أبيتُ حينَ تُســامِيـنِيِ أواثِـلُهــا سُّودٌ مَداليجُ في الظَّلماءِ مُؤذِيّةً

من القُرَيَّةِ جَرْدُ غَيرُ مَحْرُوثِ من كَرْخ بَعْدَاد ذي الرُّمَّان والتُّوثِ(٣) أَقْفِي الرُّقادَ ونِصْفٌ لِلبّراغيثِ أنزو وأخلِطُ تَسْبيحاً بتَغْدويث وَلَيْسَ مُلتَمسٌ منها بِمَشْبُوثِ (١)

وقال عبد المؤمن بن هبة الله الأصبهاني (٥):

باتُ البَراغيثُ في الفِراشِ مَعي أكُلُّنني بُعـدمَـا شَــربنَ دَمي

تَقْسِمُني قِسمة المواريث فَمَنْ مُغِيثي من البراغِيثِ

> وقال بعض الأعراب(٦): لَيْـلُ البَراغِيثِ أعْيـاني وأنْصَبَني

لا بَارَكَ اللَّهُ في لَيل ِ البَراغِيثِ قُضاةً سُوءٍ أغاروا في مَواريثِ

كــَأَنَّهُنَّ وجِلْدِي إِذْ خَلَوْنَ بــه

وقال آخر(٧) :

وأنَّ أميرَ الرَّيِّ يَحيَّى بنُ خالِدٍ

هَنِيثاً لأهْل<sub>ِ</sub> الرَّيِّ طِيبُ بِلادِهِم

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٥/٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) الممغوث: المحموم.

<sup>(</sup>٣) أملا: تسهيل أملاً، يقال فلان ماليء العين إذا كان فخماً حسن المنظر. التوث؛ لغة في التوت (بتاءين) وهو شجر ذو ثمر معروف باسمه.

<sup>(</sup>٤) المداليج، جمع مدلاج، وهو الذي يكثر السفر في الليل بطوله. المشبوث، مأخوذ من شبث الشيء: علقه وأخذه بيده.

<sup>(</sup>٥) نهايّة الأرب للنويري ١٠ /٣٠٤ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان للجاحظ ٥/ ٣٨٥، والأعرابيات /٢٦٢ .

<sup>(</sup>٧) الحيوان للجاحظ ٥/٣٩٠.

تَطَاوَلَ في بَعْدَادَ لَيْلِي ومَن يَكنْ بَبَعْدادَ يَلْبَثْ لَيْلَه غيرَ رَاقِدِ بِلادً إِذَا جُنَّ الظَّلامُ تَقَافَزَتْ بَراغِيثُها من بين مَثْنَى وواحِدِ دِيازِجَةٌ سُودُ الجُلُودِ كَأَنَّها بِغالُ بَرِيدٍ أُرْسلَتْ في مذاوِدِ (١)

وقال السرى الرقَّاء(٢):

وليلةٍ من نَقَمات الـدُّهـرِ مُكَلَّمَ الصَّــدرِ جَــريــحَ النَّحْـرِ كُمْتِ إذا عاينتُها وشُقْر

إِنَّ البَواغيتَ إِذَا سَاوَرَتْ

وكُلَّما غَنَّتْ بَعـوضٌ لَهـا

تَقْفِــزُ مِن ثَمَّ إلى هــا هُنــا

قطَعْتُها نَنْزَرَ الكَسرى والصَّبْدِ مقسّماً بينَ أعادٍ خُلْرٍ

كأنَّها آثارُها في الأزْرِ

وقال عبد المؤمن بن هبة الله الأصبهاني (٣):

من كنُّها تَـرْقُصُ أو تَقْـرُصُ فهي على شُرْبِ دَمي أَحْرَصُ كَأْنَّهَا زِنْجُيَّةٌ تَـرْقُصُ

وقال أبو الحسن أحمد بن أيوب البصري المعروف بالناهي (١):

لو كَانَ يَدْرِي ما نحنُ فيهِ نَقَصْ لي في البَراغِيثِ والبَعُوضِ إذا يُلْحِفُنا حِنْدِسُ الظَّلامِ قَصَصْ ساعَدَ بَرْغُوثَهُ الغِنَا فَرَقَصْ

لا أعْـذُلُ اللَّيْـلَ في تَـطاوُلِهِ إذا تُعَنَّى بَعُوضُه طَرَباً وقال آخر (٥) :

قَبِيلةٌ في طُولها وعَرْضِها لم يُطْبِقُوا عَيْناً لهم بِعُمْضِها

<sup>(</sup>١) ديازجة، جمع الديزج معرّب ( ديزه ) بالفارسية ومعناه: الدُّغم، وقيل الأخضر، المذاود: معالف

<sup>(</sup>٢) ديوان السري الرفاء/١٤٢.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٣٠٤/١٠ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب للنويري ٢٠٤/١٠ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان للجاحظ ٣٩٢/٥.

<sup>127</sup> 

خَوْفَ الْبَراغِيثِ وَحَوفَ عَضَّها كَأَنَّ فِي جُلُودِها مِن مَضَّها عَقارِباً تَرْفَضُ مِن مُرْفَضِّها إِنْ دَامَ هَذَا هَرَبَتْ مِن أَرْضِها يَعْضِها يَبْعْضِها

وقال الصنوبري<sup>(١)</sup>:

حَمَّنْنِي البَراغِيثُ طِيبَ الكَرَى فَلْسَ يَطُوفُ الكَرَى بالمآقي طَفِقُ نَيرِدْنَ رِفَاقًا دَمي وَمِن أَطُولِ الوِرْدِ وِرْدُ الرِّفاقِ تَفُوقُ الهَمَاليجَ في مَشْيِها إليَّ وتَقْفِرُ قَفْرَ الْعِتاقِ(٢) دُواتُ شِفارٍ رِقاقٍ تَفُو قُ في القَطْعِ حَدَّ الشَّفارِ الرِّقاقِ وَلَا فَي القَطْعِ حَدَّ الشَّفارِ الرِّقاقِ وَكَالرُّوبَاءِ على العاشِقِينَ فَتُفْسِدُ بالقَرْص طِيبَ العِناقِ وَكَالرُو عِلْدَ الفَتَى كَالهَبَاءِ ويَصْدُرُنَ عَن جِلْدِهِ الرِّقَاقِ تَبَاشِرُ جِلدَ الفَتَى كَالهَبَاءِ ويَصْدُرُنَ عَن جِلْدِهِ الرِّقَاقِ الرَّقَاقِ

وقال أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلسي (٣) :

ولَيْلَةِ دائِسَةِ الغُسوقِ بَعِيدَةِ المَّمْسَى عَنِ الشُّرُوقِ كَلَيْلَةِ المُتَيَّمِ الْمَشُوقِ أَطَالَ في ظَلْمَائِهَا تَشْرِيقِي (٤) كَلَيْلَةِ المُتَيَّمِ الْمَشُوقِ يَرَى دَمي أَشْهَى مِنِ الرَّحِيقِ أَحَبُّ خَلْقٍ لأَذَى مَخْلُوقِ يَرَى دَمي أَشْهَى مِنِ الرَّحِيقِ يَعُبُّ فِيهِ غير مُسْتَفِيقِ لا يَتْرُكُ الصَّبُوحَ لِلغَبُوقِ يَعُبُّ فِيهِ غير مُسْتَفِيقِ لا يَتْرُكُ الصَّبُوحَ لِلغَبُوقِ لَعُبُوقِ ما عاقَهُ ذَلِكَ عَنِ طُرُوقي لو بتُ فوق قمَّةِ العَيُّوقِ ما عاقَهُ ذَلِكَ عَنِ طُرُوقي كَعَاشِقٍ أَسْرَى إلى مَعْشُوقِ أَعْلَم مِن بقراطَ بِالعُروقِ كَعَاشِقٍ أَسْرَى إلى مَعْشُوقِ أَعْلَم مِن بقراطَ بِالعُروقِ

<sup>(</sup>١) ديوان الصنوبري/٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) الهماليج، جمع الهملاج: البرذون (فارسي معرب). العتاق، جمع العتيق: الفرس الكريم الرائع وهو خلاف البرذون.

<sup>(</sup>٣) عيون الأنباء في طبقات الأطباء/٥١١ .

<sup>(</sup>٤) التشريق: تقديد اللحم.

يَفْصُدها بِمبْضَع دَقِيقِ<sup>(۱)</sup> فَصُدَ الطَّبيبِ الحاذقِ الرِّفيقِ<sup>(۲)</sup>

من أكحل منها وباسَلِيقِ مِن خَـطْمِهِ المُـذرَّبِ الذَّلِيقِ

وقال أبو الرماح الأسدي(٣):

بِحنْوِ الغَضَا لَيْلٌ علَيَّ يَـطُولُ وَإِنَّ اللَّهِي يُّوذِينَـةً لَـلَّلِيـلُّ تَعَلَّقَنَ بِي أَوْ جُلْنَ حَيثُ أَجُولُ عَيثُ أَجُولُ عَلَيْ الهُنَّ قَتِيـلُ عَلَيْسَ لِبُـرْغـوثٍ عَلَيٌّ سَبِيـلُ ولَيْسَ لِبُـرْغـوثٍ عَلَيٌّ سَبِيـلُ ولَيْسَ لِبُـرْغـوثٍ عَلَيٌّ سَبِيـلُ

تطَاوَلَ بِالفَسْطَاطِ لَيلِي ولَم يَكُنْ يُؤَرِّقُني حُدْبٌ صِغارٌ أَذِلَةً يُؤَرِّقُني جُوْلَةً إِذَا جُلتُ بَعضَ اللَّيلِ مِنْهُنَّ جَوْلَةً إِذَا مِا قَتَلْنَاهُنَّ أَضْعَفْنَ كَثْرَةً إِذَا مِا قَتَلْنَاهُنَّ أَضْعَفْنَ كَثْرَةً لَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً لَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً

وقال أبو المحاسن الكربلائي: محمد الحسن بن حَمَّادي آل قاطع الجناجي في ليلة أضجرته فيها البراغيث(٤):

مُسهَّدُ الجَفْنِ بِلَيْسِلِ السَّلِيمُ وناظِري ساه وجَفْنِي كَلِيمُ خَشِيتُهُ خَشْيَةً مُسوسَى الكَلِيمُ يَشربُ أَرْطالًا فَبِشْسَ النَّدِيمُ وهُوَ عَلَى إِثْرِي بِنَهْجِ قَوِيمُ

بِتُ مِن البُرْغُوثِ طُولَ الدُّجَى وراحَتي في شُغُسل شساغِسل لمَّا غَدا فِرعَوْنَ في سَطْوَةٍ وهسو إذا نادَمَسني مِسن دَمي أفسرٌ منه خِسسفَةً هسارِباً

<sup>(</sup>۱) الأكحل: عرق في الذراع يفصد ويسمى عرق الحياة. الباسليق، لم أجدها في معاجم اللغة، ولكن ورد في المساعد الكرملي ٢٤٣/١ ما يفيد ان كلمة الباسليق يونانية تعني الملكي. وجاء في تكملة المعاجم ٢٣٣/١: ان الكمون الكرماني يسمى: الباسليقون أي الكمون الملوكي. وإذا أخذنا بهذا التخريج يكون الباسليق في قول الشاعر عرق ملكي ـ أي رئيسي ـ في البدن يفصد وله أهمية كبيرة كالأكحل.

<sup>(</sup>٢) الخطم: منقار الطائر، وقم الدابة.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٥/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي المحاسن/٢٣٤.

فلا تَسلُومَانً تَسمِيماً إذا رَأْتُهُ في زَحْفٍ فوَلَت تمِيمُ (١) وقال مجد الدين أبو الميمون الكناني مِلغزاً في البراغيث(٢) :

ومَعْشَرِ يَسْتَحِلُّ النَّـاسُ قَتْلَهُمُ كما آسْتحلُّوا دَمَ الحُّجَّاجِ في الحَرَم إذا سَفَّكْتُ دَماً مِنْهُم فَمَا سَفَكَتْ يَدايَ مِن دمِهِ المَسْفُوكِ غيرَ دَمى

وقال أبو هلال العسكري (٣):

ومِن بَراغِيثَ تَنْفِي النَّومَ عَنْ بَصَري كَأَنَّ جَفْنَيٌّ عَنْ عَيْنِي قَصِيرانِ يَطْلُبنَ منِّيَ ثَأْراً لَسْتُ أَعْرِفُهُ إِلًّا عَداوةً سُودانٍ لِبيضانِ

وقال ابن سكّرة الهاشمي في مليح يعرف بابن برغوث(٤) :

بُلِيتُ ولا أقُسولُ بِمَنْ لأنِّي مَتَى ما قُلتُ مَن هُو يَعشَقُوهُ فَإِنْ أَغْمَضْتُ أَيْقَظَنِي أَبُوهُ حَبِيبٌ قــد نَفَى عَنْى رُقــادِي

وقال أبو الشمقمق (٥):

يا طُولَ يَومِي وطُولَ لَيْلَتَيْه إِنَّ البَراغَيثَ قَدْ عَبِثْنَ بِيَدْ فِيهِنِّ بُرْغُولَةٌ مُجوَّعَةٌ

قَد عَقَدَتْ بَنْدَها بَفَقْحَتِيَهُ

يكرٌ على صَفَّىٰ تميم لولَّتِ

<sup>(</sup>١) يشير الى البيت المشهور:

ولـو أن برغـوثاً على ظهـر قملة

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان للدميري ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) ديوان المعانى ١٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) حياة الحيوان الكبرى ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) الحيوان للجاحظ ٥/٣٩٠.



## البعيوض

البَّعُوض، واحدته بعوضة. قال ابن منظور (هو ضرب من الذباب). ومنه النَّامُوس، والجِرْجِس، ويسميه البعض: قِرْقِس، ومنه البَّقُ كما في الصحاح، وعرَّف بعضهم البقَّ بأنَّه حيوان عدسيٌّ مفرطح أحمر الجثة أسود الرأس، خبيث الرائحة لدَّاع، يتولَّد في الخشب والحُصُر، واحدته بقَّة، وقد جلب الأتراك كميَّة من هذا الحيوان المؤذي ووزَّعوها على بعض سجون العراق فتكاثر وكان أشدً على السجناء من كلِّ العقوبات.

لم يتعرَّض الأدباء لوالشعراء العرب لهذا الحيوان، وأيَّنما ورد اسم البقِّ في نظمهم ونثرهم فالمقصود به البعوض. لذلك اقتفيت أثرهم فاعتبرت البعوض والبقَّ إسمين لمسمَّى واحد .

ما ورد عنه في القرآن الكريم

﴿إِنَّ اللَّهُ لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ﴾ سورة البقرة / ٢٦ .

ممَّا ورد عنه في الحديث

قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح

بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء )(١) .

وقال عليه الصلاة والسلام (إنَّ العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب، ولا يزن عند الله جناح بعوضة )(٢).

وقال صلّى الله عليه وآله وسلم (ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ) (٣) .

#### مما ورد عنه في الأمثال(٤)

(أضعف من بعوضة) يضرب للمبالغة والتناهي.

( كلُّفْتَني مخ البعوضة ) يضرب لمن يكلفك الأمر الشاق، ومنه قولهم :

كلُّفْتَني مخَّ البَعـوضِ فقـد أقْصـرتَ لا نُجحٌ ولا عـذرُ

مما ورد عنه في القصص<sup>(٥)</sup>:

قالت البعوضة للنخلة: استمسكي فإنّي عنكِ ناهضة، فقالت: ما أحسَسْتُ وقوعك فكيف نهوضك .

مما ورد عنه في الكلام المنثور(7):

قال الجاحظ في التأمل في جناح بعوضة:

ولو وقفتَ على جَناح بعوضةٍ وقوفَ معتبر، وتأمَّلتُه تأمُّلَ متفكِّر بعد أن تكونَ ثاقبَ النَّظر سليم الآلة غوَّاصاً على المعاني ، لا يعتريك من الخواطر إلَّا

<sup>(</sup>١) حية الحيوان للدميري ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) و(٣) إحياء علوم الدين للغزالي ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٣/٢، وأساس البلاغة للزمخشري مادة (ب ع ض).

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة/٣٧٦.

<sup>(</sup>٦) الحيوان للجاحظ ٢٠٨/١ ويتيمة الدهر ٢/٢٤.

على حسب صحَّة عقلك، ولا من الشواغل إلَّا ما زاد في نشاطك، لملأت مما توجدك العِبرة من غرائب الطوامير الطوال، والجلود الواسعة الكبار، ولرأيت أنَّ له من كثرة التصرُّف في الأعاجيب، ومن تقلُّبه في طبقات الحكمة، ولرأيتَ له من الغَزْر والرَّيع، ومن الحلب والدَّرِّ ولتبجَّسَ عليك من كوامن المعانى ودفائنها، ومن خفيّات الحِكم وينابيع العلم ما لا يشتدُّ معه تعجُّبك .

#### وقال ابن شهيد في صفة بعوضة:

مالكة لا حسّ لها سواها. تحقرها عينُ من رآها. تمشى إلى الملك بنديها، وتضرب بحبوحة داره بطلبها. تؤذيه باقبالها، وتعرَّفه باراقة دمه ما لها، فتعجز كفُّه وترغم أنْفَه، وتضرِّج خدَّه، وتفري لحمه وجلده. زجرتها تسليمها، ورمحها خرطومها. تذلُّل صعبك إن كنت ذا قوَّة وعزم، وتسفك دمك وإن كنت ذا حلقة وعسكر ضخم. تنقض العزائم وهي منقوضة، وتعجز القوي وهي بعوضة ليرينا الله عجائب قدرته، وضعفنا عن أضعف خليقته.

#### مما ورد عنه في الشعر

قال أبو هلال العسكري(١):

ويَنْفي فَرَحَ القَلْبِ ةَ أَخْفَى مَوضِعَ النَّقْبِ تُحاكى نُقَطَ الكُتْب

غِناءٌ يُسْخِنُ العَينَ ولا يَنْ تِي عَلَى الزَّمْرِ ولا يَجْرِي مَع الضَّرْبِ غِناءُ البِّقِّ باللَّيلِ يُنافي طَرَبَ الشَّرْبِ إذا ما طَرَقَ المَوْء جَرَى في طَلَقِ الكَرْبِ نَحِيفٌ راحَ كالشِّنِّ ولكنْ باتَ كالوَطْبِ إذا ما نَقَبُ الجِلْدَ سِسَوَى خُمْر خَفِيَّـاتٍ

<sup>(</sup>١) ديوان المعانى ١٤٨/٢.

وقال أبو بكر الخوارزمي(١):

ضَنِيتُ فَلَوْ أَدْخِلْتُ في حَلْقِ بَقَّةٍ خريفيَّةٍ مِن دِقَّتي لَم تَغُصَّ بي وأَصْبَحَ قَلْبِي فِي يَدِ اللهِمِّ واغْتَدَتْ أَمانِيٌّ فِي أَظْفَادِ عَنْقَاءَ مُغْرِبٍ

وقال القاسم بن يوسف بن صبيح(٢):

قَد مُنينا بِهَناتِ هُنَّ مِن شَرِّ الهَناتِ نسافسرات آمرات قسلفات مسفسلفسات نّاس مِنْها شارِبَاتِ مَعَنَا في الفُرْشِ والقُمْ حس عَلَينا واثِبات يَخْضُبُ الإصْبَعَ والثَّوْ بَ دَماً مِنْ دامِياتِ ثُمَّ لا يُخرِجُه الغَسْ ل بماء الراحِضاتِ ومُنِينا بسهنات واقِعاتِ طائِراتِ جارحاتٍ داخلاتٍ مُسْهراتٍ ساهراتٍ زامِسراتٍ لكَ بالتَّسْ هِيد في وَقْتِ السُّباتِ مِن لحُوم في دِماء وأردات شارعات بخراطيم مُدلًا و طوال جارحات طَعْنُها أَنْفَذُ في الأبْ للاهُ مِن طَعْنِ الكُمَاةِ كمْ لَهَا في الجِسْمِ من آ ثارٍ سُوءٍ فاحشاتِ وكُلوم مُوْلِماتٍ ونُدُوبٍ قَرِحَاتِ ولَـدِينَعُ لاطِم وَجُ لها طَلُوبٍ لِلتَّراتِ فَنَصِيبً الفَلدُ مِنْها بَعْدَ الفِ فائِتاتِ بادياتٍ عارياتِ

سافكاتٍ لِـدماءِ الـ نازلات صاعدات

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب /٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق /١٧١ .

وقال آخر <sup>(۱)</sup> :

لا تَحْقرنٌ صَغِيراً في مُخَاصَمَةٍ وفي الشَّرارَةِ ضَعْفٌ وهي مُؤلمةٌ

وقال ابن أحمر الباهلي (٢): ما كنتُ عَن قَـومي بِمُهتَضم كَلَّفْتَني مُسخَّ البَعُـوضِ فَـقــدُ

وقال رجل من بني رحّمان (٣)

أَأْنْصُو الله الشَّامِ ممَّن يَكيدُهُم وأهلي بنَجْدٍ ساءَ ذلكَ مِن نَّصْر بَراغِيثُ تُؤْذِيني إِذَا الناسُ نَوَّمُوا فإِنْ يَكُ فَرْضُ بَعْدَها لا أَعُدْ لَهُ

وقال الأسعد بن مماتي (٤):

تكادُ بِقَرْصِ البَقِّ تَتْلفُ مُهجَتي ومِن أعْجَبِ الأشْياءِ في البَقِّ أنَّها

وقال ابن عروس (٥):

وَلَـوْ أَيْقَنْتُ أَنَّ سَيَمْـوتُ قَلْبِي

إِنَّ البَعُوضَةَ تُدْمى جَبْهَةَ الأسَدِ ورُبِّما أَضْرَمَتْ ناراً عَلى بَلَدِ

لَوْ أَنَّ مَعْصِياً لَهُ أَمْرُ أَقْصَـرْتَ لا نُجْحٌ ولا عُـذُرُ

وبَتُّ أقاسيهِ عَلى ساحِلِ البَّحْرِ وإِنْ بَذَلُوا حُمْرَ الدَّنانِيرِ كالجَمْرِ

إِذَا لَمْ أُجِدْ مِن ثَوْبِ جِلَّدِي التَّخَلُّصا عَلَى الجِسْمِ سُمَّاقٌ وتُنبِتُ حِمَّصا

صَغِيرَ السنِّ كالرَّشا الغَضِيض

<sup>(</sup>١) المعجم الزوولوجي ١١٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٥/٨٠٤.

<sup>(</sup>٤) خريدة القصر (قسم شعراء مصر) ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) ثمار القلوب /٥٠٥.

اَبُحْتُكَ • كلَّ ما يَحْوِيهِ كفِّي وقال ابن حمديس الصقلي (١):

يا لَيْلُ هَلْ لِصِباحِي فيكَ إِشْرَاقُ غساكِرُ البَقِّ نَحْوي فِيكَ زَاحِفَةً من كلَّ طاعِنَةِ الخرطُومِ سارِيّةٍ

وقال شاعر في رجل اسمه ليث(٢):

أيسا مَنْ إسمُسهُ لَيْتً لقَـد بساعَـدَ ربُّ النَّسا

وقال أبو اسحاق الصابي (٣) :

وَلَيْلَةٍ لَمْ أَذْقُ مِن حَدِّها وَسَناً أَحَاطَ بِي عَسْكَرٌ لِلبَقِّ ذُو لَجَبٍ من كلِّ سائِلَة الخُرْطُوم طاعِنَّةٍ طافُوا عَلينا وحَرُّ الصَّيْف يَطبخُنا

وقال أبو الفتح البُستي (٤):

لا يَسْتَخفَّنَ الفَتَى بعَدوَّهِ إِنَّ القَدَى يُؤذي الغُيُونَ قَلِيلُهُ

ولَــوْ كَلَّفْتني مُنخُّ البّعُــوضِ

فقَدْ نَفَى النَّومَ عَن عَيْنَيَّ إيراقُ كَانَّما بُثَّ وَسُطَ البَيْتِ سُمَّاقُ كَانً كَانً لَسْعَتَها بِالنَّارِ إِحْراقُ

وَهُــوَ أَضْعَفُ مِن بَقَّــهُ سِ بَينَ الإِسْمِ والخِلْقَـهُ

كَانَّ من جَوِّها النَّيرانَ تَشْتَعِلُ ما فِيه إِلَّا شجاعٌ فاتِكٌ بَطَلُ لا تَحجُبُ السَّجْفُ مَسْراها ولا الكِللُ حَتى إِذَا طُبِخَتْ أَجْسامُنا أكلوا

أبَداً وإنْ كانَ العَدُوُّ ضَيْبلا ولَرُبَّما جَرَحَ البَعُوضُ الفِيلا

<sup>(</sup>١) ديوانه /٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب /٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدُّهر ٣٣٣/٤.

وقال الزمخشري (١):

يا مَن يَرَى مَدَّ البَعُوض جناحَها في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ البَهِيمِ الألْيَلِ ويَرَى مَناطَ عُروُقِها في نَحْرِها أَمْنُنْ عَلَيَّ بِتَوْبِةٍ تَمْحُر بِهِا

وقال أبو بكر الخوارزمي (أ) :

لا تَعْجَبُوا مِن صَيْدِ صَعْوِ باذِياً إِنَّ الأسُودَ تُصادُّ بالخِرْفانِ (٢٠) قَد غَرَّقَتْ أَمْلاكَ حِمْيرً فَأَرةً وبَعُوضَةٌ قتلَتْ بَني كَنْعانِ

والمخ في تِلكَ العِظامِ النُحَّل

ما كانَ مِنِّي في الزَّمانِ الأوَّلِ

وقال فرج بن خلف الأندلسي الملقّب بالسمسير (١):

بَعُـوضٌ شَـرَبْنَ دمي قَهْوَةً وغَنَّينَنـي بِضُـرُوبِ الأغـانْ كَأَنَّ عُرُوقِي أَوْتَارَهُنَّ وجِسْمِي الرَّبابُ وهُنَّ القِيالُ

وقال راجز (٥):

إِذَا البُّعُوضُ زَجَلَتْ أَصُواتُها وأَخَلَ اللَّحْنَ مُغَنِّياتُها لم تُطْرِبِ السامِعَ حافِضاتُها وأرَّقَ العَيْنَيْن رافِعاتُها كلُّ زَجُولٍ تَتَّقِي شَذاتُها صَغيرَةٌ عَظِيمَةٌ أَذاتُها (١) تَنْقُصُ عَن بُغْيَتِهَا بُغاتُها ولا تُصِيبُ أَبَداً رُماتُها رامِحَةٌ خُرْطُومُها قَناتُها

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ١/١٩١ ووفيات الأعيان ٤/٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الصعو: عصفور صغير.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ٣٢٩/٣، ونهاية الأرب ٢٠٢/١٠.

<sup>(</sup>٥) الحيوان للجاحظ ٥/٧٠٤

<sup>(</sup>٦) الشذاة: الأذى والشر.

وقال آخر في وصف حاله وحال البعوض (١):

لَمْ أَرَ كَالْيَـوْمِ ولا مُـذْقَطِّ أَطْـوَلَ مِن لَيْلِي بِنَهْـرِ بَطِّالًا) كَانَّـما نُجُـومُـهُ في رُبْطِ أبِيتُ بَينَ خِطَّتَيْ مُشْتَطِّ مِن البعُـوضِ ومِن التغَـطِّي إذا تَـغنَّـيْنَ غـناءَ الـزُّطِّ

وهُنَّ مِنِّي بِمكانِ القَّرْطِ فَثِقْ بَوَقْعٍ مثلِ وَقْعِ الشَّرْطِ

وقال السيد أحمد الصافى النجفي (٣).

وغَدَتْ تمصُّ دِمايَ مَصَّ ضَم كفِّي عليها فِعل مُنْتَقِمِ غِلْا وأطْفَأ لَوْعَة الضَّرَمِ

وبعُـوضـةِ حـطَّت عَلى قَـدمى أَمْهَلتُهِا حتى ارْتَــوَتْ فَهــوَتْ كـلُ شَفَى مِن جسْم ِ صاحِبهِ أُغَنِيُّ إِنَّكَ كَالْبَعُوضِ دَمي يَجْري بِجسْمِكَ فَأَنتَظِرَ نقَمي واعْدُرْ إِذَا عَذَرَ البَعُوضُ فَلَمْ أَسْفِكْ دَماً لِكَ بَلْ سَفَكْت دَمي

وقال عبد الله بن المعتز (٤) :

بت بجهد ساهر الأجْفانِ تلذع جِلدي شَرَرُ النّيرانِ من طائرِ يَـزْمُرُ في الآذانِ من الـدماءِ مُـتْرَع ملآنِ كأنَّه فريدَةً المَرْجان

وقال السيد جعفر الحلِّي معِّرضاً ببعض الأدباء على طريقة الهزل (٥): ألا مَنْ يقتُلُ البَقَّ فانًا البِقَّ آذاني

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٥/٦/٥

<sup>(</sup>٢) نهربطُ: نهر بالأهواز.

<sup>(</sup>٣) ديوانه (هواجس / ٤٩).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/٩٤٣.

<sup>(</sup>٥) ديوانه (سمحر بابل وسمجع البلابل /٤٣١.

## لقد طَنْطَنَ في القَلْبِ فصْمَّتْ مِنه آذاني

وقال آخر (۱) :

ولَيْلَةٍ لَـم أَدْرِ مِا كَـراهـا أمارِسُ البَعُوضَ في دُجـاهـا كـلُّ زجُـول، خَفِقٍ حَشـاهـا سِتُّ لَدَى إيفائِها شَـواهـا(٢)

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٥/٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) الشوى: اليدان والرجلان، ويريد بكلمة (إيفائها): إيفاء عدّها.



## البغال (١)

الذكر بغل، والأنثى بغلة، والجمع بغال، ومبغولاء اسم للجمع الالله والبغّال: صاحب البغال.

وقيل: البغلة اسم جنس، والهاء فيها للإفراد، وهاء الإفراد تقع على الذكر والأنثى.

وكنية البغل: أبو الأشحج، وأبو الحرون، وأبو الصقر، وأبو قضاعة، وأبو قموص، وأبو كعب، وأبو مختار، وأبو ملعون. ويفال له: ابن ناهق.

ما ورد عنها في القرآن الكريم

﴿ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ﴾ سورة النحل / ٨ مما ورد عنها في الأمثال (٢)

(أعقم من بغلة). يضرب للمبالغة والتنهاهي.

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان للدميري ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ٢/٣٤ و١٠٠ والتمثيل والمحاضرة/٣٤٢، والمخصّص ٢٠٥/٦/٢.

(قيل للبغل: من أبوك؟ قال: خالي الفرس). يضرب مثلًا للرجل يفخر بشي لغيره خير منه

( البغل نغل وهو لذلك أهل ) يضرب لمن لا يرجى خيره لخسَّة أصله.

( البغل الهرم لا يفزعه صوت الجلجل ) (١): يضرب لمن كابد عظائم الأمور فلا تزعزعه الصغائر.

( فلان بغلة أبي دلامة ) يضرب للكثير العيوب. وقد هجا أبو دلامة بغلته فلم يترك عيباً الا والصقه بها وسنورد قصيدته في فصل الشعر.

(نكح فيهم فبغَّلهم) أي هجَّن أولاده.

#### مما ورد عنها في القصص (٢)

قال ابن شهيد: ومشيتُ يوماً أنا وزهير (٣) بارض الجنِّ نتقرَّى (٤) الفوائد، ونعتمد أندية أهل الآداب منهم إذْ أشرفنا على قرارة غنَّاء (٥) تفترُّ عن بركة ماء وفيها عانة (١) من حُمر المجنِّ وبغالهم، قد أصابها أولتُ (٧) فهي تصطكُّ بالحوافز، وتنفخ من المناخر، وقد اشتدَّ ضراطُها، وعلا شحيجُها (٨) ونهاقُها. فلمَّا بصُرَتْ بنا أَجْفلت إلينا وهي تقول: جاءكم على رجليه.

<sup>(</sup>١) الجلجل: جرس صغير جمعه جلاجل.

<sup>(</sup>٢) التوابع والزوابع لابن شهيد /١٤٧.

<sup>(</sup>٣) هو زهير بن نمير من الجنِّ ورفيق ابن شهيد في قرى الجنِّ.

<sup>(</sup>٤) تقرَّى الفوائد: تتبُّعها.

<sup>(</sup>٥) القرارة: المطمئن من الأرض. غنَّاء: كثيرة العشب.

<sup>(</sup>٦) العانة: القطيع من حمر الوحش.

<sup>(</sup>٧) الأولق: الجنون أو شبهه.

<sup>(</sup>٨) الشحيج: صوت البغل.

فارتعتُ لذلك، فتبسَّم زهير وقد عرف القصد وقال لي: تهيًّا للحُكم. فلمَّا لحقت بنا بَدَأْتني بالتفدية، وحيَّتني بالتنكية، فقلتُ: ما الخطب حُمِيَ حِماك أيتها العانة، وأخصب مرعاك؟ قالت: شِعْران لحمار وبغل من عشَّاقنا اختلفنا فيهما، وقد رضيناك حكماً. قلت: حتى أسمع. فتقدمت اليَّ بغلة شهباء، عليها جلُّها وبرقعها، لم تدخل فيما دخلت فيه العانة من سوء العجلة وسُخف الحركة فقالت: أحد الشعرين لبغل من بغالنا وهو:

على كلِّ صَبِّ من هواهُ دَليلُ سَقام عَلى حرِّ الجَوى ونُحوُلُ وما زالَ هذا الحبُّ داءً مبرِّحاً إذا ما اعْتَرَى بَغْلاً فليسَ يَزُولُ بِنَفْسي التي امَّا مَلاحِظُ طَرْفِها فسِحْرٌ وأمَّا حِـدُّها فاسِيلُ تَعِبْتُ بِمَا حُمِّلتُ مِن ثَقَلِ حُبِّهَا وإنِّي لَبَغْلُ لِلثِّقَالِ حَمُولُ وما نِلْتُ مِنها نائِلًا غير أنَّني إِذا هِيَ بالَتْ بلْتُ حيثُ تَبُولُ

وراثَتْ إراداتي فلَسْتُ أريتُ (١) إذا هي راثَتْ رُثْتُ حيثُ تَروثُ

والشعر الآخر لِلُكَيْنِ الحمارِ وهو: دُهِيتُ بهذا الحُبِّ منذُ هَـويثُ كلِفْتُ بِإلْفِي مُنذُ عِشْرِينَ حِبَّة يَجُولُ هَواها في الحَشا ويَعِيثُ وماليَ مِنَ بَرْجِ الصَّبابَةِ مَخْلَصٌ ولا لِيَ مِن فَيْضِ السَّقامِ مُغِيثُ وغَيُّر مِنها قُلْبَها لي نَمِيمَةً نمَاها أحَمُّ الخِصْيَتَيْنِ خَبِيثُ وما نِلْتُ مِنها نائِلًا غيرَ أنَّني

فضحك زهير، وتماسكتُ وقلت للمنشدة: ماهويثُ؟ قالت: هو ( هويثُ ) بلغة الحمير. فقلت: والله إنَّ للروث رائحةً كريهة، وقد كان أنْف الناقة (٢) أجدر أنْ يحكم في الشعر. فقالت: فهمت عنك وأشارت إلى العانة \_

<sup>(</sup>١) راثت: أبطأت.

<sup>(</sup>٢) من شعراء الجنّ في الرسالة.

أَنَّ دُكَيْناً مغلوب ثم انصرفت(١) قانعة راضية .

وقالت لي البغلة: أما تعرفني أبا عامر؟ قلت: لو كانت ثمَّ علامة، فأماطت لثامها، فإذا هي بغلة أبي عيسى، والخال على خدِّها، فتباكينا طويلا، وأخذنا في ذكر أيامنا، فقالت: ما أبقت الأيَّام منك؟ قلت: ما تَرَيْن، قالت: شبُّ عمرو عن الطوق، فما فعل الأحبَّة بعدي، أهم على العهد؟ قلتُ: شبُّ الغلمان، وشاخ الفتيان، وتنكَّرت الخلَّان، ومن إخوانكِ من بلغ الإمارة وانتهى الغلمان، وشاخ الفتيان، وتنكَّرت الخلَّان، ومن إخوانكِ من بلغ الإمارة وانتهى إلى الوزارة. فتنفَّستِ الصَّعداء وقالت: سقاهم الله سَبَل العَهْد (٢) وإنْ حالوا عن العهد ونسوا أيَّام الودِّ. بحرمة الأدب اللَّ ما أقرأتهم مني السلام، قلتُ: كما تأمرين وأكثر.

## ممًّا ورد عنها في الكلام المنثور (٣)

صنَّف الجاحظ كتاباً عن البغال مستقلًا عن كتابه ( الحيوان ) ضمنه الكثير من الأخبار. وطرائف المنظوم والمنثور، وقال في مقدِّمته:

نبدأ إن شاء الله بما وصف الأشراف من شأن البغلة في حسن سيرتها وتمام خلقها، والأمور الدالَّة على السرِّ الذي في جوهرها، وعلى وجوه الاتَّفاق بها وعلى تصرِّفها. . . الخ .

وقال مسلمة بن عبد الملك: ما ركب الناس مثل بغلة طويلة العنان قصيرة العدار، سفواء(٤) العرف، حصَّاء الذنب.

وكتب روح بن عبد الملك بن مروان إلى وكيل له: أبغني بغلة حصًّاء

<sup>(</sup>١) الضمير يعود إلى العانة.

<sup>(</sup>٢) السبل (بفتحتين): المطر. العهد: أول مطر الوسمي.

<sup>(</sup>٣) رسائل الجاحظ ٢١٦/٢، ونهاية الأرب للنويري ٨٦/١٠ و٨٠.

<sup>(</sup>٤) سفواء العرف: خفيفة شعر الناصية .

الذُّنب، عظيمة المحزم، طويلة العنق، سوطها عنانها، وهبوها أمامها.

وقيل لعبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: مالك ولمركب البغلة الذي لا يدرك عليه الثار، ولا ينجّيك يوم الفرار؟ فقال: إنّها نزلت عن خيلاء الخيل، وآرْتفعت عن ذلّة العَيْر وخير الأمور أوساطها.

وقال ابن كتامة: سمعت رجلًا يقول: إذا أشتريت بغلة فاشترها طويلة العنق، تجده في طباعها، ضخمة الجوف، تجده في صبرها.

وحكي أنَّ عبد الحميد الكاتب ساير مروان بن محمد المعروف بالجعديِّ ربالحمار، على بغلة، فقال له: لقد طالت صحبة هذه الدابَّة لك، فقال: يا أمير المؤمنين، من بركة الدابة طول صحبتها، فقال: صفها، فقال: همَّها إمامُها، وسوطها زمامها، وما ضُربت قطَّ الاَّ ظلماً

وقال بعض الكتاب من رسالة: قد اخترتُ لسيّدي بغلة وثيقة الخَلق لطيفة الخَرْط (١) رشيقة القدّ، موصوفة السير، ميمونة الطير، مشرفة العنق، كريمة النجّار، حميدة الآثار.

إِن أَدْبَرتْ قُلتَ لا تَليلَ لها أو أقبلَتْ قُلتَ ما لها كَفلُ(٢)

قد جمعت إلى حسن القميص سلامة الفصوص (٣) فسمّيت قيد الأوابد وقرّة عين الساهد، تزري في انطلاقها بالبروق في اثتلاقها.

<sup>(</sup>١) الخرط: الجماح، والدابة الخروط: التي تجذب رسنها من يد ممسكها لتستأنف السير.

<sup>(</sup>٢) التليل: العنق.

<sup>(</sup>٣) الفصوص من الدابة: مفاصل ركبتيها وأرساغها.

#### ممّا ورد عنها في الشعر

قال ابن رشيق في هجائها(١):

فَاوصِيكُمْ بِالبَغْلِ شَرًا فِإِنَّهُ مِن العَيْرِ فِي سَّوءِ الطَّباعِ قَريبُ وكيفَ يَجِيءُ البَغلُ يَوْماً بِحاجَةٍ تَشُرُّ وفيهِ للحِمارِ نَصِيبُ

وقال أبو خنيس يهجو بغلته (٢) :

أُبعدتِ من بَغلةٍ مُواكِلَةٍ تَرمَحُني تارةً وتَقْمِصُ بي تكادُ عندَ المسيرِ تَقْطَعُني راكِبُها راكبٌ عَلى قَتبِ إنْ قمتُ عند الإسراج أَثْفِرُها تطرِفُ منّي العَينَيْنِ بالنَّنبِ (٣) وعِندَ شَدِّ الحِزام تَنْهَشُنِي مانِعةً لِلَّجامِ واللَّبُبِ (٤) لَيْسَ لَها سِيرةً سِوَى الوَثَبي كَرقْصِ زنْج يَنْدُون لِلطَّربِ وهي إذا ما عَلقْتُها جَهَدَتْ لا تَأْتَلِي في الجِهادِ عَن حَربِ قد أَكَلَتْ كُلُّ ما اشتَرَيْتُ لَها من رِزْقِ شَعْبَانَ أمسِ في رَجبِ تَمَدُّ فيما نَمَى لعَلْقَتِها إنْ لم تُعَلَّلُ بالشَّوْكِ والقَصَب (٥) تَمدُّ فيما نَمَى لعَلْقَتِها إنْ لم تُعَلَّلُ بالشَّوْكِ والقَصَب (٥)

وقال آخر، وقد جعل ركوب البغلة من وسائل الترف الداعية إلى الاحترام والتبجيل (٦) :

<sup>(</sup>۱) ديوانه/٣٨.

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ ٢/٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) أثفر الدابة: جعل لها ثفراً، وهو سير مربوط في مؤخّر السرج من الجانبين ويجعل تحت ذنب الدابة ليمسك السرج عن التحرُّك الى الأمام. طرّف عينه: أصابها بشيء فدمعت واحمرّت فهي مطروفة.

<sup>(</sup>٤) اللُّبب: ما يشدُّ على صدر الدابة يمنع السرج من الاستئخار.

<sup>(</sup>٥) نما ينمو؛ زاد.

<sup>(</sup>٦) رسائل الجاحظ ٢/٢٥٠ .

يا فَتْحُ لُو كُنْتُ ذَا خَزِّ أُجِرِّرُهُ تَحْتِي سَلِيمُ الشَّظَا مِن نَسْلِ حَلَّابِ(١) أَوْ كُنْتُ ذَا بَعْلَةِ سَفُواءَ نَاجِيةٍ وشاكِريَّن لم أُحْبِسٌ عَن الباب(٢) والفَقْرُ يُزْرِي بآدابِ وأحْسابِ أَزْرَى بنا أنَّنا قلَّتْ دَراهمُنا

وقال البحتري من قصيدة استهدى فيها من محمد بن حُميد بن عبد الحميد الطوسي فرساً أَوْ بَغْلاً (٣) :

يـوم الفَخار وشطرُهُ للشُّحُّج (١) عصبيَّة لبني الضَّبِيبِ وأعْوَجِ (٥) في غافِقِ وخُولَةٍ في الخَزْرَجِ (١٦) حالًا تحسِّنُ من رواء الدَّيزجِ (٧) وعريضٌ أعْلَى المَتْن لو علَّيْتُهُ بالزِّئبَقِ المُنْهَالِ لم يَتَرجُرَجِ أُمْـواجَ تَحْنيبِ بهنَّ مذرَّج (^)

وأقبُّ نَهْدِ للصُّواهِلِ شَطرُه خِـرْقّ يتِيهُ على أبِيـهِ ويـدَّعي مثل المذرِّع جاءَ بينَ عُمُومَةٍ لا ديزَجٌ يَضِفُ الرَّمادَ ولم أجِدْ خاضَتْ قوائِمُهُ الوَثيقُ بناؤها

وقال أبو الفرج الوأواء (٩) من قصيدة يشكر بعض أصحابه وقد أهدى له ىغلة:

لِلبَرْقِ غَيثُ بَدا يَنْهَلُ ماطِرُهُ (١٠) قد جاءَت البغلَةُ السَّفْوَاءُ يَجْنَبُها

<sup>(</sup>١) حلَّاب: فرس لبني تغلب من نتاج أعوج وهو فرس لبني هلال .

<sup>(</sup>٢) الشاكريّ: معرَّب (جاكر)بالفارسية ومعناه المستخدم الأجير.

<sup>(</sup>۳) ديوانه ۱/٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) الشَّحُّج: البغال .

<sup>(</sup>٥) الضبيب: فرس حسَّان بن حنظلة الطائي .

<sup>(</sup>٦) المدرّع: الذي أمه أشرف من أبيه ، غافق: قبيلة من الأزد، وهي دون الخزرج شرفاً .

<sup>(</sup>٧) الديزج: لون بين لونين، معرَّب (ديزه) بالفارسة .

<sup>(</sup>٨) التحنيب: احديداب في وضيفي يدي الفرس، ويقال: انه بُعد ما بين الرجلين من غير فجج .

<sup>(</sup>٩) نهاية الأرب للنويري ١٠/٨٨،

<sup>(</sup>١٠٠) بغلة سفواء: سريعة المرِّ كالريح .

بالعِتْق من أكرَم الجِنْسَين فاخرُهُ عَريقَةٌ ناسَبَتْ أَخْوَالَها فَلَها ملُّ الحِزام وملُّ العَينِ مُسْفِرَةً يُريكَ غائِبَها في الحُسنِ حاضِرُهُ أَهْدَى لها الرَّوضُ أوْصافِهِ شِيَةً خَضْرَاءَ ناضِرةً إِنْ زالَ ناضِرهُ ليسَتْ بأوَّل حُمْلانٍ شَرَيْتَ به حَمْدي ولا هي يا ذا الجُودِ آخِرُه(١) كم قَد تقدَّمَها من سابح بيدي عِنانُه وعَلَى الجَوْزا حَوافِرُهُ وقال ابن رشيق القيرواني<sup>(٢)</sup> في ذمِّ البغل:

أوصِيكَ بِالبَعْلِ شَرًّا فَإِنَّهُ ابِنُ الحِمارِ والأسفار

لا يصْلُحُ البَغْلُ إلَّا لِلَّكِدِّ

وقال أيضاً (٣) في مدح بغلة:

كَأْنِّي بعضُ نُجومِ السَّماءِ تَصعَّدَ في الجوِّ ثُمَّ انْحَدَرْ تعاوَنَ في جَدْل ِ أَعْضائِها بَنو أَخْدَرٍ وبَناتُ الْأَغَـرْ(٤)

عَلَى رِسْلةٍ من هِباتِ الملُو كِ سَفْواءَ مَلْمُومَةٍ كَالحَجَرْ

وقال سبط ابن التعاويذي محمد بن عبيد الله(٥):

مَّجاهدَ اللَّين عشتَ ذُخْراً لكُلِّ ذِي حاجَةٍ وكَنْزِا بعثت لي بَعْلةً ولَكِنْ قد مُسِخَتْ في الطّريقِ عَنْزا وقال البهاء زهير يهجو بغلة وصاحبها(٦):

لكَ يا صَديقي بَعْلةً لَيْسَتْ تُساوى خِرْدَلَهُ

<sup>(</sup>١) الحُملان: ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۸۱.

<sup>(</sup>٣) ديوانه أيضاً/٨٦.

<sup>(</sup>٤) الخدري: الحمار الأسود، والأخدريُّ: الحمار الوحشي . الأغر من الخيل: ما كان بجبهته غرّة .

<sup>(</sup>٥) ديوانه / ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢٩٤ .

تَمشي فَتَحْسَبُها العَيُو نُ على الطّريقِ مُشَكَّلَهُ مَا أَقْبَلَتْ مُسَتَعْجِنَلَهُ مِقْدارُ خَـطْوَتِهَا الطُّوي لِلَّهِ حينَ تُسْرِعُ الْمُلَّة تَهْتَزُّ وهِيَ مَكَانَها فكأنَّما هي زَلْزَلَهُ كة والمهانة والبكة

وتُــخــالُ مُـــدْبِــرَةً إذا أشبَهْتُهَا بَلْ أَشْبَهَتْ كَ كَأَنَّ بَيْنَكُما صِلَهُ تحكي صِفاتك في التَّقا

وقال أبو المكارم بن عبد السلام يمدح بغلة له(١):

كَأَنُّهَا النَّارُ فِي الحَلْفَاءِ إِنْ رَكَضَتْ كَأَنَّهَا السَّيْلُ إِنْ وَافْتُكَ مِن جَبَلِ كأنَّها الأرضُ إِنْ قامَتْ لمُعْتَلفٍ كأنَّها الرِّيحُ إِنْ مرَّتْ على القُلَلِ ما صَوَّر الوَهْمُ فيها وصْمَةَ الكَسَل إِذَا اقْتَعَدْتَ مَطَاهَا وهِي ماشِيّةٌ ثهلانٌ تُبصِرُهُ في زِيِّ مُنْتَقَلِ

ما يَعرفُ الفِكرُ منها مُنْتَهى خُضُرٍ

وقال أبو دلامة يصف بغلته (٢) :

رُزِقْتُ بُغَيْلةً فيها وِكال وخيرُ خِصالها فَرْطُ الوِكال (٤) رأيتُ عيُوبَها كثُرَتْ وعالَتْ ولوْ أَفْنَيْتُ مُجتَهِداً مقالي (٥)

أبعد الخيل أرْكبُها وراداً وشُقْراً في الرَّعِيلِ إلى القِتال ِ (١) تقومُ فما تَريمُ إذا اسْتُحَثَّتْ وتَرْمَحُ باليَمين وبِالشَّمالِ (٦)

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب للنويري ١٠/٨٨.

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ ٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الوراد (بالكسر) جمع الورد ( بالفتح ) وهو من الخيل بين الكميت والأشقر، أو الأحمر الضارب الى الصفرة .

 <sup>(</sup>٤) الوكال (بكسر الواو وتفتح): الفتور.

<sup>(</sup>٥) عالت: من العول، وهو زيادة الفريضة في المواريث.

<sup>(</sup>٦) ما تريم: ما تبرح.

من الأكْرادِ أَحْبَنَ ذي سُعالِ (۱) نَعُوسِ يومَ حَلِّ وارْتحالِ (۲) جَــزاهُ اللَّهُ شــرًا عَن عِيـالي وطــالَ لـذاكَ همِّي واشْتِغـالي وطــالَ لـذاكَ همِّي اشْتِغـالي (۳) أفكّـرُ دائِباً كيفَ احْتِيـالي (۳) أظمَّ بها على الدَّاءِ العُضالِ (٤) أظمَّ بها على الدَّاءِ العُضالِ (٤) إذا ما سِمْتُ أَرْخِصُ أَمْ أغالِي (٥) قديمٌ في الخَسَارةِ والضّــلالِ ولا يَدري الشَّقِيُّ بمَنْ يُخالي (٢) فــانَّ البَيْعَ مُـرتَخَصُ وغــالي اللهُ في البَيْعِ عَيْرِ المُسْتقالِ اللهُ في البَيْعِ عَيْرِ المُسْتقالِ اللهُ في البَيْعِ عَيْرِ المُسْتقالِ المُحسالِ اللهُ في البَيْعِ عَيْرِ المُسْتقالِ ومن جَرَدٍ وتَحْريقِ الجِلالِ (٧) أعدُ عَليكَ من شَنِع الجِحال (٧) ومن ضَعْفِ الأسافلِ والأعالي ومن حَلِّ الجِبالِ (٧) بناظِرها ومن حَلِّ الجِبالِ (٨) ومن هَدْمِ المَعالفِ والرِّكالِ (٨)

رياضَةُ جاهل وعُلَيْج سُوءٍ شَتِيم الوَجْهِ هِلْبَاجِ هِدانٍ فأدَّبُها بأخلاقٍ سِماجٍ فلمَّا هَـدُّني ونفَّى رُقادِي أتيتُ بِها الكُنَاسَةِ مُسْتَبِيعاً لعُهْدَة سِلْعَةِ رُدَّتْ قَديماً فبينا فكرتي في القَوْم تُسْري أتانى خائِبٌ حَمِقٌ شَقِيًّ وراوَغَني ليَخْلُو بي خِــداعــاً فقلتُ بِأَرْبَعِينَ فقال أَحْسِنْ فلمَّا ابْتَاعَها منِّي وبُتَّتْ أخلت بقوب وبرثت مما بَرِثْتُ إليكَ مِن مَشَشِ قَديم ومِن فَرْطِ الحِرانِ ومِنْ جِماحٍ ومِن عَقَدِ اللِّسانِ ومن بَيـاض ِ وعُـقّالِ يُـلازمُها شَـديدِ

<sup>(</sup>١) عُليج، تصغير علج، وهو القوي الفخم من كفَّار الأعاجم، ومن العرب من يطلق العلج على الكافر مطلقاً. الأحبن: مَن عظم بطنه، خلقة أو من داء .

<sup>(</sup>٢) الشتيم: الكريه الوجه. الهلباج: الأحمق. الهدّان: الجافي الوخم الثقيل.

<sup>(</sup>٣) الكناسة: محلة بالكوفة.

<sup>(</sup>٤) العهدة: العيب. السلعة: الغدَّة ، أو شبيه بها .

 <sup>(</sup>٥) قوم الشيء: جعل له قيمة معلومة.

<sup>(</sup>٦) خالاه مخالاة: صارعه، وخادعه.

<sup>(</sup>٧) المشش: ورم في مقدم عظم الوظيف. الجرذ: كل ورم في عرقوب الدابة.

<sup>(</sup>٨) العقد (بالتحريك): الإعوجاج والإلتواء.

<sup>(</sup>٩) العقَّال (كرمَّان): انقباض في بعض العضلات.

إذا ما همّ صَحْبُكِ بالزِّيالِ (۱) إذا هُزِلَتْ وفي غَيسر الهُزالِ وتَنْحِطُ من مُتابَعةِ السُّعالِ (۲) وتَسْقِطُ في الوُّحُولِ وفي الرِّمالِ ويُدبرُ ظَهْرَها مَسُّ الجِلالِ ويُدنَّ عليكَ من وَرَم الطَّحالِ (۲) يُخافُ عليكَ من وَرَم الطَّحالِ (۲) وبَيْنَ كلامِهِمْ مِمَّا تُوالِي وبَيْنَ عَلَى أَهْلِ المجالِسِ لِلسُّوالِ (۱) وبَيْطاراً يُعقِّلُ بِالشِّكالِ (۱) جَمُوحٌ حينَ تَعْزِمُ لِلنِّذِلِ (۱) خَدُولٌ عند خَشْخَشَةِ المخالي (۱) في عند خَشْخَشَةِ المخالي (۱) خُدُولٌ عند حاجاتِ الرِّحالِ (۱) أللَّ لها من الشُّرْبِ الزُّلالِ (۷) وتَامَتْ ساعةً عندَ المبَالِ وقامَتْ ساعةً عندَ المبَالِ وقامَتْ ساعةً عندَ المبَالِ (۸) تُصَيِّرُ دَفَّتَيْهِ عَلى القَذالِ (۸)

ومن شدِّ العِضاض ومن شباب تُقطُّعُ جِلْدَها جَـرَباً وحَكًّا وأَقْطَفُ مِن دَبِيبِ اللَّرِّ مَشْياً وتكسر سَرْجَها أبّداً شِماساً ويُهْ زِلُها الجِمَامُ إذا خَصِبْنا وتَنْ رطُ أَرْبَعينَ إذا وَقَفْنا فتُخرِسُ مَنْطِقي وتحُسولُ بَيْني وقد أعْيَتْ سِياسَتُها المُكاري خَـرُونٌ حينَ تركبُهـا لحُضْـرِ وذِئْبٌ حينَ تُدنِيها لسَرْج وَفَسْـلٌ إِنْ أَرَدْتَ بِهَا بُكـوراً وألف عصاً وسَوْطٍ أَصْبَحيٍّ وتُصْعَقُ من صُقاع ِ الدِّيكِ شَهْراً إذا اسْتَعْجَلْتَها عَثَرَتْ وبالَتْ ومِثْفَارٌ تُقَدِّمُ كُلَّ سَنْرِجٍ

<sup>(</sup>١) الشِباب (بالكسر): من شبُّ الفرس شباباً: رفع يديه ونشط. الزيال: المفارقة .

<sup>(</sup>٢) أقطف، من القطف، وهو تقارب الخطو اللدُّر: صغار النمل. النحيط: الزفير من الجهد.

<sup>(</sup>٣) الوقيذ: المريض المشرف على الموت.

<sup>(</sup>٤) الشكال (بالكسر): حبل تشدُّ به قوائم الدابة.

<sup>(</sup>٥) المخالي = جمع المخلاة ( بالكسر ) وهي ما يوضع فيها الخَلى: الحشيش الذي يحتشُّ.

<sup>(</sup>٦) الفسل ( بالفتح ) : كلُّ مسترذل رديء .

<sup>(</sup>V) السوط الأصبحي: منسوب الى ذي أصبح من أذواء حمير.

<sup>(</sup>A) صقع الديك: صاح ورفع صوته.

<sup>(</sup>٩) المثفار: التي ترمي بسرجها الى مؤخرها.

ا كما تَحفَى البِغالُ من الكَلالِ من الكَلالِ من الأثبانِ أَمْثالَ الجبالِ من الأثبانِ أَمْثالَ الجبالِ وعِندَكَ منه عُودٌ لِلْخِلالِ وتَذكرُ تُبُعاً قبلَ الفِصالِ(١) وذُو الأكْتافِ في الججج الخَوَالي (١) وأخر يَوْمُها لِهلاكِ مالي وأخر يَوْمُها لِهلاكِ مالي يَزينُ جَمالُ مَرْكَبِهِ جَمالي إلى كَرمِ المَناسِبِ في البِغالِ

وتَحْفَى في الوقُوفِ إذا أقَمْنَا ولي ولي وهنّا وهنّا وهنّا وهنّا في الست عالِفها تسلاناً وكانت قارحاً أيّام كِسْرَى وقَد قَرِحَتْ ولُقْمانٌ فَطِيمٌ وقَد قَرِحَتْ ولُقْمانٌ فَطِيمٌ وقَدْ أَبْلِي بها قَرْنٌ وقَرْنٌ وقَرْنٌ فأبْدِلني بها يا رَبُ بَغْلًا فَابْدِلني بها يا رَبُ بَغْلًا كَرِيماً حِينَ يُنْسَبُ والداهُ

وقال آخر يمدح البغال، ويفضِّلها على كُلِّ مركوب سواها(٣):

وأنْ ليسَ في المرْكُوبِ أَجْمَعُ من بَعْلِ يَبِيتُ عَلَى يُسْرِ ويَغْدُو عَلَى ثُكْلِ (٤) وكُلُّ نِتاجِ النَّاسِ خيرٌ من الإَبْلِ فأَحْمَدْتُها في العُمْرِ والهَرَم المُبْلي ولا ذِلَّةُ العَيْرِ الضَّعِيفِ عن الرَّحْلِ ولا خَيْرَ في المُؤناتِ مِن حامِلِ الكلِّ (٥) لَذَى المِصْرِ والبَعْلاتُ تُركبُ كالبَعْلِ لَكلِّ كما بَيْنَ عَيْرِ الوَّحْشِ والآخِرِ الأهلي ومَرْكَبُ كالبَعْلِ ومَرْكَبُ عاض أو شُيُوخِ ذَوي فَضْلِ ويُؤْثِرُها يومِّ المُباهاةِ والحَفْلِ ويُؤْثِرُها يومِّ المُباهاةِ والحَفْلِ ويُؤثِرُها يومِّ المُباهاةِ والحَفْلِ ويُوثِرُها يومِّ المُباهاةِ والحَفْلِ

عَزَمْتُ عَلَى ذُمِّ البَعِيرِ مُوقَّقاً وَانَّ اقْتِنَاءَ الإِبْلِ مُوقَّ وحُرْفَةً وَانَّ اقْتِنَاءَ الإِبْلِ مُوقَ وحُرْفَةً وَبَيْنَ المَنَايا والبَسراذِينِ نِسْبَةً وقُلتُ وشاهَدْتُ البَغَالَ وغيرَها وليسَ لها بَذْخُ الخُيُولِ وَكِبْرُها ومُؤْنَتُهُ في الصَّيْفِ والشَّنْوِ واحِدُ ولا تُرْكَبُ الأرْماكُ والحِجْرُ دُونَها وقد فَرَّقَ الرَّحْمنُ بَيْنَ شُكُولها وفي البَعْلِ في كُلِّ الأمُورِ مَرافِقً وفي البَعْلِ في كُلِّ الأمُورِ مَرافِقً في أَلْ مُحْدِقَةً بِهِ فَيَرْكَبُها والخَيلُ مُحْدِقَةً بِهِ

<sup>(</sup>١) القارح: الذي شق نابه وبلغ الخامسة .

<sup>(</sup>٢) ذو الأكتاف: سابور ملك الفرس.

<sup>(</sup>٣) رسائل الجاحظ ٣٠٥/٢.

<sup>(</sup>٤) الموق: الحمق. الحرفة (بالضم): الحرمان. الكلُّ (بالفتح): الثقل.

وقد جلوَزَتْ في السُّومِ كلُّ مُثمَّنِ مِن الرائِعِ المَنْسُوبِ والجامِلِ البُزْلِ (١) يفُوتُ هَماليجَ البَراذينِ سَيْرُها عَلَى قَحَةِ الأعْيَارِ من شَبَهِ النَّجْلِ (٢)

وقال العُكْليُّ غالب بن الحارث يذمِّ البغلةِ ٣٠٠ :

ولا تُساوي خَفْنَةً مَن زِبْسَلِ دُودَةُ خَسِلٌ خَسلٌ مِن خَسلٌ تَزْدَادُ في القِيمَةِ عند السَّحْلِ (٥)

قد يُلْقِحُ البَغْلَةَ غيرُ البَغْلِ لكنَّها تعْجَلُ قبلَ المَهْلِ .... ــ مَشْغُــولَــة بــالحَمْــل عَنْ مَرْفَقِ الطَّحْنِ وحَمْلِ الرَّجْلِ (٤) وثَقَــل ِ السَّفْــرِ ومَيْــرِ الأهْــل ِ ما كانَّ فيها من كِراَم الفَحْلَ وكُـلُّ أُنْثِي غَيرِهـا في الحَمْلِ مَلَّعُونَةٌ بِنتُ لَعِينِ نَـذُل ِ قَتَّالَةٌ لِلفارِسِ الإِبَلِّ(١) لم يَعْتَلِلْ مَنْصِبُها في الأصْلِ مِنْ غَيرِ شَكْلِ خُلِقَتْ وشَكْلِ في أَدَبِ الخِنْزِيرِ يَوْمَ الحَفْلِ وَمُوقُها مُوقُ رَضِيع طِفْل (٧) أَوْ عَقْدلً الْفَعَى وهُجَفًّ هِقُل الْ أو جَيْال يَكْتِفُها بِحَبْلِ كُلُّ حُمْيِميَّةٍ وكلُّ فَسْل (٩) وكُــلُّ غَــرٌ جــاهِــلِ وغُفْــلِ ` ليْسَ لها في الْكَيْسِ رِفْق النَّمْلِ (١٠)

<sup>(</sup>١) الجامل: القطيع من الابل. البزل جمع البازل: البعير في السنة الثامنة.

<sup>(</sup>٢) القحة: صلابة الحافر، النجل: النسل.

<sup>(</sup>٣) رسائل الجاحظ ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) (...ة) كذا ورد في المصدر المذكور.

<sup>(</sup>٥) السحل: النقد من الدراهم، يقال: سحله ماثة درهم سحلًا.

<sup>(</sup>٦) الإبلُّ: الذي لا يستحى والشديد الخصومة .

 <sup>(</sup>٧) الموق: الحمق والغباوة.

<sup>(</sup>٨) الهجفُّ من النعام: المجافي الثقيل. والهقُل: الظليم وهو ذكر النعام. الحوت: السمكة، وهو مذكِّر، وقد أنَّث ضميره لمعناه .

<sup>(</sup>٩) جيال: إسم للضبع. الفسل: الضعيف الرذل.

<sup>(</sup>١٠) الرفق: لطافة الفعل.

أو ذِئْبِ قَفْرٍ مُجْمعِ للخَتْلِ أَوْ تَتْفُلِ راوَغَ كَلْبِ المُشْلي(١) أو خُوبَ وَيُب المُشْلي(١) أو خُوبَ وَتُب خَوفَ القَتْلِ أَمَا تَراها غايَةً في الجَهْلِ(٢) والشُّوُّمُ منها في ذُواتِ الحَجْلِ وغُرَّةٍ تَصْدَعُ جَمْعَ السُّمْلِ فَهِيَ خِلَافُ الفَرَسِ الهِبَلِّ وكلِّ طِرْفٍ ذائِلٍ رِفَلِلَ") قَلَّدُ حَذِرَ النَّاسُ أَذَاهِا قَبْلِي

وعَـدُوا كلَّ قَتيل بَعْل

فقال أخوه ناقضاً عليه، ومقدِّماً البغلة على البغل (٤): :

فإنها جامِعَةُ للشَّمْل

عَلَيكَ بِالبِّغْلَةِ دُونَ البّغْلِ مَـرْكبُ قناض وإمام عَدْل وتاجر وسَيِّد وكَهْل وهاشِميٌّ ذي بَها وَفَضْلِ تَصْلُح فَي الوَّحْلِ وغَيرِ الوَّحْلِ والسَّقْي والطُّحْنِ وحَمْلِ الرِّجلِ وَهْيَ فِي المشِّي وَتَحتُ الرَّحْلِ أَوْطًا وَأَنْجَى مَن مطايا الإِبْلِ وَكُلِّ جَمَّاذٍ وذاتِ رَحْلِ (٥) ا وطُولُ عُمْرٍ غيرَ قِيلِ البُطْلِ تَقْدُمُ في ذلكَ عَيْرَ الأَهْلِ والخَيـلَ وَالإِبْلَ وكـلُّ فَحْلِ قَد قَتَلَ العُصْفُورَ فَرْطُ الجَهْلِ َ ولو دَرَى كَانَ قَلِيلَ الشُّغْلِ بِلِلَّةٍ تُسْلِمُهُ لَلْقَتْل (١) فَـدَعْ مَـديحي وهِجاءَ بَعْلي فَلَوْ ذَمَمْتَ القَمَر المُجَلّى وجَدْتَ فيه بعضَ ما قَدْ يَقْلى (Y)

<sup>(</sup>١) السَّفل: بضم التاء الأولى والفاء، وفتحهما وكسرهما، وبفتح التاء مع ضم الفاء، وبكسرها مع فتح الفاء: الثعلب.

<sup>(</sup>٢) الخزز: الذكر من الأرانب.

<sup>(</sup>٣) الطرف ( بالكسر ): الفرس الكريم الأبوين. الذائل الرفل: الطويل الليل .

<sup>(</sup>٤) رسائل الجاحظ ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٥) جمز البعير; عدا وأسرع فهو جمّاز.

<sup>(</sup>٦) يعنى كثرة سفاده لأنثاه، وذلك سبب لقصر عمره.

<sup>(</sup>٧) أي بعض ما قد يقليه القمر.

وقال محمد بن حازم بن عمرو الباهلي(١) يضرب المثل في ذمِّ أخلاق المغال:

ما لي رَأيتُكَ لا تَــدُو مُ عَلى المــودَّةِ لِلرِّجالِ مستبسرِّماً أبَداً بِمَنْ آخَيْتَ وُدُّكَ في سَفالِ خُلقَ جَدِيدً كَلُّ يَوْ مِ مثلُ أَخْلاقِ البِغالِ

وكان الفيَّاض عكرمة بن ربعي التميمي يعجب ببغلة عنده ويمدحها، وكان لا يأتي الحجاج ـ وهو صاحب شرطته ـ إلَّا عليها، فكتب إليه بعض بني عمَّه يخوِّفه بالحجاج إن ارتفع إليه في الخبر، أن صاحب أشراطه يأتي بابه في فرسان أهل العراق والشام ووجوهم على بغل، وقال في كلمة له(٢):

عَذَيرِي مِن الحَجَّاجَ إِن ذَاكَرٌ نَعَى عَلَيكَ رُكُوبَ البَعْلِ فِي سَاعَةِ الحَفْلِ فَمَا لَكَ تَجْتَابُ الْهُوَيْنَى مُهَمْلِجاً إلى بابِ حَجَّاج عَلَى المَوْكِ الرَّذْلِ فَما لَكَ تَجْتَابُ الْهُوَيْنَى مُهَمْلِجاً إلى بابِ حَجَّاج عَلَى المَوْكِ الرَّذْلِ أَعِيدُكَ بِالرَّحْمِنِ مِن زِيِّ تَاجِرٍ شَقِيٍّ لئِيمِ الكَسُّبِ ذِي خُلُقٍ نَذْل أَعِيدُكَ بِالرَّحْمِنِ مِن زِيِّ تَاجِرٍ شَقِيٍّ لئِيمِ الكَسُّبِ ذِي خُلُقٍ نَذْل أَ وأَنت امْرُقُ تَنْدَى بَنانُكَ باللَّهِي إِذا ساءَ ظنُّ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ المَحْلِ (٣)

مَتى كانَ ذو الأشراطِ يَركبُ بَعْلَةً ويَتركُ طِرْفاً ذا تَمام وذا نُبْلِ

وقال الشاعر المعاصر خاشع الراوي على طريقة الرُّمز ينعي على البغل تنكُّره لنسبه (٤):

قيلَ لِلبَغْل من أَبُوكَ فأبدَى خُيلاءً وقالَ: خالي الحِصانُ وأبَى أَنْ يَعْدُولَ إِنَّ أَبِاهُ حَنْتَمِيٌّ وذا لَعَمْري هَوانُ مُنكِراً أَصْلَهُ وليسَ عَجيباً حينَ يُسْسَى ما أَصْلَهُ الحَيوانُ

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) اللَّهي ( بالضم ) جمع لهوة وهي أفضل العطايا وأجزلها .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤١ .

زَيَّنَتْ رأسَهُ \_ وقد راح يَـزْهُـو \_ رَشْمَة من قَطِيفَةٍ وعنانُ (١) أَيْنَ منه الدِّمقْسُ والأَرْجُوانُ (٢) تَشَنَّى به القُدُودُ الحِسانُ عَنْ مَداها بالوَصْفِ يَعْيا البَيانُ في غرور كانَّه السُّلطانُ بحُبُورِ وَخَلْفَهُ الرُّكْبانُ ناهقاً منه تَرْقصُ الآذانُ (٣) ليسَ يَزْهُو الله بهِ (المَيْدانُ) إِنَّ دَأْبَ البّهايْمِ النِّسيْانُ وهو مِمَّا جَناهُ هذا الزَّمانُ

فَعلَى الظُّهرِ منه سُرْجٌ أَنِيقٌ وحَبَوْهُ بِمَعْلَفٍ وَسُطَّ رَوْضٍ وأقسامُوا لــه عَلَى الشُّطُّ داراً وازدَهاهُ الغُرورُ فاخْتالَ تِيهاً فَتَراهً طَوْراً مع الرّيح يَجْري ناشِراً ذَيْلَه وطَوْراً تَراهُ وهو فَي مَعْرِضِ الجَمالِ رَشِيقٌ لا تَلُمْـهُ إذا تَناسَى أباهُ إنَّ هــذا من البّنِين عُقُـوقً

وقال محمد بن يسير الرياشي طالباً من مُوَيْس بن عمران بغلة لرِحْلةٍ(٤):

عِندَ التِّناسُبِ مِنْهما الجِنْسانِ تُنْمي إلى خالِ أغرَّ هِجانِ

أَضْمُمْ عَلَى مآرباً قد أَصْبَحَتْ شَتَّى بَدادِ شَتِيتَةِ الأوطانُ (٥) بزَفُوفِ ساعاتِ الكلالِ دَليقَةِ سَفْواءَ أَبْدَعَ خَلْقَها أَبُوانِ(٢) لَم يَعْتَدِلْ في المَنْصِبَيْنِ كِلاهُما إِلَّا تَكُنْ لأبِ أَغَـرُّ فَإِنَّهَا

<sup>(</sup>١) الرشمة، قال صاحب تاج العروس: ما يوضع على فم الفرس، عامي، ولم يذكر مأخذها، والرشمة على ما هو معروف في العراق; زنجير من حديد مربوط الطرفين يوضع فوق أنف الدابة، أما الشاعر فقد وصف الرشمة بأنها من قطيفة، فهو إذن يريد العذار.

<sup>(</sup>٢) الدمقس : الإبرسيم، وقيل الحرير الأبيض. الأرجوان (فارسى معرب): ثياب حمر.

<sup>(</sup>٣) ناهقاً، كذا ورد في الديوان، والصواب، شاحجاً لأن الناهق الحمار، أما البغل فشاحج.

<sup>(</sup>٤) رسائل الجاحظ ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) المآرب: الحاجات . بداد (بالبناء على الكسر) أي متبددة، متفرقة.

<sup>(</sup>٦) الزفوف (بالفتح): السريعة السير، الدليقة: الشديدة الدفعة. السفواء: السريعة.

نَزَعَتْ عَن الخَيْلِ العِتاقِ نَجاءَها مِنها وعِثْقَ سَوالِفٍ ولبَانِ (۱) ولها مِن الأعْيارِ عِندَ مَسِيرِها جِلَّ وطُولً صَبارَةٍ ومِرانُ والها مِن الأعْيارِ عِندَ مَسِيرِها والمحمد بن أبي البغل الى بعض إخوانه بغلة معها هذه الأبيات على طريق المجون لأنه يعرف بابن أبي البغل: (۲) تَخَيَّرْتُها لَكُ مِن نَسْلِنا وكنتُ لَها والِياً كافِيا فَهُنِّيتَها راكباً في المَلا ومُتَّعْتَ خَلُوتَها خالِيا فَي المَلا ومُتَّعْتَ خَلُوتَها خالِيا لَيا المَلا وَمُتَّعْتَ خَلُوتَها خالِيا لَيا المَلا وَمُتَّعْتَ خَلُوتَها عالِيا فَتى لَيَا المَلا وَمُتَّعْتَ خَلُوتَها عالِيا فَتى فَيُكُسِبُ أَعْمامَه مَفْخَراً وأَخْوالَهُ شَرَفاً عالِيا فَيَالِيا

<sup>(</sup>١) النجاء: السرعة. السوالف، جمع سالفة، وهي ما تقدم من العنق، اللَّبان (بالفتح): الصدر من ذي الحافر.

<sup>(</sup>٢) التحف والهدايا /٣٩.



# البَقَرُ الأهليّ والوَحْشيّ (١)

البقرة: إسم جنس يقع على الذكر والأنثى، وانَّما دخلته الهاء على أنَّه واحد من جنس ، وإذا أردت التمييز قلت: هذا بقرة للذكر، وهذه بقرة للأنثى . والجمع بَقَرات وبَقَر، وجمع البقر أبْقُر. أمَّا بواقر، وبَقِير، وبيقور، وباقور فأسماء للجمع . وأهل اليمن يسمون البقرة باقورة . وكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصدقة لأهل اليمن (في ثلاثين باقورة بقرة) .

والباقر: جماعة البقر مع رعاتها، وفاعل من بقر الشيء: شقّه، والتبقّر: التوسّع في العلم، ومنه قيل للإمام محمد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط عليهم السلام: الباقر، لأنّه بقر العلم، أي شقّه ودخل إليه مدخلاً بليغاً، فعرف أصله، واستنبط فرعه، وقال صاحب تاج العروس: ورد في بعض الآثار عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال له (يوشك أن تبقى حتَّى تلقى ولداً لي من الحسين يقال له محمَّد يبقر العلم بقراً، فإذا لقيته فاقرئه منِّى السلام) خرَّجه أئمَّة النسب.

ويسمى ذكر البقر ثَوْراً، والجمع أثْوار وثيران، وثُورَة وثِيرَة.

<sup>(</sup>١) المخصص ٢/٨/٢ - ٤٢، وحياة الحيوان الكبرى ١٤٧/١، والعديد من معاجم اللغة .

#### ومن أسماء البقر:

الأرْخ، والإِرْخ: الذكر، والأُرْخيُّ: الفتيُّ منه، والأنثى: أَرْخَة، وإرخة، والجمع إراخ وآراخ.

الأطوم: البقر، وكذلك الحَور، والحَيْرم، الواحدة حيرمة.

الخَزُومة: البقرة، وجمعها خَزُم ، وخُزُم.

الخنساء: البقرة الوحشية، والثور أخْنَس.

الغَيْطَلّة: البقرة، وجمعها غياطل.

المهاة: البقرة الوحشية، وجمعها مها، وقالوا: مَهَيات.

نعاج الرمل: بقر الوحش خاصة، واحدتها نعجة، ولا يقال للبقرة الأهلية نعجة.

#### من صفات البقر وألوانها:

الأَبْرَد: ثور فيه لُمَعُ سواد وبياض.

الأبْلَق : الأبيض .

الأَسْفَع: الثور الأسود، والثور الوحشي الذي في وجهه خطوط سود.

الأعْصَن : الثور الذي في ذنبه بياض.

الجَلْحاء ، والجَمَّاء : بقرة لم يكن لها قرنان .

حَضارِ (معرفة مبنية على الكسر): الثور الأبيض.

الرامِح : ثور ذو قرنين طويلين.

الرَّمَل: خطوط في يدي البقرة ورجليها.

الضَّاعِف : البقرة الحامل.

العَوان: النصف من البقر وغيرها. وقيل: هي التي نتجت بعد بطنها البكر، والجمع عُون.

العِين : اسم جامع لإِناث بقر الوحش خاصة ، كالعيس للإِبل، الواحدة'

سيناء ، والثور أعين.

العَوْهَق: ثورٌ لونه إلى السواد.

العَيس : بياض مشرَّب في ظلمة خفيّة.

الغَضْب: الثور الأبيض.

الفارض: البقرة العظيمة الصحيحة، والمسنّة.

القَرْهَب: الثور المسنُّ الضخم.

القَهْب : الأبيض من أولاد البقر ويوصف به المعز، وألوان الناس.

اللُّهَق، واللُّهق، واللُّهاق: الثور الأبيض.

المذرّع: الثور الملمّع الذراع بلُمع سود.

المُوَلَّعَة: البقرة التي فيها لُمع ألوان من غير بَلَق، وتوصف به أيضاً:

الحيل والشاء والظباء .

النُّوار : البقرة التي تنفر من الفحل، وتوصف به المرأة النفورة من الريبة.

أسنان أولاد البقر:

الطُّلا: ولد البقرة حين تلقيه، والجمع أطْلاء، ويطلق أيضاً على ولد الغنم والظباء.

التبيع والتبع: ولد البقرة في السنة الأولى، والجمع أُتبِعة وأتباع وجمع الجمع أتبع، والأنثى تبعة، والبقرة متبع، ثم: الجدّع، وهو ما قبل الثني. وجمعه جذاع، وجذعان (بضم الجيم وكسرها) والأنثى جَذَعة وجمعها جَذَعات. ثم:

الثَّني، وهو الذي يلقي ثنِّيته في السنة الثالثة، ثم:

الرّباع: في السنة الخامسة للذكر، والأنثى رباعِيّة، ثم:

السَّدَس (محرَّكة): السنُّ قبل الصالخ للبقر، وقبل البازل للابل ثم بعده: الصالغ, وهو أقصى أسنانه، وليس بعد الصالغ في ذي الظلف سنَّ،

ولكن يقال: صالغ سنة، وصالغ سنتين وكذلك ما زاد. وقال ابن السكّيت: ويقال له إذا تمَّت أسنانه: شبب، ومشبٌّ، وشبوب.

الكُحْكُح، والكِخكِح: المسنَّ، والذي تكسَّرت أسنانه وتحاتَّت. العِجْل: ولد البقرة، والأنثى عجلة، والجمع عجول وعِجَلة، ويقال: بقرة مُعْجِل: ذات عجل.

الحسيل: ولد البقرة، والأنثى حسيلة ، والجمع حسيل أيضاً. . أصوات البقر:

ثَاجَتْ البقرة تَثْأَج، وتثُؤج ثُؤاجاً: صاحت.

جَأَرَت البقرة تجار جُؤاراً: صاحت، ومنه جار فلان إلى الله بالدعاء، أي تضرَّع وآسْتَغاث.

خارت البقرة خُواراً: صاحت.

صَعِقَ الثور يصعق صُعاقاً: خار خواراً شديداً.

طُغَتَ البقرة تطغي: صاحت.

الغمغمة: أصوات الثيران عند الذعر.

### أسماء أقاطيع البقر:

الأَجْل : جماعة البقر، والجمع آجال، ويطلق على جماعة الظباء أيضاً. الحَنْظَلَة : قطعة من البقر، وتطلق أيضاً على الخيل والغنم والإبل. الرَبْرَب : جماعة بقر الوحش .

السُّرْب : القطيع من البقر ، والظباء، والطير ، والنساء والجمع أسراب . الصَّوار، والصُّوار: جماعة البقر، والجمع صِيران وصِيار.

القَطِيع: الطائفة من البقر، والغنم والإبل ، جمعه أقطاع وقطعان أقاطيع.

الكَوْر: القطيع من البقر.

أسماء ما في أجسام البقر من الطوائف(١):

الثُّعْل، والثُّعَل: الشيء الزائد في ضرع البقرة.

الحِمْلاج: قرن الثور.

الأزْلام: أظلاف البقرة واحدها زَلَم.

غَبُّغَبُ البقرة، وغُبَّبُها: ماتثنَّى من لحم ذقنها من أسفل، والجمع أغْباب.

النَّغْنُغ: الغبغب.

### مواضع البقر ومرابضها:

البُّهْوِ: كناس واسع يتَّخذه الثور، والجمع أبْهاء وبُهِيٌّ وبُهُوٌّ.

إِجْتَافَ الثور الكِنَاسِ : دخل في جوفه.

الرُّبض : مرابض البقر ، واحدها: مَرْبِض.

المَكْنِس، والكِناس: مولج البقرة، والظباء والجمع أكْنسَة وكُنُس.

هَكَعَت البقرة تحت الشجرة تَهْكَع فهي هَكُوع: استظلَّت تحته من شدَّة

#### الحرُّ .

#### إرادة البقرة وحملها:

اسْتَحْرَمَت البقرة ، وكلُّ ذات ظِلْفٍ: أرادت الفحل.

بقرة ضاعِف: حامل.

أُغَزَّت البقرة وهي مُغِزٌّ: عَسُرَ حملها.

استَقْرَعَت البقرة : إذا أرادت الفحل. وقد مرَّ أنَّ الاستحرام لها ولكلِّ

ذات ظلف إذا أرادت الفحل، وقد يكون الاستحرام للمخلب. القَفْخَة: البقرة المستَقْرِعَة أي التي تطلب الفحل، ويقال: أَقْفَخَت

اليقرة ،

<sup>(</sup>١) الطوائف جمع الطائفة. وهي هنا: القطعة من الشيء.

# ما ورد في القرآن الكريم

﴿ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ﴾ (سورة البقرة /٥١ و ٩٣). ﴿ يَا قُومِ انْكُم ظلمتم أَنفُسكم بِاتَّخَاذُكُم العجل ﴾ (سورة البقرة /٥٤). ﴿ وإذْ قال موسى لقومه إنَّ الله يأمركم أنْ تذبحوا بقرة ﴾ (سورة البقرة .(77/

﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةً لَا فَارْضَ وَلَا بَكِّرٌ عَوَانَ بِينَ ذَلْكُ ﴿ (سُورَةُ الْبَقْرَةُ .(٦٨/

﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقُرةً صَفَّراء فاقع لونها تسرُّ الناضرين، (سورة البقرة ا .(79/

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يَبِيِّن لَنَا مَا هِي إِنَّ الْبَقِر تشابِه علينا ﴾ (سورة البقرة .(٧./

﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقُرَةً لَا ذَلُولُ تَثْيَرُ الْأَرْضُ، وَلَا تَسْقَى الْحَرْثُ ﴿ (سورة البقرة /٧١).

﴿وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم﴾ (سورة البقرة /٩٣).

j

﴿ثم اتَّخذتم العجل من بعد ما جائتهم البيِّنات ﴾ (سورة النساء /١٥٣). ومن البقرة اثنين (سورة الأنعام / ١٤٤).

﴿ومن البقر والغنم حرَّمنا عليهم شحومهما إلَّا ما حملت ظهورهما﴾ (سورة الأنعام /١٤٦).

﴿واتخذ قوم موسى من بعده من حليِّهم عجلًا جسداً له خوار، (سورة الأعراف /١٤٨).

﴿إِنَّ الذين اتَّخذوا العجل سينالهم نصب من ربِّهم ﴾ (سورة الأعراف .(101/



﴿ فَمَا لَبِثُ أَنْ جَاء بِعجل حنيذَ ﴾ (سورة هود / ٦٩). ﴿ وَقَالَ المَلْكُ إِنِّي أَرَى سَبِع بِقَرَات سَمَانَ ﴾ (سورة يوسف /٤٣). ﴿ يُوسف أَيُّهَا الصَدِّيق أَفْتَنَا فِي سَبِع بِقَرَات سَمَانَ يَأْكُلُهِنَّ سَبِع عَجَافٍ ﴾ (سورة يوسف /٤٦).

﴿ فَأَخْرِجُ لَهُمْ عَجِلًا جَسَداً لَهُ خُوارِ ﴾ (سورة طه /٨٨). ﴿ فَرَاغُ إِلَى أَهْلُهُ فَجَاءً بِعَجِلُ سَمِينَ ﴾ (سورة الذاريات /٢٦).

# مُّما ورد في الحديث الشريف: (١)

عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: « إن طالت بك حياة يوشك ان ترى قوماً يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس » .

وفي حديث أنَّه عليه الصلاة والسلام ذكر فتنة كوجوه البقر يشبه بعضها بعضاً.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلَّل بلسانه كما تتخلل البقرة». قال الترمذي: هو الذي يتشدَّق في الكلام ويفخم به لسانه، ويلفَّه كما تلفُّ البقرة الكلام بلسانها لّفاً.

عن ابن عمر: أن النبي على قال: « إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه عنكم حتّى ترجعوا إلى دينكم».

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان الكبرى للدميري ١٤٧/١ و ١٤٨، والنهاية في غريب الحديث ٧٣/٢.

## ممَّا ورد في الأمثال (١)

(أبلد من الثور).

(باءت عَرارِ بكحل) يضرب لكلّ مستويين يقع أحدهما بازاء الآخر. وعرار وكحل بقرتان انتطحتا فماتتا جميعاً، وقال كثير بن شهاب الحارثي: باءت عرارِ بكحلّ فيما بيننا والحقّ يعرفه أولو الألباب (بقرة بني إسرائيل) يضرب بها المثل في الشيء يأمر به السيد فيجنح فيه المسود، ويسدّ الأمر فيه على نفسه.

(كعب البقر). كان داود بن عيسى بن موسى يلقّب باترجّة، وعبد السميع ابن محمد يلقّب بشحم الحزين، ومحمد بن أحمد بن عيسى الهاشمي يلقّب بكعب البقر، وكانوا كلّهم مع المستعين العباسي. فلما صاروا إلى المعتزّ قال المعتز:

أتانيَ أترجَّةً في الأمانِ وشَحْمُ الحَزينِ وكَعْبُ البَقَرْ فَاهْلًا وسَهْلًا بمن جاءنا وياليت من لم يَجِيء في سَقَرْ

(الكلابَ على البَقر) يضرب عند قلة المبالاة بالشيء. ونصب الكلاب على تقدير: أرسل الكلاب:

(السان الثور) يشبُّه به اللِّسان الطويل العريض،

(ليس لاثارة الأرض كالثيران).

(من طلى نفسه بالنخالة أكلته البقر).

(نادى عليه كما ينادَي على لحم البقر).

<sup>(</sup>۱) التمثيل والمحاضرة /٣٤٦، وثمار القلوب /٣٧٤، والأمثال للميداني ٩١/١، و جمهرة الامثال ٢٢٦/١ و ٢٥٠، والمعجم الزوولوجي ١٣٢/٢.

(وجدت البقرةُ ظلفَها) يضرب لمن وجد ما يوافقه. (وما عليّ إذا لم تفهم البقرُ).

مما ورد في الكلام المنثور:

تعزية في ثور:(١)

كتب أبو إسحاق الصابي (عن ابن بقية في أيام وزارته) إلى أبي بكر ابن قريعة يعزّيه عن ثور أبيض جلس للعزاء عليه تراقعاً وتحامقاً: التعزية على المفقود أطال الله بقاء القاضي إنّما يكون بحسب محلّه من فاقده، من غير أن تراعى قيمتُه ولا قدره، ولا ذاته ولا عينه، إذْ كان الغرض فيها تبريدُ الغُلّة، وإخمادُ اللّوعة، وتسكين الزّفرة وتنفيس الكربة، فربّ ولدٍ عاق، وشقيق مشاق، وذي رحم أصبح لها قاطعاً، ولأهله فاجعاً، وقريب قوم قد قلّدهم عاراً، وناط بهم شناراً، فلا لوم على ترك التعزية عنه، وأحر بها أن تستحيل تهنئة بالراحة منه، وربّ مال صامت غير ناطق قد كان صاحبه به مُستَظهراً، وله مستثمراً، فالفجيعة به إذا فُقد موضوعة موضعها، والتعزية عنه واقعة منه موقعها.

وقد بلغني أنَّ القاضي أصيب بثور كان له ، فجلس للعزاء عنه شاكياً ، وأَجْهَشَ عليه باكياً ، والْتَدَم عليه وَلِهاً ، وحُكيت عنه حكاياتٌ في التأبين له ، وإقامة الندبة عليه ، وتعديد ما كان فيه من فضائل البقر التي تفرَّقت في غيره ، اجتمعت فيه وَحْدَه ، فصار كما قال أبو نواس في مثله من الناس .

ليسَ عَلَى اللّهِ بمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمعَ العالَم في واحِدِ لأنّه يكربُ الأرض مغمورة(٢) ويثيرها مزروعة، ويرقص في الدواليبِ

<sup>(</sup>١) زهر الأداب /٩٦٢ ـ ٩٦٤.

<sup>(</sup>٢) الكرب: اثارة الأرض للزرع، الأرض المغمورة: الخراب.

ساقياً (١) وفي الأرْحاء طاحناً، ويحمل الغَلاَّت مستقلًّا، والأثقال مستخفّاً، فلا يؤودُه عظيم، ولا يعجزه جسيم، ولا يجري في الحائط (٢) مع شقيقه، ولا في الطريق مع رفيقه إلَّا كان جَلْداً لا يُسبق، ومُبِّرزاً لا يُلْحق، وفائتاً لا يُنال شأوُه وغايتُه، ولا يبلغ مَداه ونهايتُه، ويشهد الله أنَّ ما ساءه سائني، وما آلمه آلمني، ولم يَجُزْ عندي في حقِّ ودِّه استصغار خطب جلَّ عنده فارَّقه وأمضَّه وأقْلقَه، ولا تهوين صعبٍ بلغ منه وأرْمضه وشفَّه وأمْرضه، فكتب هذه الرقعة قاضياً بها من الحقِّ في مصابه هذا بقدر ما أظهر من إكباره إيَّاه، وأبان من إعظامه له، وأسأل الله تعالى أنْ يخصُّه من المعوضة بأفضل ما خصَّ به البشر عن البقر، وأن يُفرد هذه البهيمة العجماء بأثرة من الثواب، يضيفها الى المكلَّفين من أهل الألباب، فانُّها وانْ لم تكن منهم فقد استحقَّت ألًّا تُفردَ عنهم، بأن مسَّ القاضي سبَّبُها ، وصار إليه مُنتَسبها ، حتَّى إذا أنجز الله ما وَعَدَ به عباده المؤمنين من تمحيص سيِّئاتهم ، وتضعيف حسناتهم ، والإفضاء بهم إلى الجنَّة التي رَضِيها لهم داراً ، وجعلها لجماعتهم قراراً، وأوْرد القاضي ـ أيَّده الله تعالى ـ موارد أهل النعيم مع أهل الصراط المستقيم، جاء وثوره هذا مجنوبٌ معه ، مسموحٌ له به ، وكما أنَّ الجنَّة لا يدخلها الخبث، ولا يكون من أهلها الحدث، ولكنَّه عِرق يجري من أعراضهم، كذلك يجعل الله ثور القاضى مركباً من العنبر الشُّحريِّ (٣)، وماء الورد الجوريِّ، فيصير ثوراً له جونة عطر ونوراً، وليس ذلك بمُسْتَبعد ولا مستنكر، ولا مستضّعب ولا متعذّر، إذ كانت قدرة الله بذلك محيطة، ومواعيده لأمثاله ضامنة بما أعدُّه الله في الجنة لعباده الصادقين وأوليائِه الصالحين من شهوات أنفسهم وملاذُّ أعينهم، وما هو سبحانه مع غامر فضله وفائض كرمه، بمانعه ذلك مع مصالح مساعيه ومحمود شيمه، وقلبي متعلِّق بمعرفة خبره أدام الله عزَّه فيما

<sup>(</sup>١) يرقص: يخبُّ في مشيه، والرقص لايكون إلَّا للابل، ولعل أصل الكلمة (يدور) مكان (يرقص). (٢) الحائط \_ هنا\_ : البستان.

<sup>(</sup>٣) الشحر صقع على ساحل اليمن وإليه ينسب العنبر. جور : مدينة ينسب إليها نوع من الورد.

أدَّرعه من شعار الصبر، وآحتفط به من إيثار الأجر، ورفع إليه من السكون لأمر الله تعالى في الذي طرقه، والشكر له فيما أزعجه وأقلقه، فليعَرُّفني القاضي من ذلك ما أكون ضارباً معه بسَهْم المساعدة عليه • وآخذاً بقسط المشاركة فيه.

#### (ردُّ التعزية)

وهذا فصل من جواب أبي بكر بن قريعة يردُّ فيه على التعزية في الثور: وصل توقيع سيدنا الوزير أطال الله بقاه، وأدام تأييده ونعماه، وأكمل رفعته وعلاه، وحرس مهجته ووقاه، بالتعزية عن الثور الأبيض الذي كان للحرث مثيراً، وللدواليب مديراً، وبالسَّبْق الى سائر المنافع شهيراً، وعلى شدائد الزمان مساعداً وظهيراً.

لعمرك لقد كان بعمله ناهضاً، ولحماقات البقر رافضاً ، وأنّى لنا بمثله وشَرْواه ولا شروّى(۱) له، فإنّه كان من أعيان البقر، وأنفع أجناسه للبشر، مضاف ذلك إلى خَلاّتٍ لولا خوفي من تجدُّد الحزن عليه وتهييج الجزع وآنصرافه إليه لعدّدْتُها، ليعلم - أدام الله عزّه - أنَّ الحزين عليه غير ملوم . وكيف يلام آمرؤ فقد من ماله قطعة يجب في مثلها الزكاة ومن خدم معيشته بهيمة تُعين على الصوم والصلاة، وقد آحتذيت ما مثله الوزير من جميل الإحتساب والصبر على المصاب، فقلت: إنا لله وانًا إليه راجعون، قولَ من علم أنّه أملك لنفسه وماله وأهله، وأنّه لا يملك شيئاً دونه، وإذْ كان جلَّ ثناؤه، وتقدَّست أسماؤه، هو الملك الوهاب، المُرْتَجِع ما ارتجع مَّما يعوض عليه نفيس الثواب، وقد وجدت - أيَّد الله الوزير - للبقر خاصَّة فضيلة على سائر بهيمة الأنعام تشهد بها العقول والأفهام . . . (وذكر جملة من فضائل البقر)(۱).

<sup>(</sup>١) كذا في زهر الأداب، وياليت المؤلف قد استرسل فذكر باقي الرسالة. الشروى: المثل.

## ممًّا ورد في الشعر

قال أحمد بن علّويه الأصبهاني يصف بقرة (١):

ورامها للجلاب حالبها مُهذَّبةً مُعَنفٌ في النَّدِيِّ عائِبُها عَــرُوسٌ بِاقُــورَةٍ إذا بَـرزَتٌ من بَين أحبالها تَـرائِبُها(٣) لو أنَّها مُهْرَةٌ لما عَدِمَتْ من أن يضُمَّ السُّرُورَ راكبُها

يا حبَّذا مَحْضُها وراثِبها وحبَّذا في الرِّجال صاحِبُها عجُوْلةً سَمْحة مُبارَكةً مَيْمُونَة طُفَّحٌ مَحالِبُها (٢) تُقبِلُ للحَلْبِ كُلَّما دُعِيَتْ كَانُّها لُعْبَةً مُزيَّنَةً يَطِيرُ عُجْباً بها مُلاعِبُها كأنَّ ألبانها جنَّى عَسَلِ يَلَدُّها في الإناءِ شارِبُها كَانُّها هَضْبَةٌ إِذَا انتسَبَتْ أو بَكْرَةٌ قد أنافَ غارِبُها تُوْهَى برَوْقَيْنِ كَاللَّجَيْسِ إذا مسَّهما بالبِّنانِ طالِبُها(٤)

وقال الشاعر القروي (رشيد سليم خوري ) $^{(\circ)}$ :

حاملَ النِّيرِ منذُ بَدْءِ الوُجودِ خاضِعاً صابراً وديعاً كَريما(٢) تقبلُ الوَخْذَ والعَذابَ الأليما غير شاكٍ ظُلماً وغير حَقودِ

ثَارَتِ الْأَرْضُ تحتّ رجليكَ ثَوْراً وقَلبتَ الحُقُولَ بُطناً لِظَهْر

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب للنويري ١٢٢/١٠.

<sup>(</sup>٢) عبَّوْلة: انثى العبُّول: ولد البقرة كالعجل.

<sup>(</sup>٣) الباقورة والباقور: اسم جمع للبقر، وقد مرَّ ايضاً أن أهل اليمن يسمون البقرة باقورة. الترائب: عظام الصدر.

<sup>(</sup>٣) الروقان، تثنيه الروق: القرن.

<sup>(</sup>٥) ديوانه /٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) النير: الخشبة المعترضة عنقى الثورين بأداتها

فعَلَى كَفِّ عَزْمِكَ الرِّزْقُ يَجري وأنا بالخُشُوعِ أَدْعُوكَ ثَـوْدا عَبَدِتْكَ الوَدَى عُصوراً طِوالا وأقامُوا لَك التَّماثِيل تَتْرى يَنحرُون الـدُّمَى ببـابـك نَحْـرا ويُصَلُّونَ رَهْبَةً وجَلالا أيُّها الثُّورُ كيْف حالُكَ أصبَحْ بعد ذاك التَّمْجِيدِ والإكسرام

> سَرَقَ المجدد منك بعض الأنام فهوَ ثُورٌ لكنْ لَهُ النَّاسُ تَفْلِحُ

وقال أبو ذؤيب الهذلي من قصيدة في رثاء أولاده (١).

أُوْلَى سَوابِقِها قَريباً تُوزَعُ (٦) غُبْرٌ ضَوارٍ وافِيانِ وأَجْدَعُ (٧)

والدهرُ لا يَبْقَى على حَدَثانِه شَبَبٌ أَفَزَّتْه الكلابُ مُرَّوعُ(٢) شَغَبَ الكلابُ الضارياتُ فؤادَهُ فإذا يَرَى الصُّبْحَ المصدَّقَ يَفزَعُ (٣) ويَعُوذُ بِالأَرْطَى إِذَا مِا شَفَّهُ قَطْرٌ وراحَتْهُ بَلِيلٌ زَعْزَعُ ﴿ اللَّهِ لَا يَعْزَعُ ﴿ ا يَرمي بعَيْنَيْه الغيُّوبَ وطَرْفُه مُغْضِ يُصدِّقُ طَرفُهُ ما يَسْمَعُ (°) فغَداً يُشرِّقُ مَتَّنه فبَدا لهُ فآهْتاجَ من فَزَعِ وسَدًّ فُـرُوجَهُ

<sup>(</sup>١) ديوان الهذليين ١٠/١، ورسالة الصاهل والشاحج /١٣٢

<sup>(</sup>٢) الشبب: الثور الوحشي. أفزَّته: أفزعته وطردته.

<sup>(</sup>٣) الشغب تهييج الشرِّ، وقيل كثرة الجلبة واللُّغط المؤديِّ إلى الشر. الصبح المصدَّق: المضيء.

<sup>(</sup>٤) الأرطى: شجر ينبت بالرمل، راحته: أصابته ربح. بَلِيل: شمال باردة تنضح الماء. زعزع: شديدة تحرَّك كلُّ شيء.

<sup>(</sup>٥) قيل في تعليل أن نظر المثور يصدق سمعه: أنَّ سمع الحيوانات الوحشية أقوى من بصرها.

<sup>(</sup>٦) شرَّق الثور متنه: أبداه للشمس المشرقة ليجفُّ ما عليه من الندي. الوزع: الطرد.

<sup>(</sup>٧) الفروج: ما بين القوائم. الغبر: كالاب الصيد تضرب إلى الغبرة. وافيان: لم تقطع آذانهما. أجدع: قطعت أذنه، وهي علامة تعلّم بها الكلاب.

عَبْلُ الشَّوَى بالطرَّتَيْن مُوَلَّعُ (١) بهما من النَّضْحِ المُجَدَّحِ أَيْدَعُ (٢) فك أنَّ سَفَّ ودَّيْن لمَّا يُقْتَرا عَجِلًا له بِشِواءِ شرْبِ يُنْزَعُ (٣) مَتَتَـرُّبُ ولكسلٌ جَنْبٍ مَصْرَعُ مِنها وقامَ شَرِيدُهُ عَا يَتَضَرُّعُ بِيضٌ رِهافٌ رِيشُهنَ مُقَزَّعُ(٤) سَهُم فَأَنْفَذَ طُرَّتَيْهِ المِنْزَعُ (٥) بالخبت إلا أنَّه هـ أبَرعُ (١)

مَنْهَشْنَهُ ويَـذَبُّهنَّ ويَحْتَمي فَنَحالَها بمُـذَ لَّقَيْن كَـأَنَّما فصَرَعْنَه تحتَ الغُبار وجَنْبُهُ حتَّى اذا آرْتدَّتْ وأقْصَد عُصْبَةً فبَدا له رَبُ الكِلابِ بكفّه فرَمَى لِيُنْقِذَ فَرَّها فَهوَى له فكَـا كما يَكبُو فَنِيقٌ تارزً

وقال الكميت بن زيد الأسدي يصف بقرة وحشيَّة (٧):

تَعاطَى فِراخَ المكْرِ طَوْراً وتارَةً تُثيرُ رُخاماها وتَعْلَقُ ضالَها(^) كَعَذْراء في مَجْنَى السَّيالِ تَخيَّرَتْ أَنابِيبَ رَخْصاتِ الفُّرُوعِ سَيالَها(٩)

<sup>(</sup>١) عبل الشوى: غليظ القوائم. الطُّرتان. خطَّان يفصلان بين الجنب والبطن. مولِّع: فيه ألواذ مختلفة.

<sup>(</sup>٢) نحا الثور للكلاب: تحرَّف ليطعنها. يريد بمذلَّقين: بقرنين محددين. النضح المجدَّح: الدم الذي حرَّكه الثور بقرنه في أجواف الكلاب كما يجدِّح السويق. الأيدع : دم الأخوين، وقيل:

<sup>(</sup>٣) السفُّود: حديدة معقَّفة يشوى بها اللحم. يُّقترا، من القتار وهو ربيح الشواء.

<sup>(</sup>٤) يريد بالبيض الرهاف: السهام. المقزع: المحدِّف وهو الذي قد حذف ما فيه من الفضول.

<sup>(</sup>٥) فرَّها: فرارها، أي ما فرِّ من الكلاب، المنزع: السهم

<sup>(</sup>٦) الفنيق: فحل الإبل. تارز: يابس، أي ميِّت. هو أبرع: يريد أن الفنيق أعظم من الثور.

<sup>(</sup>V) ديوانه ۲/۸۲.

<sup>(</sup>٨) المكر: شجر نبتته غبراء لها ورق وليس لها زهر كأنَّ فيها حمضاً حين تمضغ. فراخ المكر: ثمره. الرخامي: نبت تجذبه السائمة، وهي حلوة شبيهة بشجر الضال.

<sup>(</sup>٩) السَّيال: نبات له شوك، وقيل هو ما طال من السُّمُر. الفروع الرخصة: الناعمة اللَّينة.

بهاتيكَ انْ هاجَ الرُّواعُ امْتِلالَها(١) وانَّ اخْتِلافاً مِنهُما وتفَرُّقاً لما خالَفَتْ منها الحِماش خِدالَها(١)

عَلَى رِسْلَةٍ من هــٰـٰذهِ وتَكَمُّش وقال الأخطل يصف ثوراً (٣):

فما به غير مَوْشِيِّ أكارعُهُ اذا أحسَّ بشَخص نابيء مَثُلا (٤) كَأَنَّ عَطَّارةً بِاتَتْ تُطيفُ بِهِ حتَّى تَسَرْبَلَ ماءَ الوَّرْسِ وانْتعَلا (٥٠)

كَأَنَّه سَاجِدٌ مِن نَضْخ ِ دِيمَتِهِ مُسَبِّحٌ قامَ نِصْفَ اللَّيل ِ فَابْتَهَلا (٢)

يَنْفِي الـرُّابَ بـرَوْقَيْــهِ وكَلْكَلِهِ كما آسْتمازَ رئيسُ المِقْنَبِ النَّفَلا (٧)

وقال شمس الدين بن دانيال (^) يصف عِجْلة:

للهِ عِبْلَةُ خِيسٍ صَفْراءُ ذات دَلالِ (٩) قَد سُرْبِلَتْ بِأَصِيلِ وتُوِّجَتْ بِهِلال

تُريكُ عَينَيْ مَهاةً مِن تحتِ قَـرْنَيْ غَـزال

وقال الأعشى ميمون بن قيس يصف ثوراً وحشيًّا (١٠):

كأنَّها طاو تَضَيَّفَهُ ضَرْبُ قِطارِ تَحْتَه شَمْأُلْ(١١)

<sup>(</sup>١) الرُّسْلة: الترسل، أي الترفق والتُّمهُّل. من هذه: يريد الجارية العذراء في البيت السابق. والتكمُّش: يريد الإنكماش من البقرة. الرواع: الفزع .

<sup>(</sup>٢) الحماش: دقَّة القوائم ويريد قوائم البقرة، والخدال: الغلاظ، ويريد قوائم الجارية العلراء، وذلك موضع اختلافهما.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /١٣٨.

<sup>(</sup>٤) نابىء: فاعل من نبأ على القوم: طلع عليهم.

<sup>(</sup>٥) يصف ريح بعر هذا الثور لأنَّه رعى الشِيح والقيصوم. قوله: تسرُّبل ماء الورس، لأنه قد اصفرُّ مما رعى من هذا الزهر، وقد اختضبت به قوائمه فكأنَّه منتعل.

<sup>(</sup>٦) الديمة: المطر الدائم السّح.

<sup>(</sup>٧) استماز: تميز عن غيره. النفل: الغنيمة. المقنب من الخيل: دون المائة..

<sup>(</sup>۸) نهاية الارب ۱۲۳/۱۰.

<sup>(</sup>٩) الخيس: موضع تنسب إليه البقر الخيسية.

<sup>(</sup>۱۰) دیوانه /۲۷۹.

<sup>(</sup>١١)كأنُّها: يريد ناقته التي شبهها في نشاطها وصلابتها بثور وحشي قاسي ألوان المتاعب والمشاق. =

عَنْيَةِ : أَصْبِحُ لِيلُ لَوْ يَفْعَلْ (١) أَحْنَى عَلَى شمالِهِ الصَّيْقَلْ (٢) أَنْ كَادَ عنه لَيْلُهُ يَنْجَلْ وَحْشِ غَباً مِثْلَ القَناةِ أَزَلْ (٣) وَحْشِ غَباً مِثْلَ القَناةِ أَزَلْ (٣) يَشْعَى بِها مُعاوِرٌ أَطْحَلْ (٤) لِيسَ له مِمَّا يُحانُ حِوْلُ (٥) ليسَ له مِمَّا يُحانُ حِوْلُ (٥) كَالنَّجْمِ يَخْتارُ الكَثِيبَ أَبَلْ (١) وقَدْ عَلَتْهُ رَوْعَةٌ وَوَهَلْ (٧) وقد عُرْأَةٍ في الوّجْهِ منه بَسَلْ (٩) ذُو جُرْأَةٍ في الوّجْهِ منه بَسَلْ (٩)

بات يقول بالكثيب من الممنكرسا تحت الغصون كما منكرسا تحت الغصون كما حتى إذا انْجَلَى الصَّباحُ وما أَطْلَسَ طَلِّعَ النَّجادِ عَلَى الْفَي الْمُنْ مُقَلِّدَةً في إثره غُضْفُ مُقلَّدةً كي السِّيدِ لا يَنْمِي طَرِيدَتَهُ هِجْنَ بِهِ فَانْصاعَ مُنْصَلِتا هِجْنَ بِهِ فَانْصاعَ مُنْصَلِتا هِجْنَ بِهِ فَانْصاعَ مُنْصَلِتا هِجْنَ بِهِ فَانْصاعَ مُنْصَلِتا حتى إذا نالَتْ نَحاسَلِبا حتى إذا نالَتْ نَحاسَلِبا لا يَسْعِي طَلْقِياجِ وَلا عَلَى حَنْقِ لا يَسْطَعَنُها شَوْراً عَلَى حَنْقِ يَعْلَى حَنْقِ يَعْلَى حَنْقِ

تضيُّفه: نزل به ضيف. القطار: المطر.

<sup>(</sup>١) الغبية (بالفتح): الدفعة الشديدة من المطر.

<sup>(</sup>٢) منكرساً: مندساً. أحنى: انحنى يلي هذا البيت في الديوان بيت سقط عجزه، ويظهر من باقيه ان الشاعر يقول: ما كاد الليل ينجلى الا وصبِّح الثور صيَّاد.

<sup>(</sup>٣) أطلس: في لونه غبرة إلى السواد، ويعني به الصياد الذي فجأ الثور في الصباح الباكر. غَباً: مصدر غبي (كعلم) أي خفي عن الوحوش وجاء يدبُّ اليها خفية . الأزل: الخفيف لحم الوركين، وقيل: هو الأرسح، أي الذي قلَّ لحم عجزه.

 <sup>(</sup>٤) كلاب غضف: مسترخية الآذان. مقلّدة: في أعناقها أطواق. الأطحل: الأغبر في مثل لون الرماد.

<sup>(</sup>٥) السيد ( بالكسر ): الدئب. أنمى الصيد: رماه فأصابه، ولكنَّه ذهب وفيه بقيَّة من روح فمات بعيداً. أحانه: أهلكه.

<sup>(</sup>٦) هِجْنَ، أي الكلاب. به، الضمير يعود إلى الثور. انصاع: مرَّ مسرعاً. انصلت في عدوه: مضى جاداً . كالنجم، أي كالشهاب المنقض. الأبلُّ: المصمَّم، والممتنع، والجَدِل الألد.

<sup>(</sup>٧) ثور سلب : خفيف الطعن بقرنه. الروعة: الخوف. الوهل: الفزع.

 <sup>(</sup>٨) الطائش: الذي لا يصيب إذا رمى. مغادر: يفرُّ من المعركة.

<sup>(</sup>٩) . طعنه شزراً، أي عن اليمين والشمال طعناً متلاحقاً. البَسَل (بالتحريك): العُبُوس.

# البُلْبُلُ (١)

البلبل من فصيلة العصافير، ويقال له: الكُميت، والجُميل مصغَّران وهو من الطيور المغِّردة الحسنة الصوت، ومن شأنه إذا كان غير حاذق أنْ يطارحه إنسان قادر على تقليد صوت البلبل فيتدرَّب ويحسن صوته. ومن أسمائه الشائعة: العندليب، ويسمَّى على طريقة القلب: العندليل، والعندبيل وكلَّ صواب. جمعها عنادل، والعرب تقول: البلبل يعندل إذا صوَّت.

الهزار: تهريب هزاراستان بالفارسية، أي يتكلم بألف حكاية من باب المبالغة، واقتصروا في التعريب على لفظه هزار، وأدخلوا عليها الألف واللام فقالوا (الهزار).

الشحرور: جمعه شحارير، قيل: إنَّ له أنواعاً عديدة تختلف ألوانها وأحجامها من تأثير المناطق التي تعيش فيها.

الكناري: نسبة إلى جزر الكناري، ويسمَّى نُغَر الكناري وأهل الحجاز

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٥/ ٢٨٩ و ٧٨/٧. نهاية الارب ٢٥٢/١٠. حياة الحيوان ١٥٥/١. لسان العرب، ومعجم متن اللغة.

يطلقون على البلبل اسم (نُغَر).

البلبل في الأمثال (١)

(تظلُّ الطَّيرُ تصفرُ آمنات وللتُّغريدِ ما حُبِسَ الهَزارُ)

(يصيد ما بين الكركي إلى العندليب) يضرب لمن يقول بالصغار والكبار.

ممًّا ورد عنه في القصص (٢) (قصة النسر والبلبل)

للمهذب الدمشقي محمد بن حسان بن أحمد:

طار طائرٌ عن بعض الشجر، وقد هبَّ نسيم السَّحر، وانفلق عمود الفَلَق، وانخرق قميص الغَسَق، مشهور بالقَسْر، موسوم بالنَّسْر واللَّيل قد شابت ذؤابتُه وابيضَّت قمَّتُه، وانهزم زنج الظلماء من صَوْلة روم الضياء.

والفجرُ مثلُ عِدار مَنْ صارَتْ لهُ سَتُون عاماً بعد حُسْنِ سَوادِه أو ثَغرِ محبُوبِ تَبسَّمَ في الدُّجَى إذ زارَ مَن يَهْواهُ بَعدَ بِعادِه

وعَلا حتى صار روحاً لأجساد السُّحُب، ونديم لدراري الشُّهب وعديلًا للأملاك، ونزيلًا للأملاك.

فكأنَّه للشَّمسِ جُسمٌ والسُّهَى عَينٌ للمرِّينِ قَلبٌ يَخْفِقُ ولكلِّ نجم في السَّماءِ شَرارَةٌ تُرْدي شَياطينَ الرَّجوم وتحرُقُ غابُوا لمطُّلَعِه اليهم وآختفَوْا ورَأَوْه يَجْمعُ نَفسَه ويُغِّرقُ

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة /٢٧٣ و٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر قسم الشام ٣٤٠/١.

منفرداً في طريق طلبه آنفراد البدر مُتوحِّداً في مضيق أربه توحُد ليلة القدر، كأنَّه سهم رُشق عن قوس القضاء، أو نجم أشرق في أفق السماء. والأرض تحته دُخانيَّة اللَّون، مائيَّة الكون، مُستبحرة الأكناف، متمُّوجة الأطراف، كأنَّه صرح مُمرَّدٌ من قوارير، أو سطحُ الفلك الكُريِّ في التدوير.

أو لجُّة البَحر إثر عاصِفةٍ صافَحتِ المتنَ منه فَاصْطَفقا فطارَ عقلُ النوتِّي من فَرَقٍ وحرَّ مُوسَّى جَنانه صَعِقا

يقبض أجنحته ويبسط، ويصعد إلى السَّماءِ تارةً ويَهبطُ، يجرح بأسنَّة قوادمه أعطاف القبول وأطراف الصَّبا، ويقد الشمال بخوالف كأنَّها غروبُ الظُّبَى، ويفتق بخوافيه جيوب الجنوب، ويخرق بصدره صدر الرياح في الهبوب.

فَكَأَنَّ لَمِعَ البَرْقِ خَطَفُ هُوِيَّه وَكَأَنَّ رَشْقَ السَّهْمِ نَفْضُ سُمُوِّهِ وَكَأَنَّما جعلَ الرِّياحِ خَوافياً لجَناحهِ في خَفْضِه وعُلُوِّه

حتى أشرف من شُرف مدائِن الهواء، واطلع من رواشن أبراج السماء على روض أريض، وظل عريض، وأنهارٍ مُتدفِّقة، وأشجارٍ مُونِقة وطَل منثور، وورد منشور، ومكن بَّهج، وزَهْرٍ أرج، وحديقة نديَّة النبات، وبقعة مِسْكيَّة النّفحات، عنبريَّة الأرجاء. كافوريَّة الهواء، قد صقلت بمصاقل القطر مَرايا أزهارها، وعُقدت لرؤوس أغصانها تيجانُ نُوّارها، وأكاليلُ جُلّنارها، ونشرت. النسائِم مطويات حُلَلِها من أسفاطها، ورقصت حورُ نباتها على سَعة بساطها.

كلّيالي الوصال بعد صُدودٍ من حَبيبٍ كالبّدر بَلْ هو أَبّهَى إِن رأيتَ الغِنى ونيلَ المُنى جَمْ عا وقابلته بها فهي أشهى ذات نباتٍ خَضِرٍ وماءٍ خَصِرٍ، ضاحكة القرار، مُشرقه الأنوار، وكأنَّ ذات نباتٍ خَضِرٍ وماءٍ خَصِرٍ،

شَجَراتِها عرائِس أُبرزت للجلاء، أو قِبابُ زَبَرْجَدٍ نُصبت في الرَّوضة الخضراء. وَكَأَنَّ الفَلَك دَنا إليها فتناثرت نجومُه عليها.

رَوْضَ أَرِيضٌ وصَوْبِ صَائِبٌ وحَياً مُحْي وغَيْثُ مُعَيثُ دَائِمُ الدِّيَمِ اللَّيَمِ اللَّيَمِ اللَّيَمِ اللَّهُ ذَو الآلاءِ كم سَفَرتْ وُجُوهُ الْحُكامِه للخَلْقِ عَنْ حِكم

فمِنْ ورد فضِّيِّ الأوراق، ذهبيِّ الأحداق، كافوريِّ الصَّبغة، مِسْكيّ الصَّيغة، مسلكيّ الصَّيغة، مائيٌّ الجسم، هوائيٌّ الرَّسم، حاكت الصَّبا أهابَه، وخاطت الشَّمالُ اثوابَه، وفتَّحت الجنوب أكمامَه، وحسَّرت الدَّبورُ عن وجه جماله لثامه، فظهرت في أفق الشجر، كأنَّه شُهُب السَّحر، أو خدود الحُور في القُصور، ظهرت في غلائِل من الكافور، أو أعشار المصاحف ذُهِّبَتْ أوساطُها، أو غرر الوصائِف عَظُم اغتاطُها.

أَوْ وَجِنة الحِبِّ قرَّت في مَلاحَتها عَينُ المحبِّ فَأَبْدَتْ حُمرةَ الخَجَلِ رَقَّتْ فَأَيْسرُ وَهُم ِ الفِكر يَجرحُها فكيفَ إِنْ لمسَتْها راحةُ القُبَلِ

ومن آس زمُرُّدِيِّ الإهاب، زَبَرْجَديِّ الجِلباب ذي وَرقٍ كأسنَّة الصَّعاد، أو كالصَّفاح جرَّدت للجِلاد من الأغماد، قد أخذ خضرة الفلك لوناً، وحلة جبل قاق كوناً، أشبه في آخضِراره مرائر قلوب العشَّاق عُقَيْب الإنشقاق، لروعة يوم الفراق.

كَأْنَه ودُّ من تمَّتْ مودَّتُه باقٍ مع الدَّهر لا يَبْلَى مدَى الأمّدِ يُهدَى إلى مَن له حُسْنٌ يَضنٌ به أي قد غسلتُ بماءِ اليَاس منكَ يَدي

ومن نرجس كأجْفان المِلاح، أو كإشراق تبلُّج الصباح، منكَّس الأعراق، مطرق الأحداق، قائم على ساق خَضِرةٍ، ألفِيَّةٍ نَضِرةٍ كأنَّه مَدافات فَضَّة قد رُصِّعت خَشية الإنفطار، بمسامير من نُضار.

متشوِّفٌ كالصبُّ خوفٌ رَقيبُهِ إِذْ حانَ وقتُ زِيارةٍ لحبيبهِ فله إلى جانِيه نظرةُ خائِفٍ منه وشَكْوَى مُدنفٍ لطبيبهِ

ومن بنفسج استُعير لونُه من زرق اليواقيت، وأُخذ من أوائِل النار في أطراف الكبريت، أو ثاكلات الأولاد، أظهرن الحزنَ في ثياب المجداد، أو بقايا قرص في خدّ ورديّ، أو أثر عض في عضد فِضيّ، ذي أوراق خمريّة، وأعراق عِطْريّة، صاغت الأنداء من الزمرُّد قوامَه، ونسجت الأهواء من الطلّ أكامَه، وأحذت من نسمات المسك نسمته، ومن أنفاس العنبر رائحته.

وكم في الرَّوْض من بِدَع وصُنْع وآياتٍ تدلُّ على القديم وأياتٍ تدلُّ على القديم وأسرادٍ يَحادُ العَقْلُ فيها فليسَ تكونُ إِلَّا مِن حَكِيم

ومن غصون تجتمع وتفترق، وتترنَّح وتعتنق، والنسائم تحلُّ عقد أزار الزهر، والأهوية تفتح أقفال أبواب الحصر، والشمس تسْفُر وتنتقب، وحاجب الغزالة يبدو ويحتجب، والعِهاد يتعاهد بالقِطار أكنافها، والسحب تطرُّز بالبروق عَدَبَها وأطرافها، وهي آية من آيات الربيع أظهرها للعِيان، ومُعجزة من مُعجزات القدير أقامها على الزمان.

تُجلَى عرائِسُها بكلِّ مُصَبَّغ وتَميسُ تحتَ غَلائِل الأزْهارِ فَكَأَنَّما فتقَ الرَّبيعُ لأرْضها بيلِ النَّسِيم نَوافج العَطَّارِ

فوقف (١) في الهواء حين رآها، وقال: هذه غاية النفس ومناها، هاهنا ويُلقي المسافر عصاه، وتستقرُّ بالغريب نَواه، وفي قرار هذا الوادي يثبت سيلي، ولمثله شمَّرتُ عن ساق الجِدِّ ذيلي، أين المذهب، وقد حصل المطلب، وأين الرواح وقد أسفر الصباح. ومن بلغ غاية مُراده، لم يلتفت إلى حُسَّادِه، ومن نال الأماني، لم يُبالِ بالمباني، ماءً مُصْطخِب الأوتار، وظلُّ ممدود الإزار، وروضٌ يمرح فيه الطَّرْف، ولا يقطعه الطَّرْف، وأزهار كقُراضة الذهب، تناثرت من حرارة اللهب، أو كالفضَّة أخلصها سَبْكُ الكِير، ونُثرت في زوايا المقاصير، أو مُصبِّغات أصناف الحُلل 
قشرت للناظرين بعد اتقان العمل. وخلوةً من واش وأو مُصبِّغات أصناف الحُلل 
قشرت للناظرين بعد اتقان العمل. وخلوةً من واش

<sup>(</sup>١) الواقف: النسر،

ورقيب، وبعيدٍ يُخشى أو قريب.

عَلَى مِثلِها ظَلْتُ فَرْداً أهِي مَ وَجْداً وأَمْعنُ وَحْدي المَطارا فَاسْتَحْبِرُ الشُّهُبَ النَّيِّرا تِ عَنها وأقطعُ داراً فَدارا

فبينا هو صافّ الأجنحة عليها، ينظر من الأفق بعين التعجّب إليها، إذْ سمع صوتاً من بلبل سحريّ على وكر شَجَريّ يناغي النّسائم بنغمة مِزماره، ورنّة أوتاره، ودساتين (١) حناجر كالخناجر، وألْحانٍ أعذب من نقرات المزاهر، ينثر درّاً من عقود ألحانه، ولؤلؤاً من أصداف افتنانه بين أفنانه، ويرجّع قراءة مكتوب غرامه، ويتلو آيات حزنه من مصحف آلامِه.

ويهتفُ طَـوْراً بـذكـر الفِـراق وطَـوْراً بـذكـرِ بِعـادِ الحَبِيبُ ويَغتنِمُ الـوقتَ وقتَ الـوصـا لرِ حينَ خَلا من حُضور الرَّقيبُ

فقال هٰذه غريبة أخرى من غرائب القدر، وعجيبة ثانية لم ترها العين ولا هجست في الفكر، وكاسات خَمْرٍ تدار في الخَمَر(٢). وعقود سحرٍ تُحَلُّ في السَّحر، ونغمة لم أسْمعها من ذي منقار، وألحان ما رُئيَ مثلها لسارٍ ولا قار، كأنَّها ما قيل عن مزامير آل داوود، وتسابيحهم في الركوع والسجود، أو معبد والغريض يتباريان في الطويل والعريض، أو إسحاق الفريد، يعدِّل عوده عند الرشيد أو هزج شُداةِ العجم، أو رجَّة حُداة العرب في الظّلم، أو أصوات رُهبان المضاجع، أو تلاوة مَنْ تتجافى جُنوبُهم عن المضاجع.

نَغمة تَجلُبُ السَّرورَ وتُحْيِي ميِّتَ القَلَبْ من ثَـرى الأَحْزانِ وتَـردُ الشبابَ بَعـدَ ثَمـانِي لِنَ وتُـزْري بِـرَنَّـة العِيدانِ

<sup>(</sup>١) دساتين، جمع دستان، وهي من اصطلاحات أصحاب الموسيقي، ومعناها بالفارسية : النغمة (١) دالله الفارسية المعربة/٢٤).

<sup>(</sup>٢) الخَمَر (محركة): ما واراك من شجر وغيره.

مَا أُدِيرَتْ إِلَّا وَقَيلَ اسْمَعُوا دا وُودَ يَتْلُو زَبُّورَه في الجِنانِ

ثمَّ هوى إلى القرار لينظرَ مَن النافخ في المزمار، فرأس البلبل يتلو سُورَ بلباله في محراب وبَالِهِ، ويرجِّع سَجْع ألحانه في ربع أحزانه.

فَكَأَنَّهُ ثَكْلَى عَلَى وَلَدٍ فَقَدَتْهُ بعدَ الضَّعْفِ والكِبَرِ فَلَهَا انْتِحابٌ حينَ تَذْكرُه يُنْسِيكَ لذَّةَ نَغَمةِ الوَتر

فقال: السلام عليك من طائر صغير حقير، يَظهر في صورة كبير خطير، وشادٍ ظريف طريف، بغير أليف ولا حليف، ذي جسم كأنّه سواد خالٍ في بياض خدِّ الحبيب، أو ظلمة حال المحبِّ شاهد وجه الرقيب، أنت صاحب هذا اللّحن المطرب، والصوت المعجب؟ ما أراك إلاّ صغير الحبّة، بادي المحبّة، ضئيل الجسم، نحيل الرسم، ليليَّ الإهاب، ظلمائيُّ الجلباب، تقتحمك العين لحقارتك، وتنبو عنك لصغرك ودمامتك، وقد آصفرَّ منقارك لأحزانك، ولبست حداد أشجانك، وصوتك والمسرَّةُ فرسا رهان، ونغمتك والطرب رضيعا لبان.

يُثيرُ صَوْتُك في القَلْ بِ إِن ترنَّمتَ حُرْنا وتُعجِلُ النايَ حُسْناً وتعجِزُ العُودَ لَحْنا

وأنا مع عِظَم صورتي التي حازت خِلال الكمال، وأحرزت خصال الجمال، صُبْحيُّ الريش، لا أتغذَّى بالحشيش، ذوالعمر الذي أفنى لُبد، واستنفد الأبد، وقد تعجَّب منه لقمان، واحتاج إليه فرعون وهامان، ليس للطيور مطاري، عند طارىء أو طاري. أنا ملك الطيور، وسلطان ذوات الأجنحة على مرِّ الدهور، وما لى حلاوة هذه النغمات، ولا لذاذة هذه الأصوات.

ولَعَمْري كذلِكَ الدَّهْرُ لاَ يَرْ فَعْ إلاَّ مَن كَانَ بالخَفْضِ أَوْلَى ينظرُ العَاقِلُ اللَّبيبُ بعَيْنٍ هي لا شكَّ حِين تَنْظرُ حَوْلَى ينظرُ العاقِلُ اللَّبيبُ بعَيْنٍ هي لا شكَّ حِين تَنْظرُ حَوْلَى وَيْحك من أَيْن لك هذه المُلَحُ المِسْكيَّة النَّشْر، والمِنَح العنبريَّة العطر؟

جِلْتَك عنصر هذه الفضائل، أم استمليتَ طُرَف أخبارها مِنْ قائل ؟ فقال له البلبل:

يا من سَبَحَ في بحر التَّخليط وعام، وظنَّ أنَّ القدر يعطي ويمنع بالأجسام، فيعرض عن الصِّغار ويقبل على العِظام، أمَّا صِغري فلا أقدر على تغييره، والأمر للصانع الحكيم في تدبيره، أما علمت أن الأرواح لطائف، وهي أشرف من الأجسام، والأجسام كثائف والمعتبر فيها جودة الأفهام، وإنسان العين صغير ويدرك الأكوان والألوان، والإنسان عظيم والمعتبر منه الأصغران: القلب واللِّسان، ما يكون الدر بقدر الصدف، وشَتَّان ما بينهما في القيمة والشرف، ولا الأدميُّ كالفيل، وبينهما بَوْنٌ في التفضيل، واللؤلؤ قطر يقع في أعماق البحور، ويعلَّق بعد ذلك على الترائب والنحور، وليس الاختصاص بظواهر المباني، وإنَّما هو بلطائف المعاني، وكم من صغير وهو في عين ذي النَّهى كبير، وفي فكر اللبيب أخى الفضل خطير.

وما نَطقَ الفِيلُ الكبيرُ بعُظْمِهِ وقَد نطَقَتْ قِدْماً مُقدَّمةُ النَّمْلِ كذلِكَ ما أُوْحَى إلى النَّمْلِ رَبُّنا وإنْ كانَ ذا عُظْمٍ وأوْحَى إلى النَّمْلِ كذلِكَ ما أُوْحَى إلى النَّمْلِ

وأمّا النغمة التي قرع طرف سمعك سوط لذّتها، ورشق هدف قلبك نَبْلُ طيبتها، فإنني رصَّعْت شَذْرها في عِقد ألحاني، على نغم بعض الأغاني. وذلك أنّ هذه الروضة فجِرَت أنهارُها، وغُرست أشجارها، وفُتِقت نَوافج عِطْرها، وأشرقت مباهج زهرها، وأقيمت عَمَدُ قِبابها، وعُلقت أستار أبوابها، وهُيّئت على أمرٍ مُقدَّر لبعض ملوك البشر، فهو يأتيها كلَّ ليلة إذا وَلَّى النهار، وأظلمت الأقطار، وصبغ اللَّيلُ ثوب الكون بظلمته، فأشبه لباس العبَّاسيِّ في خلافته، مع من يختار من نُدمائه، ويؤثر من أصفيائه، وقد أشعلت له فيها الشموع، واتقدت بأشعتها الربوع، ونُصبت ستائر القِيان، واصطفَّت صنوف الحور والولدان، وأفرغت شموس الخندريس في أفلاك الكؤوس، بأيدي بدور الرهبان ونجوم وأفرغت شموس الخندريس في أفلاك الكؤوس، بأيدي بدور الرهبان ونجوم

القُسُوس، وعُقدت الزنانير على الخصور، وأُسبلت طرر الشعور على غرر البدور، ورُجِّعد، أناجيل الألحان، وقُبِّلت صُلْبان الصور بأفواه الأشجان، ونُقِرَتْ أوتار المثالث والمثاني وقامت العقول ترقص في قصور الصور والمبانى.

وينقضي ليلهم في لهو وطرب، وجِدِّ ولَعب، وهزج ورَمَل، واعتناقي وقبَل، وأحاديث كقطع الرياض، ومحادثات كبلوغ الأغراض، حتى يخرج الليل من إهابه، ويعرِّج على ذهابه، ويسفِر الصباح، وقد هزَّ عِطفي ذلك الإرتياح، وأنا خبير بشدٌ دساتين عيدان الألحان، بصير بحلِّ عُرى النغمات الحِسان، فمنهم تعلَّمتُ طُرَفها، وشددت وسطها وطَرَفها، وصرت فيها إلى ما ترى، وعند الصَّباح يَحمَد القومُ السرى.

فقال النَّسر: إنَّك سقيتني بحديثك أَسْكرَ شراب، وفتحت لي بأخبارك أغرب باب، كيف السبيل إلى المبيت لِتَعَلَّم ِ هذه النَّغم الشهيَّة، والفوز بحفظ هذه الأصوات اللَّرغُنِيَّة (١).

فقال البلبل: بالجِدِّ والإجتهاد تُدرك غايةُ المراد، وبالعزمات الصحاح يشرق صباح الصلاح، وما حصلت الأماني بالتواني، ولا ظفر بالأمل من استوطن فراش الكسل، وأمُّ العجز أبداً عقيم والخمول لا يرضى به إلاَّ مُليم وبالحركات تكون البركات، وثمار السعود لا تطلع في أغصان القعود، وبالهزِّ تسقط الثمار، وبالقَدْح توجد النار، والحياء توأم الجرمان، والهيبة والخيبة أخوان.

ومَن هابَ أَمْراً ثم لم يَكُ مُقْدِماً عليه بصدْقِ العَزْمِ والقَول والفِعلِ

<sup>(</sup>١) الأرغن من آلات الطرب ( أعجمية ) . في خريدة القصر ( الأرغلية ) وهو من تحريف النساخ، وقد تنبُّه له المحقق ونوُّه عنه .

يفوت ولا يُعْطِيهِ منه مُرادَه الـ يُزَّمانُ وبَعد المَقْرِ يُجْنَى جَنَّى النَّحْلِ (١)

إذا تقوّست قامةُ النهار، وجُعِلت رِجْل الشمس في قيد الإصفرار، وولّت مواكب النور لقدوم سلطان الدَّيجور، وأنارت روضة السماء بزهر الكواكب وطلعت الشُّهب فيها من كلِّ أفق وجانب، فَأْتِ إلى هذا المكان عسى أنْ تسعدك بمطلوبك عناية الزمان الوَخْتفِ عن رامقٍ يراك، فإنَّه عَوْن على مبتغاك، وإيّاك أنْ تقول: إنْ قُدِّر شيء وصل وإنْ كان في الغيب مَقْضِيُّ حصل، فكم قد غرَّ سرابُ هذا المقال من العُقَال، وما حصلوا إلاَّ على الأمال.

ومُـدْمِن القَرْع لِللَّبْوابِ مُنْتظِرٌ بِكَثْرَةِ القَرْع للأَبْوابِ أَنْ يَلِجا فَانْهَض إِذَا ضِقْتَ ذَرْعاً بِالأَمُورِ وَلا تَقعُدْ وقُم مُسْتَثيراً وانتظِرْ فَرَجا

فلما سمع النَّسْرُ مقاله ودَّعه وطار، وقال: لعلَّ في الإنتظار بلُوغَ الأوطار، وأثبت في نفسه الرجوع، وقال: أمنع عيني هذه الليلة للَّة الهجوع، وقال: أصبر على العذاب الأليم، ومن طلب عظيماً خاطر بعظيم، وبالصَّبر يحلو صاب المصاب، وبالجَلد تصاب أغراض الصواب، ومن لم يتحمَّل أعباء الأثقال، ولم يصبر لصعاب الأهوال، تكدَّر صفاء مسرَّته، وقَعَدَ قائم سعادته، وخذله الزمان، وقتله الحرمان.

ثم سقط على بعض الأشجار متوخّياً بزعمه مضي النهار، وأدركه الليل فنام، وغرق في بحر الكرى وعام، وكلّما حرَّكت سواكنَه داعياتُ الطّلب، وأقامت قاعده مزعجاتُ الأرب. قال: اللّيلُ بعدُ في إبّان شبابه ولعلّه ما جاء الملك مع أصحابه، وساعة تكفي العاقل، ولمحة تشفي الفاضل، وكثرة الحرص تسبب الحرمان، وربّما أفضت فوارط الطلب إلى الهوان، واغتنام راحة ساعةٍ من العُمر، فرصة جاد بها بخيلُ الدّهر، وكم نائم حَصَل مرادُه، وساهرٍ ساعةٍ من العُمر، فرصة جاد بها بخيلُ الدّهر، وكم نائم حَصَل مرادُه، وساهرٍ

<sup>(</sup>١) المَقْر، والمَقِر: الحامض، أو المرّ.

أخطأه إسعادُه.

ولم يزل في رؤيا أخلام الأباطيل، وإقامة المعاريض الفاسدة التأويل، محتى وَضَح فَلَق الصَّبح من مُشْرِقه، وتمزَّقت عنه جلابيب غسقِه، وبَدا حاجب أمِّ النجوم، وامتدَّت أشعَّتها عَلَى التَّخوم، فتنبَّه من رقدة غفلته، وطار من وَكْرِ جَهَا لَتِهِ وَالْمَثْنُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى التَّخوم، فتنبَّه من رقدة غفلته، وطار من وَكْرِ جَهَا لَتِهِ وَالْمُثُنُ وَوَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَيها دَهِشاً حائراً، وقد تفرَّق جمع المُمْلَكُ في السكك تفرُّق الشَّهب في الفلك، وغُلِّقت أبوابها، وتفرَّقت أصحابها.

فقال له البلبل: يا هذا، ما الذي شغلك حتَّى أشغلك، وما الذي مَنَاك حتى عدمت مُناك ؟ أما علمت أنَّ من استلذَّ المنام، واستطاب الأحلام، عَدِم المرام، ووُجِّة عليه الملام، وأنَّ من شدَّ وسط اجتهاده، وصل إلى بلوغ مراده، وبصدق الطلب، تدرك قاصية الأرب، ومن ركن إلى إطالة البطالة، استحالت منه صورة الحالة. والليل مطايا الأحرار إلى بلوغ الأوْطار، ونجائب ذوي الألباب إلى بلوغ المحاب.

فلمًّا أكثر البلبل على النسر العتاب، وانغلقت عنه أبواب الصواب، ودَّعه وطار، وقد عدم الأوطار، وكذلك حال ذوي الأحوال، ومن له دعوى الصِّدق في الممقال، والعُقَّال يؤاخذون بخطراتهم، ويطالبون بعثراتهم . . . (١) .

# ممّا جاء في الكلام المنثور<sup>(٢)</sup>

من رسالة لبعض فضلاء أصفهان. ذكر فيها وصف الرياض ومفاخرة الرياحين، وفضّل فيها الورد، وانتهى بعد ذلك إلى وصف البلبل فقال:

فلما ارتفع صدر النهار، وانقطع جدال الأزهار، سُمِع من خلل الحديقة

 <sup>(</sup>١) أقول كما قال العماد في خريدته: وأتم الرسالة بفصل وعظي ليس من شرط الكتاب.
 (٢) نهاية الأرب للنويري ٢٥٢/١٠.

زقزقة عندليب، قد اتّخذ وَكْراً على حاشية قَلِيب، كان متر به عن الجمع، ويجعله دَرِيئَةً لاسْتراق السمع، وحين أتقن ما وعاه، وأودعه سمعه وأرْعاه، انتحى غصناً رطيباً، فأوْفَى عليه خطيباً، ثم قال:

يا فتنة الخُليقة، لقد جئتَ بالشُّنعاء الفَليقة(١)، وربُّ بَسْم آستحال أحتداما، ولن تعدم الحسناءُ ذاما، إلامَ ترفُّل في دلال زَهْوك وتغفل عن رذائل مسهوك، وحتَّامَ تَتِيه على الأكفاء والأقران كأنَّك أنت صاحب القرآن، ألستَ من عُجْبِك بنفسك، واسترابتك بأبناء جنسك، لا تزال مشتملًا شَوْك الغصون، معتصماً منها بأشباه المعاقل والحصون، لكنك متى انقضى مهبُّ الشَّمال، وعدل عن اليمين إلى الشِّمال خيف عليك نفح الإحراق، وتعرَّيت من حُلل الأوراق، وأصبحت للأرض فِراشا وتَلَعَّبَ بك الهواءُ فعُدت فَراشا. ثم ما قدرُ جَوْرتك حتَّى تجور، وهل ينتج حضورك إلَّا الفجور؟ هذا إذا كنتم على الأصَّل الثابت، وعُرفتم في أكرم المغارس والمنابت، فكيف وأنتم بين رَمْليِّ وجَبليِّ، ونُهْبُوريِّ أو تَيْهُوريِّ (٢) ، وهَبْ أنَّك ورَهْطك تفرَّدْتم بِمُمايلة القُدود، وتوحَّدْتم بمشابهة الخدود، وصِرْتم درر البحور، وعُلَقتم على الجباه والنَّحور، وتحوَّلتم جُماناً ومَرْجانا وحُلِّيتم مناطق وتيجانا، أقدرتم على، مباراة الشَّحارير، ومجاراة القماري النحارير ؟ أم ملكتم تهييج البلابل(٣) قبل أصوات البلابل، أم وجدتم سبيلًا إلى ولوج القلوب والأسماع، واتَّخاذ الطُّرب والسَّماع؟ هيهات هيهات، بعُد عنكم ما فات، بل نحن ذوات الأطواق، وبنات الغصون والأوراق، إنَّما يكمُل صيتكم بنغمات أصواتنا، وتزهو غَنَّاؤكم بصحَّةِ غنائنا، ويحسن تمايُل

<sup>(</sup>١) الفليقة: الأمر العجب، والداهية.

<sup>(</sup>٢) النهبور: ما أشرف من الأرض والرمل، وقيل: الحُفرة بين الأكام، والجمع نهابير. التيهور من الرمل: ما له جرف، وقيل: ما اطمأن من الأرض.

<sup>(</sup>٣) البلابل: الأشجان.

دوحكم بترنَّمْنا ونَوْحنا، ويروق غديرُكم بهديرنا، ويشوق تهدَّلكم بهديلنا، لم تزالوا حَمَلة أثقالنا، ومهود أطفالنا، وجياد شُجْعاننا، ومنابر خطبائنا، فروعُكم محطُّ أرْحُلنا، ورؤوسكم مساقط أرجلنا. إذا أوْفَى مُطربُنا على عُوده، وعبث بِمَلْوَى عُوده، وشدَّ المثالث والمثاني، شدَّ الثقيلين الأوَّل والثاني، فقد أحيا باللَّحن الأيْكيِّ، وبدَّ يحيى المكي (۱) وأعاد إبراهيم (۲) " كحاطب الليل البهيم، وخرق له الأثوابَ مخارقُ (۳) طرباً وحسدا، ولم يسلم منه سُليم (۱) أغيظاً وكمدا، وأخذ قلب ابن جامع (۵) بمجامعه، وطوَّقه من الاقرار غلَّ بمجامعه، حتَّى كأنَّه بصحَّة ضربه وإتقان أوتاره، يطلب عندهم قديم أحقاده وأوتاره.

### ممّا قيل فيه شعراً

قال شاعر يصف الشحرور(٢):

ورَوْضةٍ ظَهَرتْ أَغْصانُها وشَدتْ أَطْيارُها وتولَّتْ سقيها السُّحُبُ وظلَّ شَحْرُورُها الغرِّيدُ تحْسَبُه أُسَيْوِداً زامِراً مِـزْمـارُه ذَهَبُ وقال ابن النقيب عبد الرحمن بن محمد الحسيني (٧):

لهفي لشُحْرُورٍ أَلِفْتُ بسُحْرَةٍ تَرْنامَه هَزَجاً بصَوتٍ جارحٍ حُولً فَوائِمُهُ دَجُوجيِّ الكِسا حُمْرِ ملائمُهُ طَرُوبٍ فَادِحٍ '^>

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن مرزوق المغني. انظر ترجمته في الأغاني ١٦٣/٦.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم الموصلي المغني العالم. ترجمته في الأغاني ١٤٢/٥.

<sup>(</sup>٣) هو مُخارق بن يحيى المغني المشهور وكانت له عند هارون الرشيد منزلة عظيمة. ترجمته في الاعلام للزركلي ٨٨/٨.

<sup>(</sup>٤) هو سليم بن سلام الكوفي تلميذ إبراهيم الموصلي في الغناء . ترجمته في الأغاني ٦/٤٥١ .

<sup>(</sup>٥) هو إسماعيل بن جامع القرشي، ترجمته في الأغاني ٦/٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) حياة الحيوان للدميري ١/١٥.

<sup>(</sup>۷) ديوانه/ ٦٩ .

<sup>(</sup>٨) الحوَّة: سواد إلى الخضرة. دجوجيّ الكسا: أسود الريش.

يُشْجِي القلوبَ برنَّة تُذكي الجَوى نَيَحِـلُ في فَنَنِ وَيَعْلُو آخَـراً مُتَنقِّلًا في الدَّوْحِ فَوقَ غصُونِهِ يَنْدَى بمُنْتَحل الرَّذاذِ جَناحُهُ عَاهَدْتُه أَنْ لا يَزال مُساجِلي يَشْكُو فَأَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَأَنْثَنَى

وقال أحمد الصافي النجفي(٢) :

ألاً يا بُلْبُلاً في الصُّبحِ ِ يَشْدُو تُصَلِّي في غِنـائِكَ كـلَّ صُبْـح حَرِيٌّ بِالطِيُورِ غَـداةً تشْدُو ألست خطيبها الفذ المُجَلِّي فليتَ الناسَ مثلُ الطّيرِ صُبْحاً تُرتّـلُ في أغانِيها الفِصاحِ

وله أيضاً (٣):

لحنَكَ يا صَدَّاحُ يا غِرِّيدُ رَدِّدْ عَسى أَنْ يَنفعَ التَّرْدِيــدُ ويَشْتَفِيتُ أَهْلُهُ الهُجِودُ

وتُثيرُ نارَ الـوَجْدِ بينَ جَـوانِحي يَرْتَادُ كُلُّ حَدِيقةٍ غَنَّاء قَدْ حُقَّتْ جَوانبُها بنَهْرٍ سارِحٍ دانٍ ويَسْتَــوْلـي بِــآخـر نــازح كَتَنقُّلِ الْأَفْياءِ فَـوْقَ مَسارِحَ فَيَظَلُّ مُوْتَعِشاً بِطَلِّ واشِحَ شَكُوَى عَقَابِيلِ الجَوَى وَمُناوِحي(١) أشْكُو فيَسْمعُ لي مَقالةَ طافح

فَيَسْكَبُ في المسامِع كَاسَ راح فما أحْلَى صَلاتكَ في الصَّباح أَتَيْتَ لتُطرِبَ اللَّانْيا بلَّحْنِ بِلا أَجْرِ ولا أَمَلِ آمْتداحٍ رأيتُكَ شَاعِرَ الدُّنيا جَميعاً بَاوْزانٍ وأسْجاعٍ مِلاحِ لللهِ الكُونَ فِي هَمِّ وغَمِّ فِجِئْتَ رسُولَ بِشْرٍ وآنْشِراحِ للطرتُ الكونَ في هَمِّ وغَمِّ فَجِئْتَ رسُولَ بِشْرٍ وآنْشِراحِ سُكُوتُ لا وُلوعٌ بِالصِّياحِ بمَيْدانِ الفَصاحَةِ والصُّداح

فأنتَ أنتَ العاقلُ الوَحيدُ عَسى يُفيقُ النَّائِمُ الوُجُودُ ناسٌ عَلى شَوْكِ الأَسَى رُقُودُ

<sup>(</sup>١) العقابيل: الشدائد، وبقايا العلَّة، والعشق.

<sup>(</sup>٢) ديوانه الموسوم بـ (شرر)/١٦ .

<sup>(</sup>۳) دیوانه (شرر)/۱۱۷

هُمْ بُلَداءُ عَيْشُهِمْ بَليدُ غرِّدْ فَرُوحي منكَ تَسْتَزيدُ قَـديمُهُ في سَمْعِنا جَـدِيـدُ مَّـعـلُّمٌ ودَرْسُـه مَحِيدً وأنتُم والهمم والقيود اليسَ فِيكُمْ رَجلٌ رَشِيدُ

لا يَسْمَعُونَ القَولَ مَهْما نُودُوا وبَعْدَها طِرْ آينَما تُريدُ في الصُّبْح تَاتي والوَرَى هُمود تُلقي لهُمْ دَرْساً ولا تُـزِيـدُ لَوْ نَالَ مِنهِم دَرْسُكَ المُفِيدُ ثُمْ إلِيهُمْ في غَدٍ تَعُودُ يا طِيب ما تُبْدي وما تُعِيدُ دَرْسُكَ حلوٌ كلُّهُ نَسْسِيدُ أنتَ لنا مُلَقِّنٌ مُجِيدُ ليسَ لهُ أَجْرٌ ولَوْ زَهِيدُ تقول فِيمَ الهَمِّ والتَنكِيدُ لأنْعُم اللهِ بكُمْ جُحُودُ عن دَعْوَةِ الحَقِّ لكم ظمحِيدُ هذا أنا وعَيْشيَ الرَّغِيدُ

وقال ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي (أحمد بن علي) في البلبل(١):

فَغنَّتْ ومَا بالغانياتِ لهَا عَهْدُ تُريكَ اضْطِرَابَ الرَّاقِصاتِ إذا انْثَنَتْ وتُسمِعُ لَحنَ المُسْمِعاتِ إِذا تَشْدُو أَتَتْ وبِطاحُ الْأَرْضِ تُجْلَى عَرائِساً وفي كلِّ غُصْينِ مِن أزاهِره عِقْدُ وقد أَبْدَتِ الدُّنْيَا مَحَاسِنَ وَجْهِهَا فَمَن زَهْرَةٍ ثُغْرُّ ومن وردة خدُّ وفصلُ الرَّبيعِ الغَضُّ والمَنْزِلُ السَّعْدُ فَغَنَّتْ غِنَاءَ الشَّرْبِ أَنْشَتْهُم الطِّلا وحَنَّتْ حَنِينَ الصَّبِّ باحَ به الوَجْدُ لقد جازَ في حُكم الغَرام بنا الحَدُّ

ووَرْدِيَّةِ الجِلْبابِ أَعْجَبَها الوَرْدُ وساعَدَها طِيبُ الهَواءِ وفَضْلُهُ أكُلًا يثيرُ الوَّجْدُ كَامِنَ حُزْنِهِ

وقال بعض فضلاء أصبهان (٢) أَعْجَميُّ اللَّسَانِ مُسْتَعْرِبُ اللَّحْ بِ يُعِيدُ الخَلِيِّ صَبّاً عَمِيدا

<sup>(</sup>١) ديوان ابن خاتمة الأنصاري/٩٨.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٠/٥٥٥ .

كُلُّ وَقْتٍ تَراهُ مِنْ فَرْطِ شَجْوٍ مُظْهِراً في الغِناءِ لَحْناً جَدِيدا تارة يَجْعلُ النَّشِيدَ بَسِيطاً ويُعيدُ البَسِيط طَوْراً نَشِيدا مَعْبَدٌ لوْ رآهُ أَصْبَحَ عَبْداً ولَبِيدٌ أَمْسَى لَدَيْهِ بَلِيداً الله(١) ظلَّ عَن إِلْفِهِ وَأَقْلَقَتُ الوَّجِ لَدُ فَأَمْسَى بُكَاؤُهُ تَغْريدا

وقال جميل صدقي الزهاوي<sup>(۲)</sup> :

لَـقَـدُ سَمِعْتُ هَـزاراً في الرَّوْضِ يَدْعُو هَزارا تَجَاوِبا فَـوْقَ غُصْنَيْ بِ ساعَـةً ثُـمَّ طارا

وقال السيد أحمد الصافي النجفي (٣):

يا خَيْرَ فَنَّانٍ وأَبْلَغَ شاعِرِ فلأنْتَ قُدْوَةُ نَاظِمٍ أَوْ نَاثِرِ أَنْتَ المُعَلِّمُ رَغْمَ كُلِّ مُكابِرٍ (٤) فتُجيبُ فاتِرةً بلحْنِ فاتِرِ عَلَّمْ صِغَارَكَ لا صِغَارَ أكابِرِ إِنْ كُنْتَ لا تَسْتَطِيعُ خَلْقَ حَناجِرٍ فالعَبْقريُّ مُخاطِبٌ لِعَباقِرِ يا لَيْتَ لحنَكَ مُشَبُّ في الخاطِر

ماذا تُثُرْثِرُ في الصَّباحِ الباكرِ غـرِّدْ فَدَيْتُكَ بِالغِنَاءِ السَّاحِر لِلطَّيْرِ أَسْمَعُ جَوْقَةً لكِنْ بها أبداً تُخَاطِبُها بلَحْنِ ثائبٍ ماذا تَعَلَّمَ غيرُ جنْسِكً جاهِـداً هَيْهات يُجْدي الطَّيْرَ تَعْلِيمُ الغِنا كرِّرْ غِناكَ فليسَ غَيْرِي سامِعاً أَسَفاً يَضِيعُ غِناكَ دُون مُسجِّلِ

<sup>(</sup>١) هو معبد بن وهب نابغة الغناء في العصر العباسي. ترجمته في الأغاني ١/٤٧، لبيد، هو لبيد بن ربيعة من فحول الشعراء المخضرمين، ومن أصحاب المعلقات السبع. ترجمته ومصادرها في أنوار الربيع ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٨٤/١ .

<sup>(</sup>۳) دیوانه (شرر)/ ۳۱.

<sup>(</sup>٤) الجوقة: الجماعة من الناس، قيل هي دخيلة أو معرَّبة، ثم استعملت في الجماعة الواحدة لمسارح الغناء والتمثيل المسرحي ونحو ذلك .

بِكَ أَثْمَرتْ هَذِي الغُصُونُ فَجِئْتَنَا بِثمارِ أَسْمَاعٍ لَنَا ومَشَاعِرِ هَلْ فِي زُهُورِ الأرض مثلُ بَلابل ِ هَلْ فِي الوُجُودِ سِوَى وجودُ الشاعِرِ وقال أيضاً مفاضلًا بين البلبل والعصفور (١١):

وأصبَحَ يَلهُو لَحنه بالمَشَاعِر الأنَّكُ مُختَصُّ بِدُورِ الأكابِرِ وأنْتَ بمَغْنيً لِلعبرُوشِ مُجاوِرٍ لفنِّكَ تَدْعُونَا بِصَوْتِ مُفاخِر وتُقْلِقُنَا مِن لَحْنِكَ المُتَواتِرِ وأنت كشرْثار النّساء الهواذر وتُسْكِتُنا مِن سَجْعِكَ المُتَكَاثِس يُزَقْرِقُ عُصْفُوري ويَذْهب ساعياً لرِزْقٍ ويَمْضي مِن مَكانٍ لآخرِ كَأَنَّكَ مَخْلُونً خَطِيبَ مَنابِرِ وأُبْصِرُ فِي العُصْفورِ أَخْلاقَ طَأَيْرٍ وذاك مُعَنِّي كادِح أوْ مُسافِر وذلِكَ مِثْلِي لم يَعِشُ عَيشَ شاعِرِ وأنْتَ كأصْحابِ الحُظُوظِ مُنَعَّمٌّ وذاكَ كأصْحابِ الجُدُودِ العَواثِرِ وأَنَّكَ كَالْجِنْسَ اللَّطِيفِ مُدَلَّلٌ وذاكَ لِصَيْدٍ أَوْ لسِكِّينِ جَازِرٍ فَإِنَّ لِمَ يَثُوْ يَوْماً عَلَيْكَ لِحَقِّهِ فَإِنَّ دِفاعِي عَنهُ ثَوْرةُ ثائِرٍ فَإِنَّ لِمَعْ عَنهُ ثَوْرةُ ثائِرٍ

أيا بُلْبُلًا هَـنَّ المحافِلَ شَدْوُهُ لَعُصْفُورِي الدُّوْرِيِّ فَوْقَكَ لَى هوىً وعُصْفوريَ الدُّوريُّ للشَّعبِ يَنْتمي وأَنَّكَ مَغْرُورٌ بِلَحْنِكَ صَاخِبٌ وَلَم يَبْغِ غُصْفُوري سَمَاعاً لِلَحْنِهِ وذاكَ يُغَنِّي بَعضَ حينٍ ويَنْتَهي وذاكَ بأرْضِ الدَّارِ يَقَفْزُ ساكِتاً وأنتَ عَلَى أغْصانِ رَوْحِكَ هاتفٌ أرَى فيكَ أخْلاقَ المُغَنِّى وطَبْعَه وأنْتَ مُغنِّي المُتْرَفِينَ بِـدُورِهِمْ وتَحْيى بِدُورِ الأغنياء كشاعِـرٍ

وقال الشيخ علاء الدين علي بن محمد الباجي (من الدوبيت ) (٢): بالبُلْب ل والهَ زار والشَّحْرُورِ يُكسَى طَرَباً قَلْبُ الشَّجِي المَغْرُورِ

<sup>(</sup>١) ديوانه (الشُّلال)/٦٢.

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان ١/١٥.

نْهَضْ عَجِلًا وانْهَبْ من اللَّذَّةِ ما جادَتْ كَرَماً بهِ يَدُ المَقْدُورِ وقال إيليا أبو ماضى تحت عنوان الكنار الصامت(١):

نَسِيَ الحَسَارُ نَشِيدَهُ فَتعالَ كَيْ نَنْسَى الكَنَارُ ولسيَــقْـــٰذِفَــنَّ بِـهِ الــمـــلَآلُ ولنَسْتعْضِ عَنهُ بِسَطَيْسٍ لَا لَا فَإِنْ سَكَتَ الكَنا أو كمانَ فمارَقَمهُ الصَّدا صَمْتُ الكَنارِ وإِنْ قَسا

مِن القُصُورِ إلى القِفارْ ولتَـرْمِـيَـنَّ بِـريـشِـهِ لِـلَّارْضِ عـاصِفَـةُ النَّفَـارْ مِن لُجَيْنٍ أَوْ نُنضارُ رُّ فَلمْ يَنزَلُ ذاكَ الكنّارُ حُ فِلَمْ يُفارِقْهُ الوَقارْ خَيْسرٌ من النُّغَمِ المُعارُ صَبْراً فَسَوْفَ يَعُودُ لِل يَّغْرِيكِ إِنْ عِادَ النَّهارْ

وقال آخر يصف البلبل(٢):

كَيْفَ أُلحَى وقَد خَلَعْتُ علَىٰ اللَّهْـ وَتَعَشَّفْتُ بُلبُلًا أنا مِنْهُ في آنْزِعاج إلى الصِّبا والتِياعِ

وِ عِدَارِي وقَدْ هَتَكْتُ قِناعِي أنا مِنْ رِيشِهِ المُدَبَّجِ فِي زَهْ حِر ومِن شَجْوِ صَوْتِهِ فِي سَماعٍ

وقال السيد أحمد الصافى النجفي مخاطباً البلبل(٣):

يا بُلْبُلًا أَطْرَبني سَجْعُهُ مِا أَرْوَعَ السَّجْعَ وما أَرْوَعَكُ هَبْ لِي مِنْ رُوحِكَ بعضَ الهَنَا لَأَنْعِشَ الرَّوحَ وَأَشْدُو مَعَـكُ أَقْنَعُ بِالعَيْشِ الَّذِي أَقْنَعَكُ تُعْطِينيَ الدَّرْسَ فمَنْ أَرْجَعَكْ

هَبْ لَيَ مِنْ عَيْشِكَ جُزْءًا عَسَى تَرجَعُ لي في كلِّ صُبْح ِ لكَيْ

<sup>(</sup>١) إيليا أبو ماضي شاعر المهجر/٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢٥٢/١٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه (الشلال)/ ٣٠.

تُسوقِــظُني مِن نَــوْمَتي مُبْكِــراً تَـرُوم رَفْعِي للسَّمَـا شـادِيـاً طِــرْنــا ولكِنْ بِـغــلا ظــاتِنــا تَعجَبُ مِن طَيْرٍ غَـرِيبٍ أَتَى هَيْهَــاتَ أَنْ تــأَلُـفُـهُ طَــائِــراً طَـيْـرٌ بــلا رُوحٍ ولا راحَـةٍ وقال أيضاً (١):

غَــرِّدْ ونـاجِ الغُصْنُ والــوَرَقــا تَقْضِي حَياتَكَ كُلُّها مَرْحاً ونَــطَقْتَ بِــالألْحــانِ صــادِقَــةً لَسْتَ المُلَحِنَ في تَجَارِبِه إنَّ المُعَلِّمَ في وساوِسِيهِ لَيْسَ المُعَلِّمُ غيرَ خالِقِنا لله دينك ما ألَيْ طِفَهُ يا مَنْ عَبَدْتَ الغُصْنَ والوَرَقا

> نَفَدَ القَوْلُ لي فَجَدُّدْ غِناكا أنا أَذْكَى أَمْ أَنْتَ مِنِّي أَذْكَى وأنا حائير كجيرة عقلى إِنْ سَجَنَّاك دُونَ ذَنْبِ فَعُذْراً سُخْفُنا قَد جَنَّى عَلَيْنا وَلَمَّا

وله أيضاً (٢):

تكرِّرُ الألْحانَ كَيْ أَسْمَعَـكْ مُرَفْرِفًا مَن ليَ أَنْ أَتْبَعَـكُ وصَوْتُنا الصَّاعِقُ قَدْ رَوَعَـكُ يُصُكُ في ضجّتِهِ مِسْمَعَكُ مُّـزَيُّفًا يَبْغى مَـطاراً مُعَـكُ وأنْتَ رُوحُ جلَّ من أَبْدَعَكُ

فَلَأَنْتَ أَعْقَلُ كُلِّ مَن خُلِقاً لا تُشْتَكى سَاماً ولا رَهَقا فَغَدَوْتَ ٱبْلَغَ كُلِّ مَن نَسطقًا وتَقُولُ لَحْنَاكَ كَيْفما اتَّفَقَا قد أَكْثَر التَّشْويشَ والقَلَقَا بالحِسِّ يَهْدي العَقْلَ والخُلُقَا

إِنَّ دَرْسِي نَسِيتُـهُ في نَـواكـا أنْتَ تجري كما الإلَّهُ بَراكا فَلَكَ السَّعْدُ مُطْلَقاً مِن حِجاكا مِنْ حِجَانًا بَللأَوْنًا وَبَللكا فاض عَنَّا طَغَى لأعْلى ذُراكا

<sup>(</sup>۱) دیوانه (شرر)/۳۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص/٥٧ .

# وله أيضاً(١):

يا يُلبُلُ الصُّبْحِ آقْتَربْ لَـوْ كُنْتَ تَعْرِفُ صَبْوَتي إنِّي أخُـوكَ وَإِنْ حُـرِمْـتُ رُوحْتِي كَـرُوحِـكَ طَـاهِـرٌ وأطِيـرُ مثْلُكَ في الفضا

## وله أيضاً (٢):

تَلَاقَى بِرَوْضٍ بُلْبُلانِ فَواحِدٌ لَهُ حَوْلَه ما يَشْتَهي من فَواكِهٍ وثانٍ طَليقٌ باحِثٌ عَنْ غَـذائِهِ وأرْقُدُ مِلَّ العَيْنِ لَمْ أَخْشَ صائِداً أَقَضِّي نَهارِي بَينَ رَقْصٍ الى غِنا هَلُمَّ لعَيْشي الحُلو قال رفيقُهُ

أنا سَامِعٌ وَحْدي غِناكا لأتَـيْتَـني فَلَيْمْتُ فاكا مِن النَّجاحِ فَـزُرٌ أخاكا وهَــوايَ نَــوْغُ مِــن هَــواكــا لكِنْ فَضايَ سِوى فَضاكا

لَهُ قَفْصٌ قَد نِيطَ بالفَنَنِ الأعلَى وحَبِّ وعَيْشٍ يَجْمَعُ الرِيِّ والأكْلا إذا لم يَجِدْهُ يَغْتَذِ الشُّمْسُ والظِّلَّا فنَاداهُ ذو العَيْشِ الرَّغيدِ ألا ابتدر إلى قَفَصي أشْرِكْكَ في عِيشي المُثْلَى إلامَ طَوافٌ مُوْمِنٌ وتَشرُّدُ ولَمَّا تَذُقْ أَمْناً نَهاراً ولا لَيْلا ولا أخْتَشى نشراً ولا أتّقي نَصْلا كَأَنَّ الغِنا وَالرَّقْصَ لي أَصْبَحًا شُغْلا صَدَقْتَ ولكنْ طعمْ حرِّيَّتي أَحْلَى

وقال أبو الفضل على بن المظفر الأمدي قاضى واسط (٣):

هاجَتْ بَلابِلَهُ البَلابِلُ فانْثَنتْ أشجانُهُ تَثْني عَن الحِلْمِ النَّهَى فَشَكَا جَوىً وبَكَى أسىً وتَنبَّه الْ حَجْدُ القَديمُ ولَمْ يَزَلْ مُتَنبِّها

وأَهَالَهُ ذِكْرُ الحِمَى فَتَأَوُّها ودَعا بِهِ الصِّبا فتَوَلُّها

<sup>(</sup>١) ديوانه (شرر)/١١٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر/١١٩.

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان للدميري ١٥٥/١.

لا تُكْرهُوهُ على السُّلُوِّ فَطالَمَا حملَ الغَرام فكيفَ يَسْلُو مُكْرَها

وقال السيد أحمد الصافي النجفي وقد سمع في رياض (مضايا) من المصائف السورية بلبلًا يغرِّد فذكَّره بالبلبل الذي كان يوقظه عند الصباح في صيدا \_ بلبنان \_ والذي نظم فيه معظم أشعاره في البلبل(١):

تُخرَّدُ كالبُلبُلِ الأوَّلِ أَأنْتَ أَخُو ذَلِكَ البُلبُلِ لقد شطَّتِ السدارُ مَا بَيْنَنَا فَجِئْتَ تُجَدِّدُ ذِكْراهُ لَيَ لقَـد كانَ ذاكَ أخى بُـرْهَـةً فَانْتَ أخى في اللِّقا الأوَّلِ فَغَرِّدٌ فَأَنْتَ بِهِذَا الْغِنا ءِ تُصِيبُ هُمومِي في المَقْتَلِ أتَعْرِفُني مُصْغِياً مِثْلَما عَرَفْتُكَ يا شادِي الجَدْوَل ِ سَمِعْتُكَ تَشْدُو فَقُلْ أَينَ أَنْتَ فَرَبِّل لِكِيْ أَهْتَدي رَبِّلِ تَخِذْتُ غِناكَ دَليلي إليكَ وسِرْتُ عَلى وَحْيِكَ المُنْزِلَ فَلا تَقْطَعِ اللَّحْنَ لي أَنْقَطِعْ عَنِ القَوْلِ يا هادِياً مِقْوَلي خُطِيبَيْنِ في الرَّوْضِ والمَحْفَلِ وتُسْقَى مِن الخالقِ المُفْضِلِ وسافَرْتَ عن رَوْضِكَ المُخْضَلَ ومَـوْعِـدُنَا ضِفَةُ الجَـدُوَلِ

أُردُّدُ ما قُلتَ لي لِللَّاسامِ فَمِنْكَ اسْتَقَيْتُ نَمِيرَ البَيانِ وهَا قَدْ سَكَتُ لَدُنْ أَنْ سَكَتً فَطِرْ هانِشاً وغَداً نَلْتَقى

## وقام أيضاً (٢):

يا بُلْبُلَ الرَّوْضِ الْأرِيضِ تَرَنَّم فَلَّانْتَ حينَ تقُولُ ما لَمْ نَفْهَمِ أرْواحُنا فَهِمَتْ كلامَكَ لا الحِجَى

وارْوِ الحَقِيقَةَ في بَيَانِكَ واسْلَمِ طِفْلُ يكلِّمنا بِلَفْظٍ مُبْهَم للَّهِ درُّكَ مِن فَصِيحِ أعْجَمِي

<sup>(</sup>١) ديوانه (شرر)/٤٨.

<sup>(</sup>۲) ديوانه (شرر) /۳۰.

لُغَةَ النُّفُوسِ مَلَكْتَهَا فَنَطَقْتَها كَرَّرْتَ قُولَكُ شارِحاً فَفَهِمْتُهُ هَيْهَاتَ لا أَسْتَطِيعٌ تَفْهِيمَ الوَرَى مُتَفاهِمانِ مَعاً وإِنَّ لَمْ يَفْهَمُوا فالنَّاسُ كالبَبْغاءِ ليسَ لنُـطْقِها في الطَّيْرِ بَبْغاءٌ تُمثِّلُ مَعْشَري

والنَّفْسُ ليسَ بحاجَةٍ لمُتَرْجِمٍ مَهْلًا لأَشْرَحَهُ لِمنْ لَمْ يَفْهَمِ فَاصْدَحْ كِللانَا ناطِقٌ كَالْأَبْكُمْ مَا قَالَهُ فَمُكَ المُحَبَّبُ أَوْ فَمِي غَـرضٌ تُؤدّيهِ وإنْ تَتَكلّم وأنا بِهِمْ كالـطَّاثِرِ المُتَـرِّنُمِ

وقال أبو هلال العسكري في وصف بلابل(١):

تُغَنِّي على (أعرافِ) غِيدٍ نَواعِم (٢) لَها ولُجَيناً بَطنه بالمقادِم وخرز وديباج أحمّ وقاتم

زُهِينَ بِأَصْدَاغِ تَـرُوقُ كَأَنَّها نُجومٌ عَلَى أَعْضَادِ أَسُودَ فَاحِمِ تَـرَى ذَهَباً الْفَتُّهُ تحتَ مآخِـرِ فَيا حُسْنَ خَلْقِ من نُضارٍ وفضَّةٍ

مَرَرْتُ بِذُكْنِ القُمْصِ سُودِ العَمائِمِ

وقال إبراهيم منيب الباجه جي يرثي بلبلًا(٣):

بُلبل هاجَه الغَرامُ فغَنَّى فوقَ أغْصانِ بانَةٍ تَتشَّنَّى قابلَ الصُّبْحَ هائِماً وهو يَشْدُو بِنَشِيدٍ يُشْجِي فؤادَ المُعَنَّى قُربَ جُوريَّةٍ أماطَتْ لِثماماً عَن محيًّا زَهَا جَمالًا وحُسْنا هام وَجُداً بحبِّها وحريٌّ بِهُواها إِنْ هامَ وَجُداً وجُنَّا مَنَحْتُهَا قُوَى الطَّبِيعَةِ حُسْناً وجَمالًا لغَيْرِها ما تَسَنَّى

لَّوْعَةُ الحُبِّ لم تَدَعْ فيهِ صَبْراً كلِّ آنٍ تَراهُ يُبْدلُ غُصْنا

<sup>(</sup>١) ديوان المعاني ١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) (أعراف)، كذا ورد، وهو جمع العُرف (بالضم) ، وللعرف معان كثيرة أقربها منالاً: شجر الأترج، وإخال الكلمة محرفة، صوابها (أطراف غيد نواعم). يريد بالغيد النواعم: الأغصان الغضّة الناعمة.

<sup>(</sup>٣) شعراء بغداد ١١/١.

كلَّما فَمَّ أَنْ يَطِيرَ إليها يَتغَنَّى أَنا ويَسْكَتُ أَنا مُشْرَئِبًا لَغيرِ طَيْرٍ تَغَنَّى أَنا ويَسْكَتُ أَنا مُشْرَئِبًا لَغيرِ طَيْرٍ تَغَنَّى نَغماتٍ تُجِيدُ ثَمَّةً لَحْنا هاجَها الوَجْدُ والغرامُ فَغَنَّتُ بِقَوافٍ رَقَّتْ أَداءً ومَعْنَى

ثبُّط الوَهْمُ عَزْمَه فَتأنَّى

ثَمَّ أَرْعَى أَثمار عَيْشِي المُهَنَّا فَاجَاتُنِي بِارُودَةٌ بِدَوِيِّ أَسْكَتَتْ كُلَّ طَائرٍ قَد تَغَنَّى عُمرَ ذا البُلْبُلِ الشَّجِي المُعَنَّى بَعْدَما حَرَّكَ الجَنَاحَ وأنَّا ذَرَفَتْ دَمْعَها فُرَادَى وَمَثْنَى

بَيْنَما كنتُ في مَراتِعَ أُنْسِي أَطْلَقَتْها يلُهُ القَضاءِ لِتَقْضِي لا تَسَلْ كَيْفَ فارَقَ الرُّوحَ قَسْراً وأنَا ناظِرً إليهِ بعَيْنٍ ولَمِثْلِي يَشْجُو لِكُلِّ شَجِيًّ ولِمِثْلِي يَبْكي عَلى كُلِّ مُضْنَى

وقال الشيخ مجد الدين محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن الظهير الأربلي الحنفي أبو عبد الله(١) مُلغزاً في بلبل:

ومَا إِسْمٌ ثُنائِيٌّ رُباعِيٌّ بِالأَمْيْنِ

كلا شَطْرَيْهِ إِنْ ضُوعِ فَ فِعْلانِ بِـلامَـيْنِ وإِن خَاطَبْتَ مَامُوراً بِهِ عادَ كَالامَيْنِ وإِنْ حَـرَّفْتَ حَـرْفَيْنِ عَـدا فِعْلِاً وحَـرْفَيْنِ

وقال رياض المعلوف تحت عنوان (الهزار المنتحر)(٢):

كُنْتَ طَلْقَ الجَناحِ غيرَ مُقَيَّدٌ يا هَزاري تَخْتالُ بَيْنَ الغُصُونِ

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ٢/٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الشعر العربي في المهجر/٣٢٢.

أسررتْكَ الأقْساصُ كَمْ تَتَنَهَّدُ أَيْنَ تِلكَ الْأَغْصانِ من قُضْبانك والجَـداوِلْ وقَهْقَهـاتِ الأزاهِـرْ أينَ تِلكَ الآياتِ مِن ٱلْحانِكُ في الخَمائلُ وحُسْنُ صوتكَ ساحِرْ

في جواري بحُرْقـةٍ وشُجُونِ

كنتَ في الدُّوْحِ آمِناً بصداحِكْ مُتضاحِكْ من الورّى مُتشائِمْ غُيِّرَ اللَّحْنُ بَعْدَ قَصِّ جَناحِكْ بِنَواحِكْ فَصِرْتَ بالهمِّ واجِمُ بِجَناحٍ جَرَّبْتَ فَكَّ سَراحِكْ

فَتَكَسُّرْ بِكَرَّةٍ وبِفَرَّهُ خَضِبَ الرِّيشُ مِن دِماءِ جِراحِكُ وتَحَيَّرُ فَيِتَ للناس عِبْرَهُ

مِتَّ أَسْراً فَكَفَّنَتْكَ وُرُودُكُ والنَّزِنابِقْ بِمَوْكِبِ يَتَهادَى ورَثَتْكَ الْأَطْيارُ وهِيَ جُنُودُكُ والشَّقائِقْ مُقَطِّباتٌ حِدادا إِنَّمَا الذَّنْبُ لِلجَمَالَ بِصَوْتِكُ فِي إِسَارِكُ بِا فِتْنَةً لِلنَّواظِرْ سَبَّبَ الحُسْنُ شَتْمَهُ عِندَ مَوْتِكُ

وَٱنْتِحُـارِكُ فَمِتً مِيتَةَ شَاعِرْ

وقال معروف الرصافي تحت عنوان (البليل والورد)(١):

إِنَّ بَلِيلًا مِن نسيمِ السَّحَـرْ لمَّا جَرَى في المَرْبَعِ المُخْمِلِ أَخْبَر ريَّاهُ أصل الخَبَرْ عمَّا جَرَى في الرَّوْضِ لِلبُّلْبلِ

إِذْ هُو مُنْ أَلقَى به ناظِرَه من بَعدِ ما ثَغْر الصَّباحِ ابْتَسَمْ صادَفَ فيهِ وَرْدَةً زَاهِرَهُ والطُّلُّ كَاللُّوْلُو فيها انْتَظَمْ مَضْمُ ومَاةٌ أوراقُها النَّاضِرَةُ مثلُ فَم يَطلُبُ تَقبيلَ فَمْ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰۸/۶.

فظلَّ يَرْنُو مُسْتَديم النَّظُرْ رُنُّو ظَمْآنٍ إِلَى مَنْهُلِ وهْيَ غَدَتْ مِمَّا بها مِن خَفَرْ مُحْمَـرَّةً مِنْ نَـظَوِ مُحْجِـلِ

ثُمَّ تَمادَى غَرِداً صادِحا يُعْلِنُ لِلوَرْدَةِ أَشْواقَهُ يُنطَقُ بِالحُبِّ لَهِا بِائِحا وهْيَ التي تَفعَلُ إِنْطاقَةً وتَنْشرُ الطّيبَ له نافحا كأنَّها تَقْصُدُ إِنْشاقَهُ حَتَّى خَدا البُلبُلُ مُنْذُ الصِّغَرْ في حُبِّها مُنْطَلِقَ المِقْولِ يُنْشِدُ فِيها شِعْرَه المُبْتَكِرْ ولا يَني فيهِ ولا يَاتَلي (١)

أمًا ترى الأزهار كيف آغْتَدَتْ فَراشَةُ الرَّوْضِ عَليها تَطِيرْ تَحْمِـلُ لِـلوَرْدِ أميــرِ الــزَّهَــرْ فَشَاعَ فِي الأَزْهارِ هَذَا الخَبَرُ وَآسْتَوْجَبَ العَطْفَ عَلَى المُرسِلِ

لَهِ إِناحٌ هِيَ مِنه اكْتَسَتْ مُلاءَةً مَوْشِيَّةً مِن حَرِيرٌ فهي إلى الرُّوضَةِ مُنْ ورَّدَتْ أَرْسَلَها البُلبُلُ نحو الأميرْ رَسَائِلَ الشَّوْقِ مِن الْبُلْبُلِ

حَتَّى إذا الوّرْدُ مَضَى وآنْقَضَى وعادَتِ الرَّوْضة كَالْبَلْقَعَه إِذْ كَانَ يُصْغَي مِنْهُمَا لَلسَّمَرْ وَهُو مُطِّلًّ نَاظِرٌ مِنْ عَلَا

مَسَّتْ حَشَا البُلْبُلِ نَارِ الغَضَا مِن خُرْقَةِ البَيْنِ الَّذِي أَوْجَعَهُ لا تَسْأَل ِ البُلبُل عَمَّا مَضَى في زَمَنِ الوَرْدِ لهُ مِن دَعَهُ ولكِنْ اسْأَلْ في السَّماءِ القَّمَـ عَنْ خَبَـرِ الـوَرْدِ مـع البُّلْبُـلِ

<sup>(</sup>١) إئتلي، واتُّلي: قصَّر وأبطأ.

تُقبِّلُ النَّاهْرَةَ ذاتِ الشَّذا طائِرَة مِنها إلى أختِها وتَــشــالُ الأزْهَــارَ عــمَّــا إذا لتُخْبِـرَ البُلْبُـلَ بَعضَ الـخَبَـرْ فإنَّه باتَ حَلِيفٌ السَّهَرْ

تَحُومُ والأزْهارُ من تَحْتِها مرَّ فَقِيدُ الوَرْدِ مِن سَمْتِها(١) لَعَلَّهُ غُمَّتُهُ تَسْجَلَي مُذْ نَزَحَ المَوْرُدُ عَنِ المَنْسِزِلَ

وقال إيليا أبو ماضي من موشحة عنوانها البلبل السجين(٢):

وصاحِبَ المَنْطِق المّبين

يا سَيِّدَ المُنْشِدينَ طُـرًا لُو كُنتَ بُوماً أَوْ كَنتَ نَسْراً ما بتَّ في أَسْرِكَ المَهِينِ خُلِقْتَ لَمَّا خُلِقْتَ، حُرًاً فَزَجَّكَ الحُسْنُ في السُّجُونِ خُلِقْتَ لَمَّا خُلِقْتَ، حُرًاً فَزَجَّكَ الحُسْنُ في السُّجُونِ وأَطْلَقَ البُّومَ في الفَضاءِ زَعْمُ الوَرَى أنَّه دَمِمُ وأنَّه غَيرُ ذي رُواءِ ولا لَهُ صَوْتُكَ السَّرْخِيمُ

تَيَّمكَ الرَّوْضُ فيهِ حَتَّى تَخِلْتَ باحاتِهِ مَقامَا رَأيتَ فيه النَّعِيمَ بَحْتاً ولم تَرَ عِنْدَهُ الأنامَا مَــدوا الأحابيــلَ فيـه شَتَّى لَوْ كُنتَ كالبُومِ في الجَفاءِ أَصْبَحْتَ تَبكى مِن الشَّقاءِ لِيَضْحَكَ الآسِرُ المُضِيمُ

أقلُّها يَجْلِبُ الحِمامَا ما صادَكَ المَنْظُر الوسِيمُ

والمَــرْءُ وَحْشٌ فــإِنْ تَــرَقَّى أَصْبَحَ شَـرّاً مِنَ الــُوحُــوشِ فَخَفُّهُ حُـرًّا وخَفْهُ رِقًا وخَفْهُ مَلْكًا عَلَى العُروش

<sup>(</sup>١) فقيد الورد، أي الورد المفقود .

<sup>(</sup>٢) إيليا أبو ماضى شاعر المهجر/٦٥٣.

فالشَّرُّ في النَّاسِ خَلْقا وأيُّ طَيْرٍ بغَيْرِ رِيشِ؟ ما قامَ فِيهِمْ أُخُو وَفاءِ يَحْفظُ عَهْداً ولا رَحِيمُ فك لَّ مُسْتَضْعَفٍ مرائِي وكلُّ ذِي قُوَّةٍ غَشُومُ فك لُّ ذِي قُوَّةٍ غَشُومُ

\* \* \*

إِنْ كَانَ لِلوَحْشِ مِن نُيُوبِ فِالنَّاسُ أَنْيَابُهُم حَدِيدُ مَا كَانَ وَاللَّهِ لِلحَرُوبِ لَوْلاً بَنُوا آدم وُجُودُ لُولاً بَنُوا آدم وُجُودُ لُو المَّحَى عَالَمُ الخُطُوبِ لِقَامَ مِنْهِم لَهَا مُعِيدُ قَد نَسَبُوا الظَّلْمَ لِلسَّمَاءِ وَكَلُّهِمْ جَائِر ظَلُومُ لَمَ مَنْهُ أَخُو التَّراءِ ولا الفَتَى البائِسُ العَدِيمُ لَمَ مَنْهُ أَخُو التَّراءِ ولا الفَتَى البائِسُ العَدِيمُ

وقال الشاعر القروي ( رشيد سليم خوري ) $^{(1)}$  - :

تائِهاً في المساءِ يَطْلَبُ مَلْجا والغُيُومُ السَّوْداءُ تَهْطُل ثَلْجا هَجَرَ الحَقْلَ والرَّبَى والمَرْجا إِنَّما المَرءُ في الشَّداثِيدِ يُرجَى عَجَرَ الحَقْلَ والرَّبَى والمَرْجا إِنَّما الطَّبِيعَةِ قَفْرا

بُلْبُلُ الرَّوْضِ والجَناحُ مُبَلَّلْ خافِتُ الصَّوْتِ ساكتُ فَتَأَمَّلْ نَابِ الصَّوْتِ ساكتُ فَتَأَمَّلْ نَبَذَنْهُ وَلَاللَّهُ فَتَعَلَّلْ بِحِمانا عَن الرِّياضِ وأمَّلْ نَبَذَنْهُ وَلَا شَرًا الْفُالُ أَهْوَنَ شَرًا

وَلَجَ البَيْتَ خَالِفاً مُتَرَدُّدُ يَنْشُدُ القُوتَ بَعْد أَنْ كَانَ يُنْشِدُ جَاءَ مُستْنْجِداً فكنتُ المُنْجِدُ ومَسَكتُ العُصْفُورَ لا لِأَقَيِّدُ

بَلْ حَناناً عَليهِ والله أَدْرَى

بُلْبُلَ الرَّوْضِ هَاكَ دِفْئاً وقُوتا بُلْبُلَ الرَّوْضِ لا تَخَفْ أَنْ تَمُوتا

<sup>(</sup>۱) ديوانه/٦٦ .

بُلبُلَ الرَّوْضِ مَا خُلِقْتَ صَمُوتا بُلْبُلَ الرَّوْضِ قَد أَطَلْتَ السُّكُوتا عُد مُعَلِّتُ السُّكُوتا عُدْ فَعَرِّدُ لا تَخْشَ يا طَيرُ ضُرَّا

أمِنَ البُلْبُ لُ الفَصِيحُ فَغَنَّى بَعْدَ أَنْ كَانَ سَاكِتاً وآطْمَأْنًا ولكمْ ساكتٍ فَصِيحٍ تَمَنَّى لَوْ يُتيحُ الزَّمانُ كَيْ يَتَغَنَّى ويُنَاغِي الأطْيارَ نَثْراً وشِعْرا

هَبَّتِ الرِّيحُ في الظُّلام فَوَلِّي عَسْكَرُ الغَيْم والصَّباحُ تَجَلِّي فَلْنَمْتُ الْعُصْفُورَ بَعْضاً وكُلَّا ثم كَلَّمْتُه كَلاماً جَلَّا عَنْ مَثِيلٍ غَنَّى لَهُ الطَّيرُ شُكْرا

يا كَريماً عامَلْتُه بالكَرامَة صُنْ عُهُودَ الرَّشِيدِ وآرْعَ ذِمامَهُ هَدَأً الطَّبْعُ رَافَقَتْكَ السَّلامَهُ حَبَّدا لوْ رَغِبْتَ مَعْنا الإقامَهُ إِنَّمَا الحرُّ لا يُقَيِّدُ حُرَّا

وقال الشيخ على الشرقي في رباعياته (مع البلبل السجين)(١): أيُّها البُّلبلُ المُعَلَّق في السِّجْنِ سَلامٌ هاكَ الحَدِيثَ وهاتِ في طُواياً نُفُوسِنا مُبْهماتً لَمْ تَعَبِّر عَنها سِوَى النَّغَماتِ مِنْ وَرَاءِ المِرْآةِ صَوْتٌ يُناغي بَبَّغاءً تُوحي عَن المِرْآةِ لا تَسَلْني كَشْفاً عَن اللَّحْن في القَـــوْل فِإنِّي حَجَبْتُهُ عَنْ ذاتي

أيُّها البُّلْبُلُ المعَلَّقُ في السَّجْنِ سَلامٌ وهـكَــذا لـيَ رُوحُ

إِنْ تَكُنْ ذِكْرَياتُكَ الوَرْدَ والأطلَ يارَ تَشْدُو فَذِكْرَياتي جُرُوحُ كَ لَّ يَوم يَلُوحُ فَجْرٌ لِعَيْنَيْ لِكَ فَهَلًّا يَوماً لِعَيْنِي يَلُوحُ

دیوانه (عواطف وعواصف/۸ ـ ٤١).

# أَصَـرِيـحٌ وكـلُ دُنْيـاكَ رَمْـزٌ ومَتَى صِادَفَ النَّجاحَ الصَّرِيحُ؟

أَيُّهَا البُّلْبُلُ المعَلَّقُ في السِّجْ بن سَلامٌ كَمْ يُوسُفٍ في السُّجُونِ (١) بُلِبُلِي هَلْ رَغَبْتَ فِي الرَّبْطَةِ السَّوْ دَاءِ أَمْ تِلْكَ شَارَةُ المَحْزُون؟ إِنَّنِي قَدْ غَدَوْتُ أَنْعَمُ في الشَّــكِ لأنِّي مُنَعَّصٌ باليَقِينِ لَمْ أَجِدُ فِي العِراقِ لَيْلَى ولكِنْ كَلَّ آنٍ أَمَدُّ فِي مَجْنُونِ

أَيُّهَا البُّلْبُلُ المُعَلِّقُ في السِّج مِنِ سَلامٌ مُحَبَّبُ التَّرْجِيعِ السِّج الحَبِيسانِ أَنْتَ والقَلْبُ يا بُلْ بَئَضْتُما إِليَّ ضُلُوعِي الحَبِيسانِ أَنْتَ والقَلْبُ يا بُلْ بَبُّلُ بَغَضْتُما إِليَّ ضُلُوعِي لا تُقطّع بِصَوْتِكَ العَدْبِ لَحْناً كَبِدي تَشْتَكي مِن التّقطيع أنا أَشْكُو وأنتَ تَشْكُو وكلُّ الد ناسِ تَشْكُو والبَّعْضُ شَكُوى الجَمِيع

أيُّهَا البُّلْبِلُ المُعلَّقُ في السِّجْ بِنِ سَلامٌ لَعلَّ حالَكَ حالي فَجَناحاكَ مِثلُ قَلْبِيَ يا بُلْ بَلْ قَد رِفْرَفا لِضِيقِ المَجَالِ فَجَناحاكَ مِثلُ قَلْبِيَ يا بُلْ بَلْ قَد رِفْرَفا لِضِيقِ المَجَالِ لَعِبَ التَّافِهُ الرَّخِيصُ منَ النَّا سِ معَ الدَّهْرِ بالنَّفِيسِ الغالي لَعِبَ التَّافِي وإذا الوّرْدُ في الحوانيتِ والطَّيْ حر ورَاءَ الأبْواب والأقصال

أيُّها البُّلبُلُ المُعَلَّقُ في السَّجْ بِنِ سَلامٌ هذا جَزاءُ المَوَاهِبْ زِينَـةً في قُصُورِهِمْ حَجَـزُونا أنتَ في جانِبٍ وإِنِّي بِجانِبْ إِسْأَلِي الوَرْدَ يا بَلابِلُ والعُـــشَ هَلِ النَّاسُ عَيرُ جَانٍ وَعَاصِبْ

<sup>(</sup>١) يشير إلى نبي الله يوسف بن يعقوب (ع).

# لا يُنيلُ الخَلَاصَ مِن بَطَرِ الإنْ عَالِ الكَوَاكِبُ

يارُ قَدْ حَوْصَلَتْ وبابُكَ مُقْفَلْ

أيُّها البُلْبلُ المعلَّقُ في السِّجْ بِ سَلامٌ ولَيْسَ حاليَ أَفْضَلْ إِعْتِزالًا هذا التَمكُّثُ في السِّجْ بِن وقَدْ كُنْتَ دائماً تَتَنَقَّلْ وَيَكَادُ الْأَسَى يُعَطِّلُ قَلْبِي عِنْدَما أَبْصِرُ الجِناحَ المُعَطَّلْ بُلْبُلي قَدْ تَفَتَّحَ الوَرْدُ والأَطْ

ن سَواءٌ لِما مَضَى أَوْ لَإِتِي ادِـ تَرْجُو مِنْ سُرْعَةِ الإِلْتِفاتِ نَغَماتٌ جاءَتْ بِسِجْنِكَ هذا وتُريدُ الخَلاصَ بِالنَّغَماتِ

أيُّها البُلْبُلُ المُعَلَّقُ في السِّجْ مِن سَلامٌ عَلَى الزَّمانِ المُواتي عَبَثاً تُكثِرُ التَّلَفُّتَ في السِّجْ أيُّ نَفْعٍ \_ ونَحنُ في قَبْضَةِ الصَيُّـ

ل فَغَرَّد لنا بِلَحْنِ السَّلِيقَهُ نِ فَغَنَّى بُسْتانَـهُ وَشَقِيقَـهُ ن فَهَالَّا نَخَافُ قَـوْلَ الحَقِيقَةُ

أيُّها البُلْبلُ المُعَلَّقُ في السِّجْ بنِ سَلامٌ حَيَّا الصَّدِيقُ صَدِيقَهُ بَلَّدَتْنا صِناعَةُ اللَّحْنِ في القَوْ قَدْ رآكَ الكَنارُ في قَفَص السَّجْ جَرِّنا قَـوْلُنا الحَقِيقَـةَ لِلسِّجْ

ل وفي كلِّ ساعَةٍ تَتَـرَدُّدُ نِ وقَد كنتَ في النَّعِيم المُخَلَّدُ

أيُّها البُلبلُ المُعَلَّقُ في السِّج بنِ سَلامٌ ولَيْسَ حالي أَسْعَـدُ كُنتَ تَعْلُو عَلَى الغُصُونِ فَتَهُوي وتَرَى اللَّطْفَ في الفَضاءِ فَتَصْعَدْ كُنتَ لا تَرْتَضِي البَقاءَ عَلَى حا فَلِماذا خَلَدْتَ في قَفَصِ السِّجْ

أَيُّهَا اللِّلْلِلُ المُعَلَّقُ في السِّجْ بِ سَلامٌ وكلُّ حال تَحُولُ رُبَّما ضَرَّتِ النَّباهَةُ لكِنْ أَيُّ نَفْعٍ يَجِيءُ فِيهِ الخُمُولُ وَبَعْنَ قَبْلَنا البَلابِلُ أَسْرا با وَوَلَى بعدَ الخَميلُ خَمِيلُ وَمَلَى بعدَ الخَميلُ خَمِيلُ وسَــتَـاتــى بَــلابــلُ ودِيـاضٌ وتُوافى مَـعَ الفُصُــولِ فُصُـولُ

أَيُّهَا البُّلْبُلُ المُعَلَّقُ في السَّجْ بِ سَلامٌ لَقَدْ ذَهَبْنا ضِياعا لستُ أَدْرِي فَهَلْ نَعاتِبُ قَوْماً بَلَطرُوا أَمْ نُعاتِبُ الأوْضاعا لعَنَ الله كللَّ قاس أثيم إشْتَرى البُلبُلَ الأسِيرَ وباعا

إِنَّني بُلْبُلٌ بِغَيْرِ جَنَاحٍ قَالَ لِلْبُلْبُلِ الْأَسِيرِ وَدَاعا

وقال أيضاً ، وهي من رباعياته (مع البلبل الطليق)(١):

مَعي يا بُلْبُلَ الرَّوْضِ تَصَدَّرُ مَجْلِسَ الوَرْدِ بِمَا عِنْدَكَ طَارِحْنِي الطارِحْكَ بِما عِنْدِي خَضَضْنا رَغْوَةَ العُمْرِ لِكَيُّ تُفْصِحَ عَنَّ زُبْدٍ

فلَمْ نَسْلُقَ سِسوَى السَخْضِّ (م) من المَهْدِ إلى اللَّحْدِ

مَعِي يا بُلْبُلَ السرَّوْضِ تَسسَنَّمْ تَلْعَةَ الوادِي... معِي يَ بَسِسُ السروصِ مسلم للله المنظرِي لَيْلَ بَغْدادِ فَخَيِّي صُبْحَ السامَرُّا ونُطْرِي لَيْلَ بَغْدادِ وخَلِّ الأَّبْلَةَ السرَّائِحَ يُغْرِي الاَّحْمِقَ الغادِي فَحَاذًا يَلْقُطُ السَّلَائِرُ مِن دُكَّانِ حَدَّادِ فَمَاذَا يَلْقُطُ السَّلَائِرُ مِن دُكَّانِ حَدَّادِ

<sup>(</sup>١) ديوانه (عواطف وعواصف) ٤٣/ ٥١ .

مِن العُنْقُودِ لِلعِنْقِ أرَى الـدُّنْـيا بِـلا ذَوْقِ فَقَدْ خُلَّتُ عَن نَطْقي(١)

مَعي يا بُلْبُلَ الرَّوْضِ تَلَوَّقْ طَعْمَها إِنِّي أعِـرْني مَنْطِقَ الطَّيْرِ حَـوالـيُّ مَـخـالِـيتُ ولـكِـنْ تَدَّعي خَـلْقِـي

إلى النُّوجس والآس وقَـرْعِ الكَأسِ بالكـأسِ أكداساً بأكداس فما يُـوجَـدُ في النَّاسِ

مَعي يا بُلْبُلَ الرَّوْضِ لِنضَمِّ الوَرْدِ لِلْوَرْدِ وبالفحمِ نَبِيعُ النَّاسَ وجَـدْنـا الماسَ في الفَحْمِ

إلى العُـزْلَةِ في الغابَـهُ وكل الناس نَصّابَهُ نَسِينا صَوْتَ حَبَّابَهُ(٢) مَن يَفْتَحُ أَبُوابَهُ

مَعي يا بُلْبُلُ الرَّوْضِ سَيْمُنا النَّصَبَ المُضْنِي أيا قِيارةً الوادِي وهذا قَلْبِيَ المُغْلَقُ

مَعِى يا بُلْبُلُ الرَّوْضَ فِي مِن نادٍ إلى نادٍ

مِنَ الغابَةِ للحَقْلِ إلى السَّفْحِ إلى الوادي سَتَلْقَى عالَمَ الأحْيا ءِ صَيَّاداً لصَيَّادِ

<sup>(</sup>١) خَلَّاه، وحلَّاه: منعه، وطرده.

<sup>(</sup>٢) حبًّابة: جارية يزيد بن عبد الملك بن مروان، من أشهر المغنيات في عصرها. تراجع ترجمتها ومصادرها في أعلام النساء ٢٣٢/١.

### وتَلْقَى الوَتر الحَسَّاسَ (م) مُحْتاجاً لعَـوَّادِ

مَعيى يا بُلْبُلُ الرَّوْضَ فِي مِنْ بَغْدَادَ لِبلرِّيفِ مَعِي حتَّى تَرَى العُرْيَ لأهْلِ النَّفُطْنِ والصُّوفِ مَعِي حَتَّى تَرَى الحَسْنَا ءَ بَينَ السَّوَّكِ واللِّيفِ مَعِي حَتَّى تَرَى الإِنْصاف مُحْتاجاً لِتَعْرِيفِ

مَعي يا بُلْبُلُ السرَّوْضَ بِةِ مِن دَيْسٍ إِلى دَيْسِ عَسَى أَنْ نَنْقُلَ البَلْدَ إلى مَلْزَعَةِ الخَيْرِ فَقالَ البُلْبُلُ الشَّاعِرُ رافِقْ يا أَخِي غَيْرِي فَهَلَّ يُوجَدُ في الفَخِّ سِوَى الصَّيادِ. لِلطَّيْرِ

معِي يا بُلْبُلِ الرَّوْضَ بِهِ مِن لَحْنِ إلى لَحْنِ مِعِي مِن لَحْنِ إلى لَحْنِ مَعِي نَنْزِلُ لِسلاَرْضِ ونُعْلي قِيمَةَ الفَنِّ تَـرَكْنا هـنِّهِ الـدُنْيا لـمَنْ يَـهْدِمُ أَوْ يَبْني قَدِيهِ مَا رَقَصَ النَّاسُ ألا يا بُلْبُلي غَلَّ

ومِـنْ ألْـواحِـهِ أصْـلي

مَعي يا بُلْبُلَ الرَّوْضَ فِي مِن حَفْلِ إلى حَفْلِ ولا تَبْحَثْ عَنِ الجِنْسِ أو النَّوْعِ أو الفَصْلِ فَمِنْ سُنْبُلَةِ الحَفْل نَشَرْنا البَلْدُر سِي الحَقْل ِ أنَا مِن أُسْرَةِ الرَّوْض

مَعي يا بُلْبُلَ الرَّوْضَ لِهِ مِنْ عالٍ إلى عالٍ فَــلاً نَـعُــرضَ لِــلشَّــوْكِ ولا نَــمْـشِــي بــأوْحــال ِ ودَعْ عَنَّا المَوازِينَ بِقِنْطارٍ ومِثْقالِ فيضًا المَوازِينَ بِعِنْطارٍ ومِثْقالِ فيضٌ لا بِعِيزانٍ ومِحْيال

وقال معروف الرصافي المزدوجة الآتية بعنوان ( أُغرودة العندليب ) نظمها في القدس لتكون نشيداً لطلاب المدارس<sup>(١)</sup>:

سَمِعْتُ شِعْراً لِلعَسْدَليبِ تَلاهُ فوقَ الغُصْنِ الرَّطيبِ إِذْ قَالَ نَفْسِي نَفْسٌ رَفِيعَة لِم تَهْوَ إِلَّا حُسْنَ الطَّبِيعَةُ عَشْقُتُ مِنها حُسْنَ الرَّبِيعِ أَحْسِنْ بِذَاكَ الحُسْنِ البِّدِيعِ

فالعَيْشُ عِنْدِي فَوقَ الغُصُونِ لا في قُصُورٍ ولا حُصُونُ الغُصُونِ الغُصنِ وَرْدٍ لغُصنِ وَرْدٍ لغُصنِ وَرْدٍ وافي فرُوع الأشْجارِ بَيْتي فالظِلَّ فَوْقي والزَّهْرُ تَحْتى

فَسَلْ نَسِيمَ الأسْحارِ عَنِّي كَمْ هَزَّ عِطْفَ الأغْصانِ لَحْني وسَلْ بِشَدُوي زَهْرَ الرِّياضِ إِنِّي بِحُكْمِ الأَزْهادِ راضَ فَكَـمْ زَهِّــورِ لِـمـا أَفُــوهُ أَصْغَتْ وقالَتْ: لا فُضَّ فُوهُ

فَفِي المباني لا تَحْبِسُوني

يَا قَوْمُ إِنِّي خُلِقْتُ حُرًّا لم أَرْضَ إِلَّا الفَضَا مَقَرًّا فإِنْ أرَدْتُمْ أَنْ تُؤنِسُونِي

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢١٢/٤.

وإِنْ أرَدْتُمْ أَنْ تُنْطِقُوني فَاطْلِقُوني فَاطْلِقُوني وقال الشيخ قاسم بن محمد الكستي البيروتي يرثي بلبلًا من نوع الكنار مات لأحد أصحابه(١):

فإنَّه مِن أحْسَنِ الأطْيارِ وحُمِمِدَتْ لِمِداتِمِ الآثارُ من حَقِّهِ وقُمْتَ بِالَّذِي طلبُ ومِن أبيهِ يا رَفيقي أرُّفَقا لكن رَماهُ رِيشُهُ بِعِلَّهُ والمَوْتُ إِنْ حَلَّ فما الدُّواءُ والْتَــزِم الشُّكْرَ تكُنْ مَــاجُـورا فَدَيْتُهُ مِن طارِقِ اللَّيالي لا يَنْفَعُ الحَزْمُ ولا تُعْني الحِيَلْ يَكُونُ بِالتَّغْرِيدِ منهُ خَيْرا يُشَنِّفُ الأسماعُ بالجواهِر إذا شَـدا بِصَوْتِه الرَّخِيمِ يَدْعُو إلى الغَبُوقِ والصَّبُوحِ عَلَى اللَّجَيْنِ وهو بالحُسْنِ ذَهَبْ مُلَوَّدُ البّرداء كالعَبروس مِن ذَهَبٍ قَد صِيغَ لا مِن قارِ مُلازِمَ الخَلْوةِ بِانْفِرادِ وعاشَ مَحْبُوساً ولم يَشْك الضجَرْ حَتَّى أبادَهُ القَضاءُ والقَدرْ وإنْ يَكُنْ من الطُّيُورِ الصَّادِحَهُ

يا صَاحِبي عُـزّيتَ بالكّنارِ قَد صَدَحَتْ بِمَدْحِهِ الأخْبارُ ولَم تُقَصِّرْ في أداءِ ما وجَبْ مِنْ أُمِّهِ كُنْتُ عَلَيهِ أَشْفَقا ما ماتَ سِن جُوع ٍ ولا مِنْ قِلَّهُ لا يُرتَـجَى لِلدائِه شِفاءُ عَليهِ لا تَحْزَنْ وكُنْ صَبُورا لو كان يُفْدَى بالنَّفِيس الغالي لكِنْ إِذَا مَا حَادِثُ الْمَوْتِ نَزَلُ عَوَّضَكَ الرَّحْمنُ عَنهُ طَيْرا فَما رَأَيْنا قَبلَهُ مِنْ طائر يُغْني عَن الـمُــدام والنَّـدِيـم فَيَالَهُ مِن طَائِرٍ صَدُوحٍ ذُو ذَنَب فياقَ وللهُ العَجَبْ مَّـزَيَّنَّ عِالتَّـاجِ كَـالـطَّاوُوسِ لله حُسْنُ ذلِكَ المِنْقارِ قَد كَانَ في الدُّنيا مِن الزُّهَّادِ فإننى أهدي إليه الفاتِحَه

<sup>(</sup>١) الأداب العربية في القرن التاسع عشر ٨١/٢.



# البومة، والبوم(١)

البومة، والبوم: طائر من كواسر الليل، جمعه أبوام للذكر والأنثى، والهاء في بومة للواحد لا للتأنيث، وقيل: بومة للمفرد، وجمعه بوم، فإذا قلت ( فيّاد ) أو (صدى) فيختص عندئذ بالذكر، ومن أنواعه:

- البُوهَة، والبُوه، يقال أيضاً: البوءة والبوء.
- ـ الشُّبَج، والجمع ثبجان، يصيح طول اللَّيلِ، وكأنَّه يئنُّ .
- \_ الخَبَل ( بالتحريك ) يصيح طول الليل، وكأنَّه يقول: ماتت خبل، ماتت خبل .
  - ـ الضُوّع، والضِوّع (كصّرد، وعِنَب) جمعه أضْواع، وضِيعان.
    - ـ النُّهام، وجمعه نُهُم.
- ـ الهامة، وهي العظيمة الرأس، والجمع الهامات، والهام. وكان بعض أهل الجاهلية يقولون: إنَّها هام الناس، إذا مات الإنسان خرجت من رأسه هامة تصيح عند قبره، وإذ قُتل تظلُّ تصيح مطالبة بثاره.

<sup>(</sup>١) المخصص ٢١/٨/٢، وحياة الحيوان ١٦٠/١، ومعاجم اللغة.

# ممَّا ورد في الأمثال:

(عداوة البوم للغراب)(١) يضرب مثلًا للعداوة الشديدة المستحكمة وإخاله مأخوذاً من قصَّة البوم والغربان في كليلة ودمنة، وسئوردها بعد قليل.

(من كان دليله البوم كان مأواه الخراب)(٢) .

# ممّا ورد في القصص:

1 - 1 المصاهرة بين بومة من الموصل، وبومة من البصرة (7)

أرق المأمون ذات ليلة فاستدعى سميراً يحدِّثه، فقال: يا أمير المؤمنين، كان بالموصل بومة، وبالبصرة بومة، فخطبت بومة الموصل إلى بومة البصرة اينتها لابنها، فقالت بومة البصرة: لا أنكحكِ ابنتي إلا أن تجعلي في صداقها مائة ضيعة خراب، فقالت بومة الموصل: لا أقدر عليها الآن، ولكن إن دام والينا ـ سلَّمه الله ـ علينا سنة واحدة فعلت ذلك لكِ .

فاستيقظ المأمون وجلس للمظالم، وتفقّد أمور الولاة .

### ٢ ـ قصة البوم والغربان<sup>(٤)</sup>:

زعموا أنه كان في جبل من الجبال شجرة من شجر الدَّوح فيها وكر أُلْفِ غراب وعليهنَّ وال من أنفسهنَّ، وكان عند هذه الشجرة كهف فيه ألف بومة وعليهنَّ وال منهنَّ. فخرج ملك البوم لعض غدواته وروحاته وفي نفسه العداوة لملك الغربان، وفي نفس الغربان وملكها مثل ذلك للبوم. فأغار ملك البوم في

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٧/٧٩ .

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء/٧٠٩.

<sup>(</sup>٣) سراج الملوك للطرطوشي/٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) كليلة ودمنة / ٢٦٤ ـ ٢٨٠ وقد حذفت منها الأقاصيص الفرعية.

أصحابه على الغربان في أوكارها فقتل وسبى منها خلقاً كثيراً، وكانت الغارة للله .

فلما أصبحت الغربان اجتمعت إلى ملكها فقلن له: قد علمت ما لقينا الليلة من ملك البوم وما منّا إلا من أصبح قتيلاً أو جريجاً أو مكسور الجناح أو منتوف الريش أو ملهوب الذّنب (١) وأشدُ ما أصابنا ضَرّاً جرأتهنّ علينا وعلمهنّ بمكاننا وهنّ عائدات إلينا غير منقطعات عنّا لعلمهنّ بمكاننا. فإنّما نحن لك أيّها الملك فانظر لنا ولنفسك، وكان في الغربان خمسة مُعترف لهنّ بحسن الرأي، يُسنَد إليهنّ في الأمور، وتُلقى إليهنّ مقاليد الأحوال. وكان الملك كثيراً ما يشاورهنّ في الأمور ويأخذ آراءَهنّ في الحوادث والنوازل.

فقال الملك للأوَّل من الخمسة: ما رأيك في هذا الأمر؟ قال: رأي قد سبقتنا إليه العُلماء وذلك أنَّهم قالوا: ليس للعدوِّ الحَنِق الذي لا طاقة لك به إلاَّ الهرب منه .

قال الملك للثاني: ما رأيًك أنت في هذا الأمر؟ قال: ما رأى هذا من الهرب. قال الملك : لا أرى لكما ذلك رأياً أن نرحل عن أوطاننا ونخليها لعدوِّنا من أوَّل نكبة أصابتنا منه ولا ينبغي لنا ذلك فنكون به لهم عوناً علينا، ولكن نجمع أمرنا ونستعدُّ لعدوِّنا، ونذكي نار الحرب فيما بيننا وبين عدوِّنا، ونحترس من الغِرَّة إذا أقبل إلينا فنلقاه مُستعدِّين ونقاتله قتالاً غير مراجعين فيه ولا حامين منه(٢) وتلقى أطرافنا أطراف العدوِّ، ونتحرَّز بحصوننا وندافع عدوَّنا بالأناة مرَّة، وبالجلاد أخرى حيث نصيب فرصتنا وبُغيتنا وقد ثنينا عدوَّنا عناً .

ثم قال الملك للثالث: ما رأيك أنت ؟ قال: لا أرى ما قالا رأياً ولكن نبثُ

<sup>(</sup>١) ملهوب الذنب: مشتعل حرارة من كثرة الضرب والنتف، وفي رواية (أو مقطوف الذنب).

<sup>(</sup>٢) حمى من الشيء: كره أن يفعله.

العيون ونبعث الجواسيس ونرسل الطلائع بيننا وبين عدوِّنا فنعلم هل يريد صلحنا، أم يريد الفِدْية ؟ فإن رأينا أمره أمر طامع في مال لم نكره الصلح على خراج نؤدِّيه إليه في كلِّ سنة ندفع به عن أنفسنا، ونطمئنُّ في أوطاننا، فإنَّ من آراء الملوك إذا اشتدت شوكة عدوِّهم فخافوا على أنفسهم وبلادهم أن يجعلوا الأموال جُنَّة البلاد والملك والرعيَّة.

قال الملك للرابع: فما رأيك في هذا الصلح ؟ قال: لا أراه رأياً بل أن نفيع أحسابنا نفارق أوطاننا ونصبر على الغربة وشدَّة المعيشة خير من أنْ نضيع أحسابنا ونخضع للعدوِّ الذي نحن أشرف منه، مع أنَّ البوم لو عرضنا ذلك عليهنَّ لما رضين منَّا إِلَّا بالشطط. ويقال في الأمثال: قارب عدوَّك بعض المقاربة لتنال حاجتك، ولا تقاربه كلَّ المقاربة فيجترىءَ عليك ويضعف جُندك وتَذِلَّ نفسك. ومَثلُّ ذلك مَثلُ الخشبة المنصوبة في الشمس إذا أمَلْتَها قليلاً زاد ظلُها. وإذا جاوزت بها الحدَّ في إمالتها نقص الظلُّ. وليس عدوُّنا راضياً منَّا بالدون في المقاربة، فالرأي لنا ولك المحاربة.

قال الملك للخامس: ما تقول أنت وماذا ترى ؟ القتال، أم الصلح، أم الجلاء عن الوطن ؟ قال: أما القتال فلا سبيل للمرء إلى قتال من لا يقوى عليه، وقد يقال: إنّه من لا يعرف نفسه وعدوّه وقاتل من لا يقوى عليه حمل نفسه على حتفها، مع أنّ العاقل لا يستصغر عدوّا، فإنّ من استصغر عدوّه آغتر به، ومن أغتر بعدوّه لم يسلم منه، وأنا للبوم شديد الهيبة وإنْ أضْرَبْنَ عن قتالنا، وقد كنت أهابها قبل ذلك، فإنّ الحازم لا يأمن عدوّه على كلّ حال فإنْ كان بعيداً لم يأمن سطوته، وإن كان مُكثِباً (١) لم يأمن وثبته، وإنْ كان وحيداً لم يأمن مكره، وأحزم الأقوام وأكيسهم من كره القتال النفقة فيه، فإنّ ما دون القتال النفقة فيه من الأنفس والأبدان، وربّما فيه من الأنفس والأبدان، وربّما فيه من الأموال والعمل. والقتال النفقة فيه من الأنفس والأبدان، وربّما

<sup>(</sup>١) المكثب: المقارب، وهو من الكثب: القرب.

اكتفي عنه بالنفقة اليسرة والكلام اللَّين. فلا يكوننَّ القتال للبوم من رأيك أيُّها الملك، فإنَّ من قاتل من لا يقوى عليه فقد غرَّر بنفسه. فإذا كان الملك مُحْصِناً للأسرار متخيِّراً للوزراء ، مهيباً في أعْين الناس، بعيداً من أن يُقدر عليه كان خليقاً أن لا يسلب صحيح ما أوتي من الخير. وأنت أيُّها الملك كذلك، والملك يزداد برأي وزرائِه بصيرة كما يزيد البحر بمجاوِرهِ من الأنهار، وقد استشرتني في أمر جوابك مني عنه في بعضه عَلَنِيِّ وقد أجبتك به، وفي بعضه سِرِّيُّ وللأسرار منازل، منها ما يدخل فيها الرهط، ومنها ما يستعان فيه بالقوم، ومنها ما يدخل فيه الرهط، ومنها ما يستعان فيه بالقوم، ومنها ما يدخل فيه الرهط، ومنها ما يستعان فيه بالقوم، ومنها أربعة آذانِ ولسانان.

فنهض الملك من ساعته وخلابه فاستشاره، فكان أوَّل ما سأله عنه الملك : أنَّه قال : هل تعلم ابتداء العداوة ما بيننا وبين البوم ؟ قال : نعم. قال الملك : كيف كان ذلك ؟

قال الغراب: زعموا أنَّ جماعة من الكراكي (١) لم يكن لها ملك فأجمعت أمرها على أن تملِّك عليها ملك البوم. فبينما هي في مجمعها إذْ وقع لها غراب، فقالت: لو جاءنا هذا الغراب لاستشرناه في أمرنا. فلم يَلْبَشْنَ دون أن جاءهن الغراب فاستشرنه، فقال: لو أنّ الطير بادت من الأقاليم، وفُقد الطاووس والبطُّ والنعام والحَمام من العالم لما اضْطُرِرْتُنَّ إلى أن تملِّكُنَ عليكنَّ البوم التي هي أقبح الطير منظراً، وأسوأها خُلقاً، وأقلها عقلاً، وأشدها غضباً وأبعدُها من كلِّ رحمة، مع عماها في النهار، ونتن رائحتها حتى لا يطيق طائر أنْ يتقرَّب منها، وأشدُ من ذلك وأقبح أمورها سفهها، وسوء أخلاقها، إلا أن ترين أن تُملِّكُنَها وتكن أنتُنَّ تدبرن الأمور دونها برأيكنَّ وعقولكنَّ، فإنَّ وزراء الملك إذا كانوا صالحين، وكان يطيعهم في آرائهم لم يضرًّ في ملكه كونُه جاهلًا واستقام صالحين، وكان يطيعهم في آرائهم لم يضرًّ في ملكه كونُه جاهلًا واستقام

<sup>(</sup>١) الكراكي: ضرب من الطيور المائية. واحدها كركي.

أمره... ومع ما ذكرتُ من أمر البوم فإنَّ فيها الخِبُّ (١) والمكر والخديعة، وشرُّ الملوك المخادع... والبوم تَجْمع م ما وصِفتُ لكنَّ من الشؤم سائر العيوب فلا يكوننَّ تمليك البوم من رأيكنَّ .

فلما سمع الكراكي ذلك من كلام الغراب أضربن عن تمليك اليوم، وكان هناك بوم حاضر قد سمع، فقال للغراب: لقد وترتني أعظم التّرة، ولا أعلم أنّه سلف مني إليك سوء أوجب هذا .

وبعد فاعلم أن الفأس يُقطع بها الشجر فيعود ينبت، والسيف يقطع اللَّحم ثم يرجع فيندمل. واللِّسان لا يندمل جرحه، ولا تؤسَى مقاطعه، والنصل من السهم يغيب في اللحم ثم يُنزع فيخرج. وأشباه النصل من الكلام إذا وصلت إلى القلب لم تَنْزع ولم تُستَخرج. ولِكُلِّ حريق مُطْفِىء، فللنار الماء، وللسَّمِّ الدواء، وللعشق الفرقة، ونار الحقد لا تخبو أبداً. وقد غرستم معاشر الغربان بيننا وبينكم شجر الحقد والعداوة والبغضاء.

فلما قضى البوم مقالته ولَّى مُغضباً فأخبر ملك البوم بما جرى وبكلِّ ما كان من قول الغراب. ثمَّ إِنَّ الغراب ندم على ما فرط منه وقال: والله لقد خَرِقْتُ (٢) في قولي الذي جلبت به العداوة والبغضاء على نفسي وقومي وليتني لم أخبر الكراكي بهذه الحال، ولم أعلمها بهذا الأمر. ولعلَّ أكثر الطير قد رأى أكثر مما رأيتُ، وعلم أضعاف ما علمت فمنعها من الكلام بمثل ما تكلَّمت إتقاء ما لم أتّق والنظر فيما لم أنظر فيه من حِذارِ العواقب، ولا سيما إذا كان الكلام أفظع كلام يلقى منه سامعه وقائله للمكروه ممَّا يورث الحقد والضغينة. فلا ينبغي أن تُسمَّى أشباه هذا الكلام كلاماً ولكن سهاماً. وإنَّ الكلام الرديء هو الذي يرمي صاحبه في الحقد والعداوة، والعاقل إنْ كان واثقاً بقوَّته وفضله لا

<sup>(</sup>١) الخبّ (بالكسر): الخداع والخبث والسعي بالفساد.

<sup>(</sup>٢) الخُرق: الجهل والحمق.

ينبغي أن يحمله ذلك على أن يجلب العداوة على نفسه اتّكالاً على ما عنده من الرأي والقوّة، كما أنّه وإن كان عنده الترياق لا ينبغي له أن يشرب السمّ اتّكالاً على ما عنده. وصاحب العمل وإن قصّر به القول في مستقبل الأمر كان فضله بيّنا واضحاً في العاقبة والاختيار، وصاحب حسن القول وإن أعجب الناس منه حسن صفته للأمور لم تحمد مغبّة أمره، وأنا صاحب القول الذي لا عاقبة له محمودة، أو ليس من سفهي اجترائي على التكلّم في أمرٍ لم أستشر فيه أحداً ولم أعْمِلْ فِيه رأياً ؟ ومن لم يستشر النّصحاء والأولياء وعمل برأيه من غير تكرار النظر والرويّة لم يغتبط بمواقع رأيه . فما كان أغناني عما كسبتُ يومي هذا وما وقعت فيه من الهمّ. وعاتب الغراب نفسه بهذا الكلام وأشباهه وذهب.

هذا ما سألتني عنه من ابتداء العداوة بيننا وبين البوم، وأمًّا القتال فقد علمت رأيي فيه وكراهتي له، ولكن عندي من الرأي والحيلة غير القتال ما يكون فيه الفرج إنْ شاء الله تعالى. فإنَّه ربَّ قوم قد احتالوا بآرائهم حتى ظفروا بما أرادوا. . وأرجو أن نصيب من حاجتنا بالرفق والحيلة، وإنِّي أريد من الملك أنْ ينقرني على رؤوس الأشهاد، وينتف ريشي وذَنبي ثم يطرحني في أصل هذه الشجرة ويرتحل الملك وجنوده إلى مكان كذا النَّي أرجو أني أصبر وأطّلع على أحوالهم ومواضع تحصينهم وأبوابهم فأخادعهم وآتي إليكم لنهجم عليهم وننال منهم غرضنا إن شاء الله تعالى. قال الملك: أتطيب نفسك لذلك ؟ قال: نعم وكيف لا تطيب نفسي لذلك وفيه أعظم الراحات للملك وجنوده ؟ ففعل الملك بالغراب ما ذكر ثمَّ إرْتحل عنه .

فلمًا جنّ اللّيل أقبل ملك البوم وجنده ليوقع بالغربان فلم يجدهنّ، وهمّ بالإنصراف. فجعل الغراب يئنّ ويهمس حتى سمعته البوم ورأيْنه يئنّ فأخبرن ملكهنّ بذلك فقصد نحوه ليسأله عن الغربان، فلمّا دنا منه أمر بوماً أن يسأله فقال له: من أنت وأين الغربان ؟ فقال: أمّا آسمي ففلان، وأما ما سألتني عنه فإنّي أحسبك ترى أنّ حالي حال من لا يعلم الأسرار.

فقيل لملك البوم: هذا وزير ملك الغربان وصاحب رأيه فنسأله بأي ذنب صنع به ما صنع، فسُئِل الغراب عن أمره فقال: إنَّ ملكنا استشار جماعتنا فِيكُنَّ وكنت يومثل بمحضر من الأمر فقال: أيَّها الغربان ما ترون في ذلك ؟ فقلت: أيَّها الملك لا طاقة لنا بقتال البوم لأنهنَّ أشدُّ بطشاً وأحدُّ قلباً منا. ولكن أرى أن نلتمسَ الصلح ثم نبلل الفدية في ذلك، فإنّ قبلت البوم ذلك منا فبها، وإلا هربنا في البلاد، وإذا كان القتال بيننا وبين البوم كان خيراً لهنَّ وشراً لنا. فالصلح أفضل من الخصومة. وأمرتهن بالرجوع عن الحرب، وضربت لهنَّ الأمثال في ذلك وقلت لهن : إنَّ العدوَّ الشديد لا يرد بأسه مثلُ الخضوع له، ألا ترين الحشيش كيف يسلم من عاصف الريح للينه ومينه معها حيث مالت، والشجر العاتي يكسر بها ويُحْطَم، فعصينني في ذلك وزعمن أنَّهنَّ يردن القتال واتَّهمنني فيما قلتُ وقلن: إنَّك قد مالأتَ البوم علينا، ورددن قولي ونصيحتي واتَّهمنني بهذا العذاب، وتركني الملك وجنوده وارتحل، ولا علم لي بهنَّ بعد ذلك.

فلما سمع ملك البوم مقالة الغراب قال لبعض وزرائه: ما تقول في الغراب، وما ترى فيه ؟ قال: ما أرى إِلَّا المعاجلة له بالقتل فإنَّ هذا أفضلُ عُدَدِ الغربان، وفي قتله لنا راحة من مكره وفقدُهُ على الغربان شديد. فإذا قتل ثُلَّ مُلكهم وتقوَّض، وما أراه إلَّا فتحاً قد أرسله الله إليك. ويقال: من طلب الأمر الجسيم فأمكنه ذلك فأغفله فاتّهُ الأمر، وهو خليق ألَّ تعود الفرصة ثانية، ومن وجد عدوَّه ضعيفاً ولم يُنْجز قتله ندم إذا استقوى ولم يقدر عليه.

قال الملك لوزير آخر: ما ترى أنت في هذا الغراب؟ قال: أرى أنْ لا تقتله، لأنَّه قد لقي من أصحابه ما تراه، فهو خليق أن يكون دليلًا على عوراتهم، ومعيناً لك على ما فيه هلاكهم، وإن العدو الذليل الذي لا ناصر له أهل لأن يؤمَّن سيَّما المستجر الخائف، والعدو إذا صدرت منه المنفعة ولوكان غير متعمِّد لها أهل لأن يُصفح عنه بسببها...

قال ملك البوم لوزير آخر من وزرائه: ما تقول في أمر الغراب؟ قال: أرى أن تستبقيه وتحسن إليه فإنّه خليق أنْ ينصحك، والعاقل يرى معاداة بعض أعدائه بعضاً ظَفَراً حسناً، ويرى اشتغال بعض أعدائه ببعض خلاصاً لنفسه منهم ونجاة...

فقال الوزير الأوّل الذي أشار بقتل الغراب: أظنَّ أنّ الغراب قد خدعكنً ووقع كلامُه في نفس الغبيِّ منكنَّ موقعه فتردْن أنْ تضعن الرأي غير موضعه. فمهلاً مهلاً أيّها الملك عن هذا الرأي، ولا تكوننَّ لما تسمع أشدَّ تصديقاً منك لما ترى . . . فلم يلتفت الملك إلى قوله وأمر بالغراب أن يُحمل إلى منازل البوم ويكرم ويستوصي به خيراً . ثم إنَّ الغراب قال للملك يوماً وعنده جماعة من البوم وفيهنَّ الوزير الذي أشار بقتله: أيّها الملك قد علمت ما جرى عليَّ من الغربان ، وإنّه لا يستريح قلبي دون الأخذ بثاري منهن . وأنّي قد نظرت في ذلك طابت نفسه بأن يحرقها فقد قرَّب لِلَّه أعظم القُربان ، ولا يدعو عند ذلك بدعوة ولما الروير الذي أشار بقتله أن يأمرني فأحرق نفسي وأدعو ربي أن يحوّلني بوماً فأكون أشدً عداوة للغربان ، وأقوى بأساً عليهن ، ولعلّي أنتقم منهنَّ . فقال الوزير الذي أشار بقتله : ما أشبَهكَ في خير ما تُظهر وشرَّ ما تُضْمِر بالخمرة الطبّية الطعم فيها السمَّ . أرأيت لو أحرقنا جسمك بالنار ، أنَّ جوهرك وطبعك الطبّية الطعم فيها السمَّ . أرأيت لو أحرقنا جسمك بالنار ، أنَّ جوهرك وطبعك متغيّرٌ ؟ أو ليست أخلاقك تدور معك حيث دُرت ، وتصير بعد ذلك إلى أصلك وطينتك . . . أيها المخادع .

فلم يلتفت ملك البوم إلى ذلك القول، ورفق بالغراب ولم يزدد له الأ إكراماً، حتّى إذا طاب عيشه ونبت ريشه واطّلع على ما أراد أنْ يطّلع عليه راغ روغة فأتى أصحابه بما رأى وسمع، فقال للملك: إنّي قد فرغت مّما كنت أريد ولم يبق إلا أن تسمع وتطيع. قال له: أنا والجند تحت أمرك فآحتكم كيف شئت. قال الغراب: ان البوم بمكان كذا في جبل كثير الحطب، وفي ذلك الموضع قطيع من الغنم مع رجل راع ، ونحن مصيبون هناك ناراً نلقيها في أثقاب البوم (١) ونقذف عليها من يابس الحطب ونتروح عليها ضرباً بأجنحتنا حتى تضطرم النارفي الحطب، فمن خرج منهن احترق ومن لم يخرج مات بالدخان موضعه. ففعل الغربان ذلك فأهلكن اليوم قاطبة ورجعن إلى منازلهن سالمات آمنات.

ثم إنَّ ملك الغربان قال لذلك الغراب: كيف صبرت على صحبة البوم ولا صبر للأخيار على صحته الأشرار؟ قال الغراب: إنَّ ما قلته أيَّها الملك لكذلك، فانَّه يقال: لذع النار أيسر على المرء من صحبة الأشرار والإقامة معهم، ولكن العاقل إذا أتاه الأمر الفضيع العظيم الذي يخاف من عدم تحمِّله الجائحة (٢) على نفسه وقومه لم يجزع من شدَّة الصبر عليه لما يرجو من أن يعقبه صبره حسن العاقبة وكثير الخير، فلم يجد لذلك ألماً ولم تكره نفسه الخضوع لمن هو دونه حتَّى يبلغ حاجته فيغتبط بخاتمة أمره، وعاقبة صبره.

قال الملك: أخبرني عن عقول البوم. قال الغراب: لم أجد فيهن عاقلاً إلا الذي كان يحثهن على قتلي، وكان حرَّضهن على ذلك مراراً فكنَّ أضعف الليء رأياً فلم ينظرن في أمري ويذكرن أنِّي قد كنت ذا منزلة في الغربان، وأني أَعَدُّ من ذوي الرأي ولم يتخوَّفن مكري وحيلتي، ولا قبلن من الناصح الشفيق، ولا أخفَيْنَ دوني أسرارَهُنَّ.

مّما ورد في الشعر:

قال مجنون ليلى (قيس بن الملوِّح)(٣):

فلَوْ تَلْتَقِي أَرُواحُنا بعدَ مَوتِنا ومِن دُونِ رَمْسَيْنا مِن الأرْض مَنْكِبُ

<sup>(</sup>١) أثقاب جمع ثَقْب وهو من جموع القلَّة كأكلب وأفحل.

<sup>(</sup>٢) الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٤٦.

لظَلُّ صَدَى رَمْسي وإنْ كنتُ رِمُّةً ولو أنَّ عَيْناً طاوَعَتْنِي لم تَزَلْ وقال امرؤ القيس: (١)

مُرَسَّعةٌ بَينِ أَرْساغِيهِ

وقال توبة بن الحمير الخفاجي صاحب ليلى الأخيلية: (٤)

ولو أنَّ لَيْلَى الأخْيَلِّيةِ سَلَّمَتْ عَليَّ ودُوني جَنْدلٌ وصَفائحٌ (٥٠) لَسلَّمتُ تَسْلِيمَ البَشاشَةِ أَوْزَقا

وقال مُغلِّس الفقعسي: <sup>(٧)</sup>.

وإنَّ أخاكُم قَد عَلِمتُ مكانَّهُ بسَفْح قُبا تَسْفِي عليه الأعاصِرُ (^) له هامَةٌ تَدْعُو إِذا اللَّيل جَنَّها بَني عامرِ هلَّ لِلهلاليِّ ثائِرٌ (٩)

لِصَوْتِ صَدَى لَيْلَى يَهشُّ ويَطْرِبُ تَرَقْرَقُ دَمْعاً أَوْ دَماً حينَ تَسْكُبُ

يا هِندُ لا تَنْكِحِي بُوهَةً عَليهِ عَقِيقَتُه إحْسَبا(٢) بسهِ عَسَمٌ يُنبَتَغي أَرْنَبِا(٣) \* ليَجْعَلَ في كفِّه كَعْبَها حِذارَ المنيَّةِ أَنْ يَعْطَبا

إليها صَديَّ مِن جانب القَبْرِ صائحٌ (١)

<sup>(</sup>١) ديوانه /١٢٨.

<sup>(</sup>٢) البوهة: البومة. الأحسب الأصهب الذي يضرب لون شعره الى الحمرة.

<sup>(</sup>٣) المرسّعة، والمرصّعة: سير تعقد عليه عوذة تحمى حاملها في زعمهم من البلاء. العسم (محركة): يبس في الرسغ واعوجاج.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /٨٤.

<sup>(</sup>٥) الصفائح: الحجارة العراض تكون على القبور.

<sup>(</sup>٦) الصدى: البوم . زقا: صاح.

 <sup>(</sup>٧) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٨) قُبا (بالضم): قرية على ميلين من المدينة المنورة على يسار القاصد الى مكة المكرمة فيها مسجد

<sup>(</sup>٩) الهامة: البومة.

وقال سُويد بن أبي كاهل: (١)

بِشْسَ ما يَجْمَعُ أَنْ يَغْتَابَنِي مَطْعَمَ وَخْمَ وَدَاءً يُلَدَّرَعُ (٢) لَمْ يَرْقُو الضَّوَعُ (٣) لَم يَضِرْنِي غِيرَ أَنْ يَحْسْدَنِي فهوَ يزْقُوا مثلَ ما يَزْقُو الضَّوَعُ (٣)

وقال الدميري (٤): رأيت في بعض المجاميع بخطِّ بعض العلماء الأكابر، أن المأمون أشرف يوماً من قصره فرأى رجلًا قائماً وبيده فحمة وهو يكتب بها على حاثط قصره فقال المأمون البعض خدمه: اذهب إلى ذلك الرجل وانظر ما يكتب وأثنني به، فبادر الخادم إلى الرجل مسرعاً وقبض عليه وتأمل ما كتبه فإذا هو:

يا قَصْرُ جُمِّعَ فيهِ الشَّومُ واللَّومُ مَتَى يُعشِّشُ في أَرْكَانِكَ البُّومُ البُّومُ وَيُعشِّشُ فِي أَرْكَانِكَ البُّومُ مِن فَرحي أكونُ أوَّل مِن يَنْعيكَ مَرْغُومُ يَومٌ يُعشِّشُ فِيكَ البُومُ مِن فَرحي

فقال الخادم: أجب أمير المؤمنين، فلما مثل بين يدي المأمون أعلمه الخادم، بما كتب، فقال له المأمون: ويلك ما حملك على هذا؟ قال: مررت على هذا القصر العامر وأنا جائع فقلت في نفسي: لو كان خراباً لم أعدم منه رخامة أو خشبة أو مسماراً أبيعه وأتقوَّت بثمنه. فأمر له المأمون بألف دينار وقال له: هي لك في كلِّ سنة ما دام قصرنا عامراً بأهله.

وقال ذو الأصبع العدواني من قصيدة طويلة مطلعها(°).

يا مَنْ لِقَلْبٍ شَدِيدِ الهَمِّ مَحزُونِ أَمْسَى تَذكَّرَ ريَّا أُمَّ هارُونِ

<sup>(</sup>١) المفضليات /١٦٣.

<sup>(</sup>٢) يُدِّرع: يُكتسى.

<sup>(</sup>٣) يزقو: يصيح. الضوّع: من اسماء البوم.

<sup>(</sup>٤) حياة الحيوان الكبرى ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٥) المفضليات /١٥٩ - ١٦٣.

يقول فيها :

ولي ابْنُ عَمِّ لَوَ آنَّ الناسَ في كَبَدٍ لَظَلَّ مُحتَجِزاً بِالنَّبُلِ يَرْمِيني يا عَمْرُ إلاَّ تدَعْ شَنْمي ومَنْقَصَتي أَضْرِبْك حيثُ تقولُ الهامَةُ اسْقوني (١)

<sup>(</sup>١) الهامة: الرأس، والبومة، ومن معتقدات بعض الجاهليين أن الرجل إذا قتل فلم يدرك بثاره خرجت هامة من قبره فلا تزال تصبيح اسقوني، اسقوني حتى يقتل قاتله.



# التِّمْسَاحُ(١)

التَّمْسَحُ والتِّمساح (بكسر التاء): حيوان ماثيٌّ مفترس على صورة الضبِّ، وقد يبلغ طوله أكثر من سبعين قدماً. جمعه تماسيح.

والتّمسح والتّمساح في اللغة : المارد الخبيث والكذّاب من الرجال، والتّمساح (بفتح التاء): الكذب، وأنشد ابن الأعرابي :

قد غلبَ الناسَ بَنو الطمَّاحِ بِالإِفْكِ والتَّكْذابِ والتَّمْساحِ وجاء في الأمثال:

(أظلم من تمساح)<sup>(۲)</sup>

(جازاه مجازاة التمساح) (٣)، ويحكى في سببه أنَّ التَّمساح يأكل اللحم فيدخل في خلال أسنانه، فيفتح فاه، فيجيء طائر فيسقط عليها فيخلِّلها ويأكل

<sup>(</sup>١) لسان العرب، وتاج العروس مادة (م س ح) ونهاية الأرب ٣١٤/١٠ وحياة الحيوان ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ٢/٦٠٦.

اللحم، فيكون طعاماً للطائر ، وراحة للتمسأح. وربَّما ضمَّ التمساح فاهُ على الطائر فيقتله.

# مما قيل فيه شعراً:

قال أثير الدين أبو حيَّان الأندلسي ( محمد بن يوسف بن علي) يصف التمساح:١١١)

وخَلْقِ غَـريبِ الشِّكِـلْ في مصـر نـاشِيءٍ

وما هَـو في أَرْضِ سِـوَى مِصْرَ يُـوجَدُ

هو السُّبُعُ العادِي بِنِيل صَعِيدِها

يُقافِصُ مَن لِلماءِ في النّيل يَبقْصِ اللهُ الل

ويَخْطَفُهُ خَطْفَ العُقابِ لِصَيْدِها ويَـفْصِلُهُ عَضْواً فعُضْواً ويَـزْرَدُ

وما مِن شُخُوصِ النِّيلِ خَلْقٌ لَـه يَـدُّ

ورجُـلُ سِواهُ وهسو في البَسرِّ يَصْعَـدُ

ورُبُّتُما يَلْقَى لَدَي البَرِّ كاسِراً ويَجْري كَمِثلُ الطِّرْفِ أَوْ هُو أَزْيَدُ

لُه ذَنَبٌ مُرْخيً طُويلٌ يُقِيمُهُ يلُفُ بِهِ مَن كَانَ في النَّاسِ يفقدُ وأسْنانُه أَنْثَى عَلَى ذكرٍ أَتَتْ لكَسْرِ العِظامِ الصَّلْبِ منها تفقَّد (كذا) ويَحْفُر في رَمْلٍ ويَدفُنُ بَيْضَهُ يُعاهِدُها غِبًّا إلى حين تُولَـدُ ولا تُعْمَلُ الأسْيفَافُ فيهِ كَأَنَّما على جِلْدهِ مِنه صَفِيحٌ مُسَرَّدُ ولكنَّ تِحتَ الإِبْطِ لَيِّنَ جِلْدَةٍ فِمنْها المَنايا دُونَه تتَصَعَّـدُ ولكنَّ تِحتَ الإِبْطِ لَيِّنَ جِلْدَةٍ فِمنْها المَنايا دُونَه تتَصَعَّـدُ

وليسَ لَسه دُبُرُ فيُخْرِجُ نَجْسَوَهُ ولكن إلى خُلْقُسومِسِهِ يتَرَدُّدُ

<sup>(</sup>۱) ديوان /١٥٠.

<sup>(</sup>٢) يقافص: يواثب.

فَيلْفظُ ما قَد كانَ فيهِ تَـدَوُّدُ يكونُ لسَقْفِ الحَلْقِ بالريش يَفصُدُ بهِ فَرَّ منه وهُو في السِّبْح يُجْهَدُ أتَتْ طَرَفاهُ الأرضَ فيها يُخدِّدُ يُرتِّبُها الفِكرُ المُصِيبُ فتُحْمَرُ عَلَى كلِّ ذي رُوحٍ رَقيبٌ مُؤيَّدُ ولا سابِحُ إلاَّكَ مُتَرَدُّدُ وفي آخر ذُو العَقْل في الرَّمْس يُلْحَدُ

فَيَفْتحُ فاهُ ثمَّ يَدخَلُ طائِرٌ فَانْ رامَ إطباقاً عَليه فانّه ويَقْتلُه الجامُوسُ فهو إِذَا دَرَى ويَخْدَعُه الإنسانُ حتَّى يَصِيدَهُ ويَرْبِطُهُ كالعَنْزِ بالحَبلِ تُصْفَدُ رأيْناهُ مَحْمُولًا عَلى جَملِ وقَدْ ولِلْعَقْلِ في صَيْهِ التَّماسِيح صَنْعَةً وذُو الْعَقْلُ مَقْدُورٌ عليهِ وقادرٌ فَلا الطَّيْرُ فِي جَوِّ ولا الوَّحْشُ في الفَلا فَيَقْهِـرُهُ قَتْلًا وذَبْحـاً وخِـدْمَــةً

ووصفه غيره فقال: (١)

وذِي هامَةٍ كالتَّرْسِ يَفْغَـرُ عَنْ فَمِ يُفْغَـرُ عَنْ فَمِ يُضِمَّ عَلَى مِثْـلِ الحُسامِ ويَفْتَـرُّ عَنْ مِثـل المَناشِيرِ دُكِّبَتْ عَلى مِشْفَرٍ مِيلِ القَليبِ المُهَدَّمِ مَشَى في شَواةٍ مِن فَقارَةِ غَيْلِمَ وَسَقَّفَ لَحَيْاً مِن مَناكبِ شَيْهَم ِ (٢٠) "

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب للنويري ١٠/٣١٥.

<sup>(</sup>٢) الشواة، واحدة الشوى، وهي اليدان والرجلان والأطراف وقحف الرأس، والشواة: جلدة الرأس؛ كأنها هي من الشوى، الغيلم: السلحفاة الذكر. سقَّف: طوَّل. الشيهم: ذكر القنافذ، أو ما عظم شوكه من ذكورها.



# الثَّعْلَبُ(١)

الذكر، ثعلب وتَعلَبان، والجمع ثعالب وأَثْعُل. ومن أسمائه الصَّيْدَن، وحَبْتر، والدرَّان، والعَسَلَّق، وتَتْفُل(٢)

والأنثى تُعْلَبة، وثعالة، وثعال، وتسمَّى ثرُّمُله.

ويقال لولد الثعلب الهِجْرِس، والكُتَع.

وللثعلب كنى عديدة منها: أبو الحَنْبَص، وأبو النَّجم، وأبو نَوْفَل وأبو الوَثَّاب، وأشهرها أبو الحُصَيْن. وتكنَّى الثعلبة بأمِّ عَويل.

يقال: أرض مُثَعْلَبة، ومُثْعَلّة، أي كثيرة الثعالب وتُعْلَبَ الرجلُ وتَثَعْلَب، وأي كثيرة الثعالب وتُعْلَب، وراغ. والثعلب: طرف الرمح الداخل في جُبّة السنان، و: الجحر الذي يسيل منه ماء المطر، و: مخرج الماء من الحوض، و: أصل الراكوب في جذع النخلة، أو هو الفسيل إذا قطع من أمّه. والثعلبة: العصعص، والأست. وداء الثعلب: علّة يتناثر منها الشعر.

<sup>(</sup>١) المخصّص ٢/٨/٧٥، ولسان العرب، وتاج العروس مادة (ثع ع ل ب) وحياة الحيوان ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) تتفل كقنفذ، ودرهم وجعفر، وزبرج، وجُنَّدب.

ويقال: ضَبَح الثعلب ضُباحاً، وضَغَا صُغاءً: إذا صاح، والثعلبية، والسَّمسِمَة: ضربات من ضروب العدو للثعلب.

#### من الأمثال الواردة في الثعلب:

- \_ (أخْتَل من ثُعالة)(١).
- نه (أرُّوغ من ثعلب) (۱).
- \_ (بالت بينهم الثعالب) (١٦) يضرب مثلًا للقوم يقع بينهم الفساد.
  - \_ (ذلَّ من بالت عليه الثعالب)(١) يضرب مثلاً للرجل المهين.
    - \_ ( ومتى كانّت التَّعالَبُ أُسْداً ومتى كانت النّساءُ رِجالاً) (٥)

## مّما جاء عنه في القصص:

۱ ـ (الثعلب والكركي) <sup>(۱)</sup>.

يُحكى أنَّ ثعلباً ابتلع عظماً فبقي في حلقه فطلب من يعالجه ويخرجه فجاء إلى كركيٍّ فجعل له أجْراً على أنْ يخرج العظم من حلقه؛ فادخل رأسه في فم الثعلب، وأخرج العظم بمنقاره ثم قال للثعلب: هات الأجر، فقال الثعلب: أنت أدخلت رأسك في فمي وأخرجته صحيحاً. ألا ترضي بذلك حتى تطلب أجراً زيادة؟.

#### ۲ ـ (کراء واف ومهمَّة خطرة) (۲)

قيل لثعلب: أتحمل كتاباً إلى الكلب وتأخذ ماثة؟ قال: أمَّا الكراء فوافٍ

<sup>(</sup>١٠ (٢) جمهرة الأمثال ١٦٧/١ و ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الامثال ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الامثال ١/٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة للثعالبي /٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٧ المصدر السابق ٢/٥٠٧.

ولكنَّ الخطر عظيم.

٣ - (اللِّقاء عند الوبَّان) (١).

وقع ثعلبان في شرك صيَّاد، فقال أحدهما : يا أخي أين نلتقي؟ فقال : في دكَّان الوبار(٢).

٤ ـ (جور السلطان) ٣٠) .

نظر ثعلب إلى جمل يعدو فقال: ما وراءك؟ قال: جعلت فداك، سُخُرت الحمير والبغال؛ فقال: أخاف جور السلطان.

#### ٥ - (الأسد والثعلب)(٤)

اشتكى الأسد علَّة شديدة فعاده جميع السباع إلَّا الثعلب، فدخل عليه الذئب فقال: أصلح الله الملك إنَّ السباع كلُّها قد زارتك وعادتك ما خلا الثعلب فإنه مستخفُّ بك، وبلغ الثعلب ذلك فاغتمَّ لذلك. فلمَّا جاءه قال الأسد: مالي لم أرَك يا أبا الحُصَيْن؟ فقال: أصلح الله الملك، بلغني وجعك فلم أزل أطوف في البلدان أطلب دواءً لك حتَّى وجدته، فقال: أيَّ شيء هو؟ قال: مرارة الذئب، فأرسل إليه والثعلب عنده فلما دخل وثب الأسد عليه فهرب الذئب، وناشه الأسد فسلخ جلد آسته. فتبعه الثعلب وهو يصبح به: يا صاحب السروال الأحمر إذا جلست عند الملوك فانظر ما يخرج منك فإن المجالس بالأمانات.

٦- (قاض يغضب من صلح الخصمين) (٥)

لقي ثعلبٌ عراقيٌّ ثعلباً شاميّاً فقال له: عرِّفني ما عندك من حِيلَ ثعالب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) الوّبّار: الذي يستخلص الوبر من جلد الحيوان.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ٧١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ٧٢٧/٢، وحياة الحيوان ١٧٨/١، والمستطرف ١٠٤/٢.

<sup>(°)</sup> البصائر والدخائر ۷۲۷/۲.

الشام، فقال: عندي مائة حيلة. فقال العراقي: والله لأصحبنه حتى أستفيد منه. فلزمه. فبينما هما كذلك إذْ طلع الأسد عليهما، فقال العراقي للشامي: خذ في الحيلة، قال: والله كا عندي حيلة في هذا الوقت، قال: ولم خاطرت بنفسك، وغرَّرت بأخيك؟.

فلما دنا الأسد قال لهما من أين أقبلتما؟ قال العراقيّ : إيّاك أردنا، وإليك قصدنا. قال : فبماذا؟ قال : إنّ أخي هذا بالشام، وأنا بالعراق، وإنّ أبانا مات وورثنا شويهات. فجاء أخي هذا يريد أن يذهب بها، فقلت له : هلّم إلى سيّد السباع ليحكم بيننا فمهما قال التزمناه. قال : أين الشاء؟ قالا : في هذا البستان ـ وأشارا إلى بستان حصين ـ وقال العراقي : أنا أرسل أخي حتى يخرج الغنم فيقسمها الملك، فقال : نعم ثم قال للشامي : ادْخل وأخرج الغنم وعجّل.

فدخل الشامي وأقبل يأكل من الثمار، فلما أبطأ قال العراقي: قد قلت اللمك: إنه ظالم، فأذَنْ لي حتَّى أدخل خلفه وأخرجه إليك مع الشاة قميئاً ذليلاً. قال ادْخُل وعجِّل، فدخل الثعلب البستان وأقبل يأكل من الثمار حتى شبع، ثم أشرف من الحائط على الأسد وقال له: يا أبا الحارث، إعلم إنا قد اصطلحنا فامض في دعة الله، فجعل الأسد يضرب بذنيه الأرض ويستشيط غضباً، فقال له التعلب: انّما أنت قاضي، وما رأيت قاضياً يغضب من الصلح غيرك.

#### ٧ - (الثعلب والطّبل)(١)

زعموا أنَّ ثعلباً أتى أجَمة فيها طبلٌ معلَّق على شجرة، وكلَّما هبَّت الريح على قضبان تلك الشجرة حتَّها فضربت الطبل فسُمِعَ له صوت عظيم باهر، فتوجَّه الثعلب نحوه لأجل ما سمع من عظيم صوته: فلما أتاه وجده ضخماً المتعلب نحوه لأجل ما سمع من عظيم صوته:

<sup>(</sup>١) كليلة ودمنة /١٣٢.

فايقن في نفسه بكثرة الشحم واللَّحم، فعالجه حتَّى شقَّه، قلَّما رآه أجوف لا شيء فيه قال: لا أدري لعلَّ أفْشل (١) الأشياء أجْهرها (٢) صوتاً، وأعظمها جثَّة.

#### ٨ - (الحق بنظر القوي) (٣)

زعموا أنَّ أسداً وثعلباً وذئباً آصطحبوا فخرجوا يتصيدون فصادوا حمار وحش وظبياً، وأرنباً. فقال الأسد للذئب اقسم بيننا صيدنا، فقال: الأمر أبين من ذلك، الحمار لك، والأرنب للثعلب، والظبي لي. فخبطه الأسد فأطاح برأسه ثم أقبل على الثعلب وقال: قاتله الله ما أجهله بالقسمة، هات أنت يا أبا الحصين، فقال الثعلب: يا أبا الحارث الأمر أوضح من ذلك. فالحمار لغدائك، والظبي لعشائك والأرنب فيما بين ذلك. فقال له الأسد: قاتلك الله ما أقضاك. من علمك هذه الأقضية؟ قال رأس الذئب الطائح عن جثّته.

#### ٩ - (الثعلب يدعو الديك للصلاة)(٤)

وحُكي أنَّ الثعلب مرَّ في السَّحر بشجرة فأرى فوقها ديكاً، فقال له: أما تنزل نصلِّي جماعة؟ فقال: إنَّ الإمام نائم خلف الشجرة فأيقظه. فنظر الثعلب فرأى الكلب فضرط وولَّى هارباً. فناداه الديك: أما تأتي لنصلِّي؟ فقال: قد انتقض وضوئي فاصْبِر حتَّى أجدِّد الوضوء وأرجع.

## مّما قيل في وصف الثعلب نثراً(٥)

قال الوزير ابن شُهيد الأندلسي ( احمد بن عبد الملك ) يصف الثعلب:

<sup>(</sup>١) أفشل الأشياء: أضعفها.

<sup>(</sup>٢) أجهر الأصوات: أعلاها.

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان ١٧٦/١، المستطرف ٢/٤٠١.

<sup>(</sup>٤) المستطرف ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٥) التوابع والزوابع /١٢٦، ويتيمة الدهر ٢٧/٢.

أَدُّهَى من عمرو (١)، وأفتك من قاتل حذيفة بن بدر (٢)، كثير الوقائع في المسلمين، مُغْرِيُّ بإراقة دماء المؤذِّنين (٣)، إذا رأى الفرصة انتهزها، وإذا طلبته الكماة أعجزها، وهو مع ذلك بُقراط في إدامه (٤) وجالينوس (٥) في اعتدال طعامه. غداؤه حَمام أو دجاج، وعشاؤه تَذْرُج أو دُرَّاج (٦).

### ممّا قيل فيه شعراً

قالت أمُّ سالم لابنها مَعْمَر (٧): أرَى مَعْمراً لا زَيَّنَ الله مَعْمَراً أعــادَيْتَنــا عــاداك عِــزٌ وذِلَّــةٌ فلَمْ. تَـرَعَيْني زايْراً مثـلَ مَعْمَـرِ

ولا زانه مِن زائِسٍ يَتَقَسَّرُبُ كأنَّكَ في السِّرْبالِ اذْ جِئْتَ ثَعْلَبُ(^) أَحَقُّ بِأَنَّ يُجْنَى عَليه ويُضْرَبُ

وقال آخر (٩):

خيرُ الصَّدِيقِ هو الصَّدوقُ مَقالةً

وكذاكَ شَرُّهُم المَّيُونُ الأكذَبُ (١١) فإذا غدَوْتَ لهُ تُريدُ نَجازَهُ بالوَعْدِ راغَ كما يَرُوغُ الثَّعْلَبُ

<sup>(</sup>١) يريد عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) حذيفة بن بدر من سادات فزارة قتله ربيبه قرواش بـن|هُنّي في حرب داحس والغبراء ( ايام العرب في الجاهلية /٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) يريد بالمؤذِّنين هنا: الديكة لأنها تصيح عند طلوع الفجر.

<sup>(</sup>٤) بقراط: من أشهر أطباء اليونان في القديم.

<sup>(</sup>٥) جالينوس: طبيب يوناني قديم اشتهر بالتشريح.

<sup>(</sup>٦) التدرُج: طاثر جميل يغرّد بالبساتين شبيه بالدّراج إلّا أنَّه أفضل منه لحماً.

<sup>(</sup>V) الحيوال للجاحظ ٣٠٨/٦.

<sup>(</sup>٨) الظاهر أنها تدعو عليه بالموت فلا يكون له عز ولا ذلة.

<sup>(</sup>٩) الحيوان للجاحظ ٣١٠/٦.

<sup>(</sup>١٠) الميون، فعول من المين وهو الكذب.

وقال راشد بن عبد الله (۱) يخاطب صنماً بال عليه الثعلب: لقد خابَ يوم المَّلُوكَ لِشِدَّةٍ أرادُوا نِزالًا أَنْ تكونَ تُحارِبُ فَلا أَنْتَ تُغْنِي عَن أَمُور تَواتَرَتْ ولا أَنْتَ دَفَّاعٌ إِذَا حَلَّ نَائِبُ أَرْتً لَنْ مَن بِالَتْ عَليه التَّعالِيا(۱) أَرَّ يَسُولُ الثَّعالِيا(۱)

وقال عَمرو بن الأهْتَم (٣): ألَمْ تر ما بَيْني وبَينَ ابنِ عامرٍ مِن الوُدِّ قدَ بالَتْ عليه التَّعالِبُ وأَصْبَحَ باقي الـوُدِّ بَيْني وبَيْنه كأنْ لم يَكُنْ والدَّهْرُ فيه العَجائِبُ

وقال دُرَيد بن الصِّمَّة (٤): تَمنَّيْتَني قيسَ بنَ سَعْدٍ سَفاهَةً وأنتَ امرؤُ لا تَحْتَويكَ المَقانِبُ (٥) وأنْتَ امْرؤُ جَعُدا القَفا مُتَعَكِّسٌ مِن الْأَقِطِ الحَوْليِّ شَبْعان كانِبُ (١) إذا انْتَسَبُوا لم يَعْرفُوا غيرَ ثَعْلَبٍ إليَهْم ومِن شَرِّ السِّباعِ التَّعَالبُ

<sup>(</sup>۱) كان راشد هذا سادنا لأحد الأصنام، فجاء ذات يوم ثعلب يعدو فلما صار قرب الصنم رفع رجله وبال عليه، فقام راشد إلى الصنم فكسره، وقال الأبيات الآتية، ثم جاء إلى النبي ﷺ وأسلم، فقال له النبي: ما اسمك؟ قال: غاوي بن ظالم، قال: لا بل أنت راشد بن عبد الله، وفي رواية (ابن عبد ربه). انظر حياة الحيوان ١٧٤/١ و١٧٥.

 <sup>(</sup>٢) الثعلبان (بضم الثاء واللام): الثعلب، ويروى بصيغة التثنية (بفتح الثاء واللام)، والبيت في لسان العرب منسوب إلى غاوي بن ظالم، أو لأبي ذرّ الغفاري، أو العباس بن مرداس السلمي.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ١/٢٦٦ وعزاهما الدميري في حياة الحيوان ١٧٩/١ إلى حميد بن ثور، ولم أجدهما في ديوانه.

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٣٠٤/٦.

<sup>(</sup>٥) المقانب، جمع مقنب (بالكسر) وهو جماعة الخيل والفرسان.

<sup>(</sup>٦) الجعد: القصير. المتعكّس: المتثنّي غُضون القفا. الأقط: لبن مجفف يابس متحجرّ. الحولي: الذي مضى عليه الحول. الكانب: الغليظ.

وقال مزرِّد بن ضرار ا(١):

ولَيْتَ الَّذِي أَلْقَى فناؤك رحلَهُ لِتَقْرِيَهُ بِالَتْ عَلِيهِ التَّعالِبُ

وإِنَّ كنازَ اللَّحِمِ مِن بَكَراتِكُمْ تَهـرُّ عَليها أَمُّكُمْ وتُكالِبُ

وقال حسان بن ثابت (۲):

أبُوكَ أبُوكَ وأنْتَ ابْنُّهُ فَبِيْسَ البُنَيُّ وينْسَ الأبُ وأمَّاكَ سَوْداءُ مَوْدُونَاةً يَبِيتُ أبُوكَ بِها مُعْرساً

كاًنَّ أنامِلها الحُنطُبُ (٣) كما ساور الهِرَّة التَّعْلَبُ (١)

وقال زهير بن أبي سُنلْمَى (٥٠٪: وبَلَّدَةٍ لا تُرامُ خائِفَةٍ زَوْراءَ مُغْبَرَّةٍ جَوانِبُها تَسْمَـعُ لِلْجِـنِّ عازِفِينَ بِها

تَضْبَحُ مِن رَهْبَةِ ثَعَالِبُها

وقال آخو (۱) :

ما أعْجَبَ الدَّهْرَ في تَصَرُّفِهِ والسدُّهْرُ لا تَنْقَضي عَجائبُهُ يَبْسُطُ آمالَنا فنَبْسُطُها وكمْ رَأَيْنَا فِي الدَّهْرِ مِن أُسَدٍ بِالْتُ عَلَى رَأْسِهِ تَعَالِبُهُ

ودُونَ آمالِنا نَـبوائبُـهُ

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>۲) دیوانه /۳٦.

<sup>(</sup>٣) المودونة: القصيرة العنق، الصغيرة الجثّة. الخنطب: ذكر الجراد، وذكر الخنافس، .

<sup>(</sup>٤) في الديوان (الهوَّة) مكان (الهرَّة) و التصويب من الحيوان للجاحظ ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٥) ديوانه /٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) الحيوان للجاحظ ٢٠٤/٦.

وقال طُرَفة بن العبد (١):

أَسْلَمَني قَـوْمي ولَمْ يَغْضَبوا لِسَـوْءَةٍ حَلَّتْ بهم فادِحَـهُ

كُلُّ خَلِيلِ كُنتُ خَالَلْتُهُ لا تَرَكَ اللَّهُ لهُ وَاضِحَهُ (٢) كَلُّهُ مُ اللَّيلَةَ بِالبارِحَهُ كَالُّهُ مَ الْلَيلَةَ بِالبارِحَهُ

وقال الناشيء الأكبر ( عبد الله بن محمد الأنباري المعروف بابن شوشير) (٣) يصف الثعلب واعتصامه بوجاره، ثم يصف طريقة صيدا بن عرس له:

أو عائِداً مِن نَكبات دهره أَفْلَتَ من خَتْلِ الرَّدَى وُخَتْرِهِ(١) مُبقَدِّراً في ظَنَّهِ وفِكْره وحِفْظِه مِن قائِص وسَتْرِه (٥) إذا غَدا بِكَلْبُهِ وصَفْرِه أنَّ ابنَ عِرْسٍ قاصِمٌ لِظَهْرِه أعْجِبْ بهِ مُقْتَحِماً في وَكرِهِ حَتَّى إِذَا أَمَـرْتُـهم بِـجَـرُّوبِ لله ما أعْظَمَهُ بِهَصْرِهِ وذَبْحِه بنابِه أو ظُـفْرِهِ أحْسَنُ في اسْتِحْيائِه وأسْره (٦)

لو أنَّ حَيّاً واثِقاً لِعُمْرِهِ بمَقْصِلِ يُحْصِنُـهُ مِن غَــدْرهِ أبــو الحُصَيْنِ كامِنـاً في جُحْرِه أنَّ الـوِجـارَ ضـامِنٌ لِنَصْـرِهِ عَنْ حِيلةٍ يُعْمِلُها بِفِكْرَه وليسَ يَجْرِي في بَناتِ صَـدْرِه وهاجمٌ عَليه في مَقَرُّهِ وَخَيْطُهُ مُعَلَّقٌ فِي نَحْرِه جرُّوهُ فَاسْتَخْرَجه من قعْرِه وقَــدُّه أو قَـطْعِـه من خَصْره لكنّه بعَصْره وقَـسْرهِ

<sup>(</sup>١) ديوانه /١٥.

<sup>(</sup>٢) يريد بالواضحة: الاسنان التي تظهر عند الضحك.

<sup>(</sup>٣) المصائد والمطارد /٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) المقصل: السيف القاطع. الختر: الغدر.

<sup>(</sup>٥) الوجار (بالكسر): جحر الثعلب وغيره من الوحش.

<sup>(</sup>٦) استحيائه: استبقائه حياً.

ولبعضهم في عجز الثعلب عن تناول العنقود (١):

أيُّها العائِبُ سَلْمَى أنتَ عِنْدى كَثُعالَهُ رامَ عُنْقُودا فلمَّا أَبْصَرَ العُنْقُودَ طالَّهُ وقيال هذا حيامض ليمّا رأى اللّ ينالية

وقال أمية بن أبي عائذ لإياس بن سهم (٢) .

فأبلغْ إياساً إِنَّ عِرْضَ آبْنِ أَحِيِّكُم وداؤكَ فاصْطَنْ حُسْنَه أو تَبدُّل ِ (٣) فانْ تَكُ ذا طَوْل فانِّي ابنُ أَخْتِكُم وكلُّ ابن أَخْتِمن نَدَى الخال مُعْتَلي (١) فكنْ أَسَداً أو تُعْلَبا أو شبيهَ أَ فهما تَكُنْ أَنْسَب إليكَ وأَشْكُل (٥٠) فما تَعلبٌ إِلَّا آبْنِ أَخْتِ ثُعالةٍ وإِنَّ آبْنِ أَخْتِ اللَّيثِ رِئْبالُ أَشْبُلِ ولنْ تَجِد الآسادَ أَخُوالَ ثَعْلَبِ إِذَا كَانَتِ الهَيْجَا تَلُوذُ بِمَدخل

وقال الطغرائي (الحسين بن على) (٦).

إذا كنتَ لِلسُّلطانِ خِدْناً فلا تُشِرْ فقد جاءَ في أمثالِهمْ أنَّ تَعلباً وذِنْباً أصابا عِندَ لَيْثِ تَقدُّما أضَرَّ به جُوعٌ طَوْيلٌ فشَقَّهٌ وأبْقَى له جِلْداً رَقيقاً وأعْظُما ففازَ لَدَيْهِ الذِّئبُ يـوماً بخَلْوةٍ فَقالَ كَفاكَ التَّعْلبُ اليومَ مطَعْمَا فَكُلُّهُ وَأَطْعِمْهُ فَمَا هُو شَكْلُنا ولَسْتُ أَرَى فِي أَكْلَهِ لَك، مَأْثَمَا

عليهِ بما يُؤذي به الدُّهْرَ مُسلِما

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) إصطنُّ، فعل أمر من اصطان وهو الافتعال من صان الشيء: حفظه. تبذُّل: امتهن.

<sup>(</sup>٤) معتلى، وقيل (مغتلى بالغين المعجمة) وكلاهما بمعنى مرتفع.

<sup>(</sup>٥) أشكل، من الشكل والشاكلة أى الشبه.

<sup>(</sup>٦) ديوانه /٣٥٥.

فلمَّا أحسَّ الثُّعْلُبانُ بكَيْدِهِ وقالَ أرَى بالمَلْكِ داءً مُماطِلًا وفي كَبِدِ الذِّئبِ الشِّفاءُ لِدائِـهِ فصَّادَفَ ذا مِنهُ قَبُـولًا فعِنْدها فَاقْلَتَ مَمْسُوخَ الإهابِ مُرَمَّالًا وصاح بهِ يا لابِسَ الثُّوبِ قانِياً

تَطبُّبَ عِندَ اللَّيْثِ واحْتالَ مُقْدِما تَهدُّمَ مِنهُ جِسْمُهُ وتَحَطَّمـا فإِنْ نَالَ مِنْهَا يَنْجُ مِنْهُ مُسَلَّما أحالَ عَلى الذِّئبِ الخَبِيثِ فَصَمَّما فلمَّا رآهُ الثُّعلُّبانُ تَبسَّمالا) مَتَّى تَخْلُ بالسُّلطانِ فاسْكُت لتَسْلَما

وقال أبو الفرج البَّبُّغاء يصف الثعلب: ٢٠)٠

وأغفر المشك تُلقاهُ فتحسَبُه

من أَذْكُن الخَزِّ مَخْبوءٍ بخَيْفانِ(٣) كَأَنَّ أَذْنَيهِ في حُسْنِ انْتِصابِهما إذا هُما انْتَصبا لِلحِسِّ زُجَّانِ (٤) يَسْري ويَتْبعُه مِن خلفِه ذَنَبٌ كأنَّهُ حينَ يَبْدو ثَعْلَبٌ ثاني فَلا يَشكُ الذي بالبُعْدِ يُبْصِرُهُ فَرْداً بِأَنَّهما في الخِلْقَةِ اثْنانِ

<sup>(</sup>١) المرمّل: الملطخ بالدم.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢٨١/٩.

<sup>(</sup>٣) الأعفر: ما يعلو بياضه حمرة. المسك ( بفتح الميم واسكان السين ): الجلد، وسمي بذلك لأنَّه يمسك ما وراءه من اللحم والعظم. خيفان: نوع من الحشيش الجبلي يبلغ ارتفاعه أكثر من ذراع .

<sup>(</sup>٤) الحس: الصوت الخفيُّ. الزجَّان، تثنية زجّ وهو الحديدة المدبَّبة التي في أسفل الرمح.



## الجَرادُ (١)

الجراد (بالفتح) معروف. الواحدة جرادة، الذكر والأنثى فيه سواء. يقال: هذا جرادة ذكر، وهذه جرادة أنثى. قال الجوهري (وليس الجراد بذكر للجرادة، وانّما سمّي للجنس كالبقر والبقرة، والتمر والتمرة، والحمامة وما أشبه ذلك، فحقّ مذكّره أن لا يكون مؤنّه من لفظه لئلا يلتبس الواحد المذكر بالجمع). وكنية الجرادة أم عوف.

مراتب نشأته

الجراد أوَّل ما يكون

( سِرْوَة )

وهي دودة \_ وأصلها الهمز \_ فإذا تحرَّك فهو ( دَبا)

الواحدة دباة، وهو يخرج أصهب إلى البياض، وقيل: أوَّل ما يخرج

<sup>(</sup>۱) الحيوان للجاحظ ٥١/٥، والمخصّص ١٧٢/٨/٢، ونهاية الأرب ٢٩٢/١، والصحاح للجوهري، ولسان العرب (مادة ج رد) ومعاجم لغوية أخرى.

#### (قَمَص)

الواحدة قَمَصَةً، وذلك حين يكون كالعُثِّ صِغَراً، فإذا نظرت إليه الشمسُ صار كالنمل سواداً فيسمَّى عند ذلك:

( الحُبْشان )

الواحدة حُبْشُيَّة، ثم تسلخ فتصير فيها طريقة سوداء، وطريقة صفراء فتسمَّى:

( بُرْقاناً )

الواحدة بُرقانة، وتسمَّى أيضاً: ( المُسَيَّح )

ومعنى المسيَّح: المُخطِّط بألوان شتَّى. وذلك حين يزحف ، ويسلخ البُرقانُ:

## ( كُتْفاناً )

واَّنما سمِّي بذلك لأنه خرجت أوائل أجنحته فَكَتَفَتْهُ، وقيل: لأنَّه يكتف المشي، أي إذا مشى حرَّك كتفيه. الواحدة كتُفْانة، وكاتِف، وكاتِفة. فإذا ظهرت أجنحته فاستقلَّ فهو.

#### ( الغَوْغاءُ)

الواحدة غوغاءة، وذلك حين يستقلَّ فيموج بعضه في بعض ولا يتوجَّه إلى جهة، ولذلك قيل لرعاع الناس: غوغاء. فإذا بدت في لونه الحمرة والصفرة، وبقي بعض الحمرة واختلف في ألوانه فهو،

#### ( الخَيْفان )

الواحدة خيفانة، وتلك أسرع الجراد طيراناً، ومن ثَمَّ قيل للفرس: خيفانة وهي الفرس الخفيفة المتوثِّبة. فإذا اصفرَّت الذكور واسودَّت الإناث سقطت عنه تلك الأسماء وسمِّي جراداً.

#### إستطراد لغوي

- \_ أرض مَجْرُودة، وجَرِدة: أصابها الجراد. وجرَدَها الجراد: لم يُبقِ فيها شئاً.
  - \_ الجَرَدُ: أَنْ يَشْرَى جلد الإنسان من أكل الجراد.
    - ـ رجل جَرِد: إذا مرض من أكل الجراد.
- جراد سَرُو: إِذَا امتلاً، وإِذَا أَلقى بيضه قيل: سرأ ببيضه، وسرأت، وأسرأت الجرادة: أَلْقت بيضها.
  - \_ أنقف الجراد بيضه: ألقاه.
  - غرَّز الجراد: إذا أثبت أذنابه في الأرض ليبيض.

أمكنت الجرادة جمعت البيض في جوفها، وهي مَكُون ما دام ذلك في جوفها.

- \_ أخنى الجراد: كثر بيضه.
- \_ السُّلْفَة: الجرادة التي ألقت بيضها.
- \_ العِظال: ركوب الجراد بعضه على بعض، والجراد عند ذلك العظالَى. وقد اعتظل الجراد وتعاظل.
  - ـ المرادفة ركوب الذكر والأنشى.
- \_ إِرْتَهَس الجراد، وآرْتَهَش ( في المهملة والمعجمة ): ركب بعضه بعضاً حتى لا يُرى معه تراب.

- ـ سامَ الجراد سَوْماً: دخل بعضه في بعض.
  - هَمَشَ الجراد: تحرَّك ليثور.
- \_ الأثناء: عقدة في رأس الذنب كالمخلبين، ويقال لهما: الْأَشْرَتان، وبهما تَرزَّ.
  - \_ المئشاران: المخلبان اللَّذان تحت الساقين.
  - \_ الظُّهْران: الجناحان الغليظان من أجنحة الجرادة الأربعة .
    - القشران: الجناحان الرقيقان.
    - \_ الجَوْشَن: صدر الجرادة وفيه ستُّ أيدٍ.
    - \_ البُصاق: لُعاب الجرادة كما يقال للإنسان.
      - ـ التُّوالة من الجراد: القطعة الكثيرة.
- الرِّجْل، والرِّجْلَة: الطائفة الكبيرة من الجراد، وقيل: إنَّها قطعة من جراد بمكان قدر ميل، والجمع أرْجال، وإذا كان أكثر من ذلك فهو زَحْف.
  - \_ السُّدُّ من الجراد: ما سدَّ الْأَفْق.
- \_ العُنْظُب، والعُنظاب، والعُنْظُوب: الذكر من الجراد والجمع العُنظباء
  - العُصْفُور: الذكر من الجراد.
- الجُنْدُب، والجُنْدَب، والجِنّدَب: الصغير من الجراد، وقيل الذكر
  - ـ العُنْظُوانة: الأنثى من الجراد.
    - \_ الحرشف: صغار الجراد.
  - ـ المُعَيَّن: الذي يسلخ فيكون أبيض، أو أحمر.
    - \_ المرجّل: الذي تُرى آثار أجنحته.
  - ـ القُمَّل: صغار الجراد، أو صغار الدَّبا الذي لا أجنحة له.

### ذكره في القرآن الكريم

قال الله تعالى في سورة الأعراف /١٣٣ في معرض ما أصاب فرعون

وقومه من العذاب ﴿ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمّل و الضفادع والدّم آيات مفصّلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين ﴾.

وقال عز من قال في سورة القمر/٧ واصفاً حشر الناس يوم القيامة ﴿خشَّعاً أَبِصارِهم يخرجون من الأجداث كأنَّهم جراد منتشر﴾ .

ذكره في الأمثال:

( أُجْرَد من جراد )<sup>(١)</sup>

يضرب مثلًا للرجل المشؤوم الذي يقتلع الأصول بشؤمه، لأنَّ الجراد إذا وقع في زرع جرده حتى لا يُبقى منه شيئاً .

( أحُّطم من جراد )<sup>(۲)</sup>

وأصل الحطم: الكسر.

(أسرى من الجراد)<sup>(۳)</sup>

قيل هو من السُّرى، أي سير الليل، وقيل من السَّرُو وهو بيض الجراد، ومن ثَمَّ قيل: أكثر بيضاً من الجراد.

( أَصْرَد من جراده )<sup>(٤)</sup>

الصرد: البرد، وذلك لأن الجرادة لا تُرى في الشتاء أبداً لقلَّة الصبر على البرد.

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال للميداني ١/١٤٤.

(أطير من جرادة)(١)
(أفسد من الجراد)(٢)
لأنه يجرد الشجر والنبات، وبهذا سمِّي جراداً.
(أنْزَى من جراد)(٣)

من النَّزوان، وهو الوثوب.

(عَلِقَتْ معالقُها وصَرَّ الجُندبُ )(١)

يضرب مثلًا للشيء يثبت ويتأكَّد أمره .

(كالمجراد لا يبقي ولا بذر) (٥) (لا تكن كالجراد يأكل ما وجده) (١)

(أيُرجى بالجَراد صلاح أمر وقد جبل الجراد على الفساد) (٧) ممّا قيل في وصف الجرادة نثراً (٨):

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد أن وصف النملة: (وإِنْ شِئتَ قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين حمراوين، وأسْرجَ لها

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال للميداني ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) النمثيل والمحاضرة /٣٧٤ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق أيضاً.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد ٦٥/١٣.

حدقتين قَمْراوين (١)، وجعل لها السمع الخِفيَّ، وفتح لها الفم السويَّ، وجعل لها الحسَّ القويُّ، ونابين بهما تقرِض، ومنجلين (٢) بهما تقبض. يرهبها الزرَّاع في زرعهم، ولا يستطيعون ذبَّها ولو أجلبوا بجمعهم حتى ترد الحرث في نُواتها (٣)، وتقضي منه شهواتها وخلقها كلُّه لا يكوِّنُ إصْبعاً مستدقة.

فتبارك الذي يسجد له مَن في السماوات والأرض طَوْعاً وكرهاً، ويعفُّرُ له خدّاً ووَجْهاً، ويلقي بالطاعة إليه سِلماً وضَعْفاً، ويعطي له القياد رهبةً وحوفاً .

#### ممًّا قيل فيها شعراً:

قال أبو زبيد الطائي(٤):

أيُّ ساع سَعى ليَقْطَعَ شِرْبِي حينَ لاحَتْ للصَّابِحِ الجَوْزَاءُ (٥) واسْتكنَّ الْعُصْفُورُ كَرْها مع الضبِّ وأوْفَىٰ في عُـودِه الحِرْباءُ ونَفَى الجندبُ الحَصَى بِكُراعَيْ بِهِ واذْكَتْ نِيرانَها المَعْزاءُ (١) وقال آخر (٧):

جَـرَادَةً حَنَّتَ القُلُوبِ لَهَا حِينَ أَشَارَتْ بِنَاظِـرَيْ رَبْرَبْ صَفْـراءُ جِسْمِ يَشُـوبُها رَقَطٌ في نُقَطٍ من عَبِيرِها الأَشْهَبْ كأنَّها والجَنَاجُ حُلَّتها راقِصَةً في مُمَسَّكٍ مُلْهَبْ

<sup>(</sup>١) أسرج لها حدقتين، أي جعلهما مضيئتين كالسراج، ويقال: حدقة قمراء، أي منيرة.

 <sup>(</sup>٢) المنجل (كمنبر) آلة معروفة يحصد بها الزرع وأراد بالمنجلين رجلي الجرادة لاعوجاجهما وخشونتهما.

<sup>(</sup>٣) النزوات: الوثبات.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /٢٤، والحيوان للجاحظ ٥/٢٣١.

<sup>(</sup>٥) الشرب (بالكسر): النصيب من الماء. الصابح ، من صبّح الابل أي سقاها أول النهار. الجوزاء: أحد بروج السماء.

<sup>(</sup>٦) الجندب: الذكر من الجراد كراعا الجندب: رجلاه. المعزاء ( بالفتح ): الأرض الخزنة الغليظة ذات الحجارة .

<sup>(</sup>۷) نهاية الارب للنويري ۱۰/۲۹۰.

وقال أبو هلال العسكري(١):

أجْنحة كأنّها أردية من قَصَبِ لكنُّها مَنْقُوطَةٌ مثل صُدُورِ الكُتُبِّ

وأرْجلٌ كأنَّها مَناشِرٌ من ذَهَب

وقال قيس بن الخطيم (٢٠):

فلمًّا رأيتُ الحربَ حرباً تجرَّدَتْ

لبست مع البُردَيْنِ ثوبَ المُحارِبِ مُضاعفَةً يَغْشَى الأنامِلَ فَضْلُها كَأَنَّ قَتِيرَيْها عُيونُ الجّنادِبِ (٣)

وقال أبو الهندي غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعي (١):

يا ابْنَ الكِرام من الشّراب الطيّب حَدَقُ الجَرادَةِ أَوْ لُعابُ الجُندب

لما سَمِعْتُ الدِّيكَ صاحَ بشُحْرَة وتوسَّطَ النَّسْرانِ بَـطنَ العَقْربِ وبَدَا سُهيلٌ في السَّمَاءِ كأنَّه ثَوْرٌ وعارضَه هِجانُ الرَّبْرَبِ (٥) نَبُّهْتُ نَدْماني وقلتُ له اصْطَبِحْ صَفْراءَ تَبْدُو في الزُّجاجِ كَأَنَّها

وقال أعرابيٌّ أكل الجراد زرعه (٦):

مرَّ الجرادُ على زَرْعي فقلتُ له إلْزَمْ طَرِيقَكَ لا تُولَعْ بافسادِ فقالَ مِنهُمْ خَطيبٌ فَوقَ سُنْبُلةٍ إِنَّا على سَفرٍ لا بُدَّ مِن زادِ إِنَّا جُنودٌ لربِّ العَرشِ مُرْسَلةٌ منَّا حَصِيدٌ ومنَّا غيرُ حَصَّادِ

<sup>(</sup>١) ديوان المعانى ١٥١/٢.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۳۲ .

<sup>(</sup>٣) المضاعفة: درع تنسج حلقتين حلقتين. فضلها: زيادتها. القتير: رؤوس المسامير في الدرع .

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٢٩٢/٢٠ . والحيوان للجاحظ ٥٦٩/٥ .

<sup>(</sup>٥) الهجان: البيض. الربرب: القطيع من بقر الوحش.

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة/٣٧٤.

وقال أبو هلال العسكري(١):

وأعْسرابِيَّة تَسرتادُ زاداً فتَمْسرُقُ من بلادٍ في بِلادِ غَـدَتْ تَمْشي بِمِنْشارٍ كُليلِ تَبُوعُ به قَـرارَةَ كلِّ وَادِ (٢) وتَنْشُرُ في الهَواءِ رِداءَ شَرْبٍ عَلَى أرجائه نُقَطُ المِدادِ وتَلْبسُ تحتَ ذاكَ عِطافَ لاَذٍ

على أكنافِهِ رَدْعُ الجِسادِاً(٣)

وقال عمرو بن معد يكرب(١) :

تَـمنَّانـي لـيَـلْقـانـي أبِـيٌّ وَدِدْتُ وأين ما مِنِّي ودادي أ (٥) تَمنَّاني وسابِغَيتِي دِلاصٌ خَرُوسُ الحِسِّ مُحْكَمةً السِّرادِ(١) كأنَّ سِكاكَها حَدقُ الجَرادِ (٧)

مُضاعَفَـةٌ تخيَّرَها سُلَيْمٌ

وقال المتلمِّس (جرير بن عبد العزَّى) وقيل: ابن عبد المسيح ١٨):

كَأُنِّي شَارِبٌ يَومَ اسْتَبَدُّوا وحَثَّ بِهِم وراءَ البِيدِ حادي ا(٩) عُقاراً عُتَّقَتْ في الدِّنِّ حتَّى كَأَنَّ حَبابَها حَدَقُ الجَرادِ

<sup>(</sup>١) ديوان المعانى ١٥١/٢ .

<sup>(</sup>٢) تبوع، من باعت الشيء: امتدَّت فيه. وأدركت غايته.

<sup>(</sup>٣) العطاف ( بالكسر ): الرداء اللَّاذ: ضرب من الحرير صيني، واحده لاذة، الردع: أثر الطيب. الجساد (بالكسر): الزعفران.

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٥/٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) يريد (وددت وأين منّي ما أودُّهُ).

<sup>(</sup>٦) السابغة: الدرع الفضفاضة. الدلاص: الملساء اللَّينة .

<sup>(</sup>٧) يريد بقوله سُليم: أبا سليمان، وهو نبيُّ الله داود عليه السلام الذي تنسب اليه الدروع الداوية، فاضطُّره وزن الشعر الى هذا التغيير، وهو شائع عند شعراء العرب الأوائل كقول النابغة الذبياني :

وكل صَموتٍ نَثْلَةٍ تُبْعِبَةٍ ونَسْجِ سُلَيْم كلَّ فَضَاءَ ذائِل

<sup>(</sup>٨) الحيوان للجاحظ ٥٦١/٥.

<sup>(</sup>٩) استبدُّوا: إنفردوا بالسفر دوني، ولعلُّ الأصل (استقلُّوا) أي ذهبوا وارتحلوا .

وقال بشر بن أبي حازم(١) مشبِّهاً فرسه بالجرادة :

بكُلِّ قِيادِ مُسْنِفَةٍ عَنُودٍ أَضَرَّ بها المَسالحُ والعِوارُ (٢) مُهارِشَةَ العِنانِ كَأَنَّ فيها جَرادَةَ هَبْوَةٍ فيها اصْفِرارُ (١٦)

وقال السري الرفّاء(١):

وجُنْدُبَةٍ تَمْشي بساقٍ كَأَنَّه عَلَى فَخِذٍ كَالْعُودِ مِنْشَارُ عَرْعَرِ (°) مُكتَّبِةً تَجلُو الجَناحَ كَأَنَّها عَرُوسٌ تجلَّتْ في عِطافٍ مُعَنْبَرِ (۱) مُكتَّبِةً تَجلُو الجَناحَ كَأَنَّها عَرُوسٌ تجلَّتْ في عِطافٍ مُعَنْبَرِ (۱) وقال يَعلَى بن إبراهيم الأندلسي (\*):

وخَيْفَانَةٍ صَفَراءَ مسودَّةِ القَرا أَتَتْكَ بلَونٍ أَسُودٍ فوقَ أَصْفَرِ (٧) وأَجْنِحَةٍ قد الحَفَتْها كردْيَةٍ تَقَاصَرُ عن أثْنَاءِ بُرْدٍ مُحَبَّرِ (٨)

وقال جمال الإسلام عمر بن الحسن بن أحمد الباسيسي من أهل

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٥/٥٥، والمفضليات/٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) المسنِفه (بكسر النون): المتقدَّمة، وبفتحها: التي شُدَّ عليها السناف وهو لبب يُشدُّ من وراء السرج الى صدر الفرس لئلاً يتأخر السرج. العنود: التي تعاند الطريق من مرحها ونشاطها. المسالح: المراقب والثغور. العوار (بالكسر) مصدر عاور، والمعاورة: المداولة، ويريد معاورة المضرب والطعن. وفي رواية (الغوار) بالغين المعجمة وهو مصدر (غاور) كالمغاورة.

<sup>(</sup>٣) المهارشة: المقاتلة، أي تجاذب العنان من شدَّة المرح. الهبوة: الغبار، وخصَّ جرادة الهبوة لأنها أشدُّ طيراناً.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/٥٩٧ .

<sup>(</sup>٥) الجندبة: الجرادة. العرعر: شجر السرو.

<sup>(</sup>٦) المكتبة: المحرَّمة، وفي نهاية الارب للنويري ١٥٤/١٠ ( ممسَّكة ) مكان ( مكتَّبة ) أي المطيَّبة بالمسك وليس بشيء. العطاف ( بالكسر ) : الرداء .

<sup>(\*)</sup> نهاية الأرب ١٠/ ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٧) النخيفانة: الجرادة. القرا: الظهر.

<sup>(</sup>٨) ألحفتها: ألبستها اللحاف. الردية (بكسر الراء) اسم من الارتداء.

الغَرَّاف(١) ملغزاً في الجرادة :

وطائِسرةٍ من السُّحبر تُسرَى في البَـدُو والحَضَـرِ الها فَكَرُ وتَفْضُلُه وليسَ البِنْتُ كَاللَّكَرِ إذا ما رِجْلُها انْقَطَعَتْ أتَتْ رجلٌ على الأثر(٢) وإِنْ وَرَدَبْ الى بَلْدٍ فما لِلْوِرْدِ من صَدَرِ (١)

وقال الأفوه (١):

بمناقِبٍ بيضٍ كَأَنَّ وجُوهَهُمْ زَهْرٌ قُبَيْلَ تَرجُّلِ الشَّمْسِ (٥) دَبُّوا كَمُنتَشِرِ الجَرادِ هَـوَتْ بالبَطْنِ في دِرْعِ وفي تُرْسِ (١)

وقال أبو الهندي غالب بن عبد القدوس(٢):

فإنَّ هذا الوَطْبَ لي ضائِرٌ في ظاهِرِ الأَمْرِ وفي الغامِضِ (^) إِنْ كُنْتَ تَسْقِيني فمِن قَهْوَةٍ صَفْراءَ مثلِ المُهرَةِ النَّاهِضِ آنُ تُنْوَ جَرادِ البَلَدِ الرَّامِضِ (٩)

وقال آخر مشبّها الفرس بالجرادة (١١) :

## فإذا أتَيْتَ أباكَ فاشْتَرِ مِثلَها إِنَّ الرِّدافَ عَن الأحبَّةِ يَشْغَلُ

<sup>(</sup>١) خريدة القصر ـ شعرًاء العراق ـ القسم الثاني من الجزء الرابع/٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) الرجل ( بكسر الراء ) : الطائفة العظيمة من الجراد .

<sup>(</sup>٣) الصدر ( بالتحريك ) : الاسم من صدر، أي رجع.

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٥/٩٦٥.

 <sup>(</sup>٥) المناقب: الأفعال الكريمة. ترجّلت الشمس: ارتفعت.

<sup>(</sup>٦) البطن: بطن الوادي .

<sup>(</sup>٧) الحيوان للجاحظ ٥/٩٦٥.

<sup>(</sup>٨) الوطب: سقاء اللبن.

<sup>(</sup>٩) شُعشعت الخمرة: مُزجت بالماء. الرامض: الشديد الحرِّ.

<sup>(</sup>١٠) الحيوان للجاحظ ٥/٩٥٥.

فَإِذَا رَفَعْتَ عِنَانَهَا فَجَرَادةٌ وإِذَا وَضَعْتَ عِنانَهَا لا تَفْشَلُ وَإِذَا وَضَعْتَ عِنانَهَا لا تَفْشَلُ وقال القاضي محيي الدين الشهرزوري (١) معدِّداً ما في الجرادة من شبه بالحيوانات الأخرى:

لها فَخِذا بَكْرٍ وساقا نَعَامَةٍ وقادِمَتا نَسْرٍ وجُوْجُو ضَيْغَمِ حَبَّها أَفاعِي الأرْضَ بَطناً وأنْعَمَتْ عَليها جِيادُ الخَيْلِ بالرَّأسِ والفَم

كانت في أبي العطاء السندي (اسمه أفلح بن يسار) الشاعر المعروف لكنة أعجميَّة شديدة، ولثغة شنيعة، فنظم له حمَّاد الرواية أسألة تكثر فيها الحروف التي لا يحسن التلفُّظ بها ليجيب عنها فيضحك منه. ومع أنَّ الذي يهمُّنا منها بيت واحد عن الجرادة فلا بأس من ايرادها جميعاً لطرافتها، قال حمَّاد(٢):

أبِنْ لِي إِنْ سُئِلْتَ أَبِا عَطاءٍ يَقيناً كيفَ عِلمُكَ بِالمَعاني فقال أبو عطاء:

خَبِيرٌ عالمٌ فاسْأَلْ تجِـدْنِي بها طَبّاً، وآياتِ المَثَاني قال حمَّاد:

فما اسْمُ حَدِيدَةٍ في رأس رُمْح دُويْنَ الكَعْبِ لَيسَتْ بالسِّنانِ فقال أبو عطاء:

هو الزُّزُّ الَّذي إنْ باتَ ضَيْفاً لِصَدْرِكَ لم تَزِلْ لكَ عَوْلَتان (١٦)

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) الأغاني لأبي الفرج ٢٤٩/١٧

<sup>(</sup>٣)، يريد بالزُّزُ: الزُّجُ.

قال حمَّاد:

فَما صَفْراءُ تُدعَى أُمَّ عَوْفٍ كَأَنَّ رُجَيْلَتَيْها مِنْجَلانِ فأجاب أبو عطاء:

أَرَدْتَ زَرادَةً وأَزُنُّ زَنَّاً بأنَّكَ ما أَرَدْتَ سِوى لساني (١) وقال عوف بن ذروة يصف الجراد (٢):

قد خِفْتُ أَنْ يَحدُرَنا للمِصْرَيْنْ وَنَتْرُكَ اللَّينَ علينا والدَّيْن (٣) زَحْفٌ من الخَيْفانِ بَعد الزَّحْفَيْن من كُلِّ سَفْعاءِ القَفَا والحَدَّين (٤) مَلعُونَةٍ تَسْلَخُ لَوْناً عَن لَوْنْ كَانَّها مُلتَفَّةٌ في بُرْدَيْن تُنحي على الشّمراخِ مثلَ الفَاسَيْن أو مِثلَ مِنشارٍ حَديدِ الحَرْفَيْن (٥) أَنْصِبُه في قِحْفَيْن

<sup>(</sup>١) يريد (أردت جرادة وأظنُّ ظنّاً).

<sup>(</sup>٢) النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري/٤٨.

<sup>(</sup>٣) أراد بقوله (الدين والدين): الديون الكثيرة.

<sup>(</sup>٤) الخيفان: الجراد. السفعاء من السُّفعة، وهي من اللَّون: سواد أشرب حمرة.

 <sup>(</sup>٥) الشمراخ، أحد شماريخ العذق، وهو ما عليه البسر أو العنب من عيدان الكباسة، ولعل الشاعر توسّع فجعل السنبلة شمراخاً أيضاً.



## الحُبَارَي(١)

الحُبارَى ( بالضم ) طائر بَرِّي أكبر من الدجاجة، طويل العنق رماديُّ اللَّون على شكل الإوزَّة، وفي منقاره طول .

يقع الاسم على الذكر والأنثى، والواحد والجمع. قال الجوهري في الصحاح (وإن شئت قلت في الجمع: حباريات، وألفه ليست للتأنيث، ولا للإلحاق، وإنَّما بُني الإسم لها فصارت كأنَّها من نفس الكلمة، لا تنصرف في معرفة ولا نكرة، أي لا تنوَّن).

وقال الفيروز آبادي في القاموس ( وألفه للتأنيث، وغلط الجوهري، إذْ لو لم تكن للتأنيث لانصرفت. جمعها حباريات ).

وعقّب الزبيدي في تاج العروس بقوله (هذا غريب يعني قول المجوهري \_ قال شيخنا: ودعواه أنّها صارت [الألف] كأنّها من الكلمة من غرائب التعبير، والجواب عنه عسير).

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري، والقاموس، ولسان العرب، وتاج العروس، ومعاجم أخرى ( مادتي (ح ب ر) و (خ ر ب ) وحياة الحيوان ٢٢٥/١ و٢٩٠ .

وقال ابن منظور في لسان العرب (تجمع الحبارى على حباريات، وقيل تجمع على حبابير أيضاً).

ومن أسماء الحبارى:

- الخَرَب (بفتح الخاء والراء) وهو ذكر الحبارى، والجمع أخراب وخِربان .
  - الحبارج، والحِبْرج، واليَحْبور: من أسماء الذكر أيضاً. ويسمى فرخ الحُبارى:

الحارض، والحَبَرْبَر، والحَبَرْبُور، والحَبْرُور، والحَبْرِير، والنَّهار، والنَّهار، والنَّهار، والنَّهار،

## ممًّا ورد في الأمثال

ـ (أذْرَقُ من حبارى)، و (أَسْلَح من حبارى) (١) . لأنها ترمي الصقر بسلحها إذا أراغها ليصيدها فتلوث ريشه بلثق سلحها.

#### - ( أطير من حبارى )<sup>(۲)</sup>

قال الجاحظ: والحبارى من أشدِّ الطير طيراناً، وأبعدها مسقطاً، وأطولها شوطاً، وأقلها عُرجة (٣) وذلك أنَّها تصطاد بظهر البصرة عندنا فَيُشقُ عن حواصلها فيوجد فيها الحبة الخضراء غضَّة لم تتغيَّر ولم تفسد. وأشُجار الحبَّة الخضراء بعيدة المنابت منَّا وهي علويَّة أوْ ثغريَّة أوْ جبليَّة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة (ح ب ر).

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب/٤٨٤، والحيوان للجاحظ ٥/٢٥.

<sup>(</sup>٣) العرجة (بالضم والفتح): أن تعرّج على المنزل

\_ أكمد من حبارى)، وفلان ميِّت كمد الحبارى(١).

لأنَّها تُلقي في التحسير عشرين ريشة دفعة واحدة فتقعد عن الطيران ثم تبطيء، فإذا رأت الطير تطير كَمَدَتْ، وربَّما ماتت كمداً.

- ( أُمُوَق <sup>(٢)</sup> من الحبارى )<sup>(٣)</sup>

ذلك أنَّ الحبارى تأخذ فرخها قبل نبات جناحه فتطير معارضة له ليتعلم منها الطيران. فتعرِّضه لخطر السقوط.

- ( إنَّ الحبارى لتموت هزالًا بذنب بني آدم )(١)

جاء ذلك في حديثِ أنس، ويعني أنَّ الله يحبس عنها المطر بشؤم . ذنوبهم، وإنَّما خصَّها بالذكر لأنَّها أبعد الطير نجعة .

- ( سلاح الحبارى ) (<sup>()</sup>

يضرب مثلاً للضعيف يستعين بالآلة اللَّثيمة على مقاومة من أقوى منه، وذلك أن الحبارى سِلامُها سِلاحُها، فإذا أراد الصقر أنْ يصيدها ترميه بذرقها فيدبق جناحه. ويعطّل طيرانه حتى تجتمع عليه الحباريات فينتفن ريشه طاقة طاقة فيموت.

\_ (كلُّ شيء يحبُّ ولده حتَّى الحبارى ويذفُّ عنده) (١٦).

مثل سائر عند العرب، وورد في حديث لعثمان رضي الله عنه. ومعنى

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب/٤٨٤ وجمهرة الأمثال ١٧٦/٢ ، ولسان العرب.

<sup>(</sup>٢) الموق (بالضم): الحمق في غباوة.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب .

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الأثير ١/٣٣٨ ولسان العرب.

<sup>(</sup>٥) ثمار القلوب /٤٨٣

<sup>(</sup>٦) النهاية لابن الأثير ١/٣٢٨، ولسان العرب.

قولهم: يذفّ عنده، أي تعارضه بالطيران ولا طيران له لضعف خوافيه وقوادمه. وقال ابن الأثير: خص الحبارى، بالذكر في قوله: حتى الحبارى، لأنّها يضرب بها المثل في الحمق، فهي على حمقها تحب ولذها فتطعمه وتعلّمه الطيران كغيرها من الحيوان .

- ( وعيد الحباري )<sup>(۱)</sup>

يضرب مثلًا للضعيف يتوعّد القويّ. ومن أمثال العرب تقول: وعيد الحبارى الصقر، قال الشاعر:

أقل عناءً عنك إيعاد بارقٍ وعيدُ الحُباري الصَّقْرُ من شدَّة الرُّعْبِ

## ممّا ورد في الشعر

قال الراعي النميري (عبيد بن حصين) (٢):

حَلَفْتُ لهم لا تَحسبُون شَتِيمَتي بعَيْنَيْ حُبارَى في حبالةِ مُعْزِبِ(٣) رَجُلًا يسْعَى إليها فحمْلَقَـتْ إليه بِمَاقَيْ عَيْنِها المُتَقلِّب

وقال المتنبيّ (١):

فلا تَنَلْكَ اللَّيالِي إِنَّ أَيْدِيَها إِذَا ضَرَبْنَ كَسَرْنَ النَّبْعَ بالغَرَبِ (°) ولا يُعِنَّ عَــدُوًا أنتَ قـاهِـرُهُ فانهَّنَّ يَصِدْنَ الصَّقْرَ بالخَربِ(٢)

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب /٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) ديوانه /٢٥.

<sup>(</sup>٣) المعزب: البعيد عن أهله ويريد الصائد.

<sup>(</sup>٤) ديوانه (شرح اليازجي /٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) النبع: شجر صلب. الغرب: شجر ضعيف.

<sup>(</sup>٦) الخرب (بفتحتين): ذكر الحباري.

وقال أبو نواس (١):

يا رُبَّ غَيْثٍ آمنِ السَّرُوبِ حُبارَياتِ جَلْهَتَيْ مَلْحُوبِ (٢) فَالقَـطَّبيَّات إلى النَّنُوبِ يَرْفُلْنَ فِي بَرانِس قُشُوبِ (٣) من حِبَرٍ عَـوُلِينَ بِالتَّهـذِيبِ فَهِنَّ أَمْثال النَّصارَّى الشِّيبِ (٤) فِي يوم عِيدٍ مُبْرَزِ الصَّلِيبِ ذَعَـرْتُها بمُلْهَبِ الشَّـوْبُوبِ (٥) في يوم عِيدٍ مُبْرَزِ الصَّلِيبِ ذَعَـرْتُها بمُلْهَبِ الشَّـوْبُوبِ (٥)

وقال قيس بن زهير (٢) صاحب داحس:

مَتّى تتحَّزمْ بالمناطِق ظالِماً لِتَجْري إلى شَاوٍ بعيدِ وتَسْبَحِ (٧) تكُنْ كالحُبارَى إِنْ أُصِيبَت فمثلُها أصِيبَ وإِنْ تُفْلِتْ من الصَّقْرِ تَسْلَح ِ

جمع هارون الرشيد بين أبي الحسن الكسائي وأبي محمد اليزيدي ليتناظرا بين يديه، فسأل اليزيدي الكسائي عن إعراب قول الشاعر (^).

ما رأينا خَرَباً نَـقً رَ عَنْه البَيْضَ صَـقْـرُ (٩) لا يَكونُ المهْنرُ مُهْـرُ (١٠)

<sup>(</sup>۱) ديوانه /٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) يريد بالغيث: العشب على سبيل المجاز لأن الغيث ينتبه.

السروب جمع سرب: الجماعة من الطير وغيرها. الحباريات جمع حبارى . الجلهة: ناحية الوادي . ملحوب: واد لبني أسد.

 <sup>(</sup>٣) القطبيات، والذنوب: من ديار بني أسد. قشوب: بيضاء نقية.

<sup>(</sup>٤) الحبر جمع حبرة: ضرب من برود اليمن.

<sup>(</sup>٥) يريد بملهب الشؤبوب: الصقر.

<sup>(</sup>٦) الحيوان ٥/٨٤٤.

<sup>(</sup>٧) تسبح: تجري مسرعة.

<sup>(</sup>A) وفيات الأعيان ٥/٢٣٤، وحياة الحيوان ١/٢٩٠

<sup>(</sup>٩) الخرب: ذكر الحباري.

<sup>(</sup>١٠) العَير: الذكر من حمر الوحش.

فقال الكسائي: يجب أن يكون (مهر) منصوباً على أنّه خبر كان. ففي البيت على هذا التقدير إقواء، فقال اليزيدي: الشعر صواب، لأنّ الكلام قد تمّ عند قوله (لا يكون) الثانية وهي مؤكدّة للأولى = ثمّ استأنف الكلام فقال (المهرُ مهرُ) وضرب بقنلسوته الأرض وقال: أنا أبو محمد، فقال له يحيى بن خالد البرمكي: أتكتني بحضرة أمير المؤمنين؟ والله إنّ خطأ الكسائي مع حسن أدبه لأحسن من صوابك مع سوء أدبك، فقال اليزيدي: إنّ حلاوة الظفر أذهبت عنيّ التحفيظ.

وقال ابن ابي فنن ( احمد بن صالح ) يصف ناساً من الكتاب في قصيدة له ذكر فيها خيانتهم فقال (١):

رَأُوْا مَالَ الإِمامِ لهم حلّالًا وقالُوا الدِّينُ دينُ بني صَهارَى ولـو كانُـوا يُحَاسِبهُم أمِينٌ لقد سَلَحُوا كما سَلحَ الحُبارَى وقال ديك الجن (أبو محمد عبد السلام بن رغبان) (٢): وسِرْب حُبارياتٍ فَوْقَ طَرْدٍ أشبَّهُها بِمَشْيَخَةٍ جُلُوس

وقال متمِّم بن نويرة من قصيدة يرثي بها أخاه مالكاً (٣): وللشَّرْبِ فابْكي مالِكاً ولِبُهمَةٍ شَديدٍ نواحِيهِ عَلىَ مَن تَشجَّعا (٤) وضَيْفٍ إِذَا أَرْغَى طُرُوقاً بَعَيـرهُ وعانٍ ثوَى في القِدِّ حتَّى تَكنَّعا(٥)

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٥/٤٤٩.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۱۷٤.

<sup>(</sup>٣) المفضليَّات /٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) البهمة: الشجاع.

<sup>(</sup>٥) أرغى بعيره: حمله على الرغاء لتجيبه الابل برغائها، أو تنبح لرغائه الكلاب فيقصد الحي. تكنّع: تقبّض، يعني حتى يبس القد يهو سير من الجلد على جسمه.

<sup>(</sup>٦) المحتل: الذي أسيء غذاؤه. تضوَّع: تفرَّق، والمراد شعر رأسه.

وقال زهير بن أبي سُلمي من قصيدة (١):

تَراخَى به حُبُّ الضَّحاءِ وقَد رَأى تَحَنُّ إِلَى مِثْل الحَبابيرِ جُثَّمٍ

والمن المناس الم

وقال أبو الأسود الدؤلي (٤):

وزَيْدُ مائِتُ كَمَدُ الحُبارَى

تَبَنَّدُهُ فَقَالَ وأنْتِ أُمِّي

تَرمُّ متاعَه وتزيدُ فِيهِ

سَتَلْقَى بَعدَها شَرًا وضَرًا

وتَلْقاكَ الملامَةُ كلَّ وَجْهِ

اذا ظَعنَتْ لَطِيفَةُ أَوْ مُلِمُّ فَأَنَّى بَعْدَها لَكَ زَيْدُ أُمُّ وَصَاحِبُها لَمَا يَحْوي مِضَمُّ وتُقْصَى إِنْ قَرَبْتَ فَلا تُضَمُّ سَلَكتَ ويَنتَحى حالَيْكَ ذَمُّ سَلَكتَ ويَنتَحى حالَيْكَ ذَمُّ

سَمَاوَةً قَشْراءِ الوظَيْفَينِ عَوْهَقِ (٢)

لَدَى سَكَنٍ من قَيْضِها المُتَفَلِّقِ(٣)

وقال أوس بن غلفاء الهجيمي (٥) من قصيدة يرد بها على يزيد بن عمرو بن خويلد ما هجا به قومه:

وإنَّكَ مِن هِجاءِ بَنِي تَميم كَمُزْدادِ الغَرامِ إلى الغَرامِ (٢) هُمُ مَنْوا عليكَ فلَمْ تُشِبُهُمْ فَتِيلًا غيرَ شَتْم أَوْ خِصامِ وهُمْ تَركوكَ أَسْلَحَ مِن خُبارَى وهُمْ تَركوكَ أَسْلَحَ مِن خُبارَى رأتْ صَفْراً وأشرة مِن نعامِ

(١) ديوانه /٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) تراخى: تطاول، وتباعد الضحاء للابل: مثل الغداء للناس. سماوة الشيء: أعلى شخصه. قشراء: نعامة منقشرة الساق لا ريش عليها. الوظيف: عظم الساق. عوهق: طويلة العنق.

<sup>(</sup>٣) تحن، أي النعامة . الحبابير جمع حبارى، وقد شبَّه فراخ النعامة بها. القيض: قشرة البيض.

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ٨١ والأغاني ٣٣٥/١٢ وفيهما أن لأبي الأسود مولاة اسمها لطيفة، وكان لها عبد تاجر يقال له مُلمّ، فابتاعت له أمة وأنكحته إياها فجاءت بغلام فسمّته زيداً، وكانت تؤثره على كلُّ أحد، وتجد فيه وجد الأمّ بولدها، وجعلته على ضيعتها، فقال فيه أبو الأسود هذه الأبيات عندما مرضت لطيفة.

<sup>(</sup>٥) المفضليات /٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) العزام (هنا): الشرّ الداثم.



# الحَجَلُ (١)

الحَجَلة (بالتحريك) واحدة الحجل: طائر بريًّ على قدرالحمام. جمعها حِجْلان، وحِجْلَى، ولم يجىء الجمع على وزن فِعلى (بكسر الفاء) إلاّ (حِجْلى وظِرْبَى).

والحجل صنفان: نجدي وتهامي. فالنجديُّ أخضر أحمر الرجلين، والتهاميُّ فيه بياض وخضرة. ومن أسمائه:

- ( القبج ) فارسي معرَّب ( كبج أوْ كبك ) لأنَّ القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب. وقد شاع استعماله بحيث أنَّ بعض الأئمة نقله كأنَّه عربي، واستعمله القدماء في أش مارهم. والقبجة تقع على الذكر والأنثى حتى تقول:

- ( يَعقوب ) فيختص بالذكر، لأنَّ الهاء إنَّما دخلته على أنه للواحد من

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري، والمعرَّب للجوائيقي ولسان العرب، وتاج العروس، وأقرب الموارد في حدود المواد التي مرَّ ذكرها. المصايد والمطارد /٢٦٨. نهاية الأرب للنويري ٢٣٣/١٠. حياة الحيوان ٢٧٧/١ و٢٧٩١. صبح الأعشى ٢٤/٧.

الجنس، واليعقوب: ذكر القبح مصروف لأنه عربي صحيح، أما اسم يعقوب نبي الله فهو أعجمي لا ينصرف. وقال الأزهري: الحجل إناث اليعاقيب، واليعاقيب ذكورها، وخالفه ابن منظور فقال: الحجل الذكور من القبح. انتهى. ويقال لفرخ الحجل:

﴿ السُّلَك ) بضمِّ ففتح، والأنثى السُّلَكة، ويقال أيضاً \_ ( السُّلَف) والسُّلَفة، والجمع سلكان وسلفان.

## ممًّا ورد في الحديث الشريف

( اللَّهم إِنَّ أدعو قريشاً وقد جعلوا طعامي كطعام الحجل). يريد أن الحجل يأكل الحبَّة بعد الحبَّة لا يجدُّ في الأكل. وقال الأزهري: أراد أنَّهم غير جادِّين في إجابتي ولا يدخل منهم في دين الله إلاَّ النادر القليل (١).

(حاذوا المناكب في الصلاة فانَّ الشيطان يتخلَّل الصفوف كما يتخلَّل الحجل) (٢).

#### ممَّا ورد في القصص

- زعموا أنَّ غراباً رأى حجلة تدرج وتمشي فأعجبته مشيتها وطمع أن يتعلَّمها، فراض على ذلك نفسه فلم يقدر على إحكامها وأيس منها، وأراد أن يعود. إلى مشيته التي كان عليها، فإذا هو قد اختلط مشيه وتخلَّع فيه وصار أقبح ( الطير مشياً ( ") ومن هذه القصة أخذ الشاعر قوله ( ):

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير ٢/١٣٤.

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) كليلة ودمنة/٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب /٤٨٩.

وكم عَقْعَقِ قد رامَ مِشيَة قَبْجَةٍ فأنِسيَ مَمْشاهُ ولم يَمش كالحَجَلْ

\_ قال الأزهري: سمعت بعض العرب يقول:

قالت القطا للحجل: حجل حجل، تفرُّ في الجبل، من خشية الوَجَل، فقالت الحجل للقطا: قطاقطا، بيضك ثنتا، وبيضي مائتا (١)

## ممّا ورد في الشعر

قال ابن طباطبا في وصف قبح في مجلس (٢) : ومُسجِّنٍ يَهَوى القِتالَ مُمنَّعٍ عَن قِرْنِه ذي صَرْخَةٍ ودُعاءِ بادي التَّملمُل خَلفَ حائِطِ سجْنِهِ حُبَّ البِرازِ مُجيب كلَّ نِداءِ في مَجلس ضَنِكٍ يَودُّ لَوَ آنَّهُ لاقَى مُبارِزَه بِجَنْبِ فَضاءِ فَي مُجلس ضَنِكٍ يَودُّ لَوَ آنَّهُ لاقَى مُبارِزَه بِجَنْبِ فَضاءِ فَقَد السِّلاحُ فَجالَ أعْزَل جَوْلَةً ومَضَى إلى الهَيجْاءِ ذَا خُيَلاءِ في حُلَّةٍ دَكناءَ قَدْ رُفِعَتْ لهُ مِن جَانِبَيْهِ بيمنة السَّيراءِ(١٣) مُتَشَمِّرًا مُتبَحْتِراً مُتَكبِّراً مُتَحبِّراً مُتَحبِّراً مُتَطوِّقاً بِعمامَةٍ سَوْداءِ

وقال آخر متمثلًا بشدَّة عدو اليعقوب (٤):

أوْدَى الشِّبابُ حَميداً ذُو التَّعاجِيب أَوْدَى وذلكَ شَاَّوٌ غير وَلَّى حَثِيثًا وهذا الشَّيبُ يَطلبُهُ لو كانَ يُدْرِكهُ ركضُ اليعَّاقِيبَ

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١٤٣/١١ مادة (حجل).

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ٢/٥٧٦ وقد مرَّ أن القبح هو الحجل.

<sup>(</sup>٣) السيراء: نوع من البرود فيه خطوط.

<sup>(</sup>٤) حياة الحيوان ٤٠٩/٢، وقد مرّ أن اليعقوب ذكر القبع أي الحجل.

وقال أبو إسحاق الصابي في وصف القبجة وأرسلها إلى أبي الفرج الببغاء (١)

وأَبْرَزَتْ وَجْهاً بِـلا نِقـابٍ مَكُولةُ العَينينِ كالكَعابِ مَحـــدُورةً محميَّـةُ الـجَنــاب حَمْلاتُ لَيْثِ من ليُوثِ الغاب مُدَوَّراتُ الشَّكلِ كالقِبابِ تَمْتَمةً بالقافِ في الخِطابِ مَكرُورَةً زادَتْ على الحِسابِ مَلاَنَ مُنكبّاً عَلى الاكْواب جاءً بِها كرِيَمَة النَّصاب كريمة الأغراق والأنساب غَـريبَـةُ صارَتْ مِن الأحْبَـاب باكُسورةً من تُسمسر الألسباب وتُسحفَّةً من تُسحَفِ الآداب قُلْ ما تَرى فيها ولا تُحابي وسَلمَتْ من عَيْبةِ العَيَّابِ فهاتِ ما عِندَكَ من جَوابِ

أَنْعَتُ طَارُونيَّةَ الثِّيابِ لابسةٌ خزّاً عَلَى الإهاب(٢) تَصَبَّغَتْ تصبُّغَ التَّصابِي ريَّـانَ مِن مَحـاسنِ الشَّبـابِ مَغمُوسةُ الحاجِب بالخِضابِ كأنَّما تُسقَى دَمَ الرِّقابُ لها عَلى الأرجُل والأعْقاب أقفْاصُها كمحبس الحجاب تُسْمِعُنا منها وراء الباب كــائّمــا تَقْــرا مِـن كِتــاب قَهْقَهَـةَ الْابريق بـالشّـرابِ أهْلًا بِصَيَّادِ لَهَا جَلَّابِ رَبيبَةَ الحِبال والهضاب له تَــدْرِ مــا بــادِيَةِ الأغــراب دُونَكَ ياذا المَفْخَر اللَّبابِ أَرْجُوزَةً من صَنْعَةِ الكتَّابِ هَـدِيَّةَ الأثـراب للأثـراب هَلْ خَلَصَتْ من هُجْنَةٍ وعــابِّ أم خِلْتَها أشْبَهَ بِالصَّوابِ

وقال آخر مشبّها مشية محبوبه بمشية القبج (٣):

لقاؤك يَحكي قضَاءَ الحَواثِج ووَجْهُكَ للغَمِّ والهَمِّ فارِجْ

<sup>(</sup>١) يتمة الدهر ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الطارونية نسبة إلى الطاروني وهو ضرب من الخز. الإهاب: الجلد.

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب /٤٩٠.

وفَيكَ لنا فِتَن أُرْبَعٌ تسل عَلينا سيُوفَ الخَوارجُ لحاظ الظّباء ومَشى القباج وطَوْقُ الحَمامِ وذِيُّ التّدارج(١) وقال أبو علي البصير في وصفه (٢):

ولابسَةِ تَوْباً من الخَلِّ أَدْكَناً ومن أَخْضَرِ الدِّيباجِ راناً ومِعْجرا (٣) مُقلَّدَةً عِيْهِ النَّحْرِ سُبْحَةَ عَنْهَرٍ عَلى أنَّها لم تلتَّمِسْ أن تُعطَّرا لهَا مُقْلَتا جَنْعٍ يَمانٍ تَحمَّلَتُ جُفُونُهما من مَوْضِع الكُحل عُصْفُرا مطرَّزَةُ الكُمَّيْنِ "طرْزاً تَخالُّها بتَقْوِيمها مِن حُلكةِ اللَّيلِ أَسْطُوا

وقال أبو هلال العسكري (٤) يصف قبجة أهديت إليه:

أهْدِيتُها كالهديِّ آنِسَةٍ وهي سَليلُ النَّواشِزِ النَّفُرِ (٥) تَـلِسُ سَمُورَةً مُشَمَّرَةً تَصُونُ أَطْرافَها مِن العِفَرِ(٦) فضم لبَّاتها مع الثَّغَرِ (٧) كأنَّ أكمامَها مِن الحِبَرِ تَفَتَّحَ الوَرْدِ في نَدَى السَّحَرِ تَضربُ ياقوتَةً عَلى ذُرَرِ (٨)

وقَد جَرى المِسْكُ من مَحاجِرِها تَخطُرُ في حُلَّةٍ مُصَدَّرَةٍ واحمر منقارها ومنخرها كأنَّها حينَ [لَقُط] قِـرْطِمها

<sup>(</sup>١) التدارج جمع التدرج: طاثر غردجميل المنظر يكثر في بلاد فارس.

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) الران: حذاء كالخفِّ إلا أنَّه أطول ولا قدم له. المعجر: ثوب تشدُّه المرأة على رأسها، وعمامة يعتجر بها الرجل.

<sup>(</sup>٤) ديوان المعاني ٢/١٣٨.

<sup>(</sup>٥) الهديُّ: الاسيرُ

<sup>(</sup>٦) السمُّورة: لباس يتخُّذ من جلد السمُّور وهو حيوان برِّي يشبه السنُّور. العفر (محركة): وجه الأرض، ويطلق على التراب.

<sup>(</sup>٧) اللبَّات جمع اللَّبة: المنحر، وموضع القلادة من الصدر، وهنرمات التراقي وهي النقر التي في

<sup>(</sup>٨) القرطم: حبُّ العصفر.

وقال عبد الله بن الحجاج النَّعلبي من قصيدة خاطب بها عبد الملك بن مروان معتذراً إليه عن مبايعة عبد الله بن الزبير (١) فَارْحَمْ أَصِبْيتِ اللَّذِينَ كَأَنَّهِم حِجْلَى تَدَرَّجُ بِالشَّرَبَّةِ وُقَّعُ (٢) أَدْنُسُو لتَرحَمَني وتَقْبِلَ تَوْبَتي وأراكَ تَدْفَعُني فأيْنَ المَدْفَعُ وقال أبو عليِّ الحسن بن رشيق القيرواني يصف الحجل (٣):

ما أغْرَبَتْ في زِيِّها إلَّا يَعاقِيبُ الحَجَلْ وتَـخالُـها قَـد وُكُّـلَتْ بالقُوتِ والصَّوتِ الزَّجَلْ (٤) صُغْرَى أنابِيب من الْ مَرْجانِ مُحكَمةُ العَمَلْ جَاءَتْكُ مُثُلِّقًا التَّرائِبِ بِالحِليِّ وبِالحُللْ صُفْرُ الجُفُونِ كَأَنَّما بَاتَتْ بِتِبْرِ تَكتَحِلْ مَـشْقُـوقَـةٌ شَـقً الـزُّجا ج لمن تامَّـلَ أَوْ عَقَـلْ وصَلَتْ مَـذابحُها الروو سَ بحُمْرةٍ فيها شُعَلْ لَوْلا اخْتِلافُ الجِنْسِ والتَّر كِيبِ جَاءتْ في المَشَلْ كَلِحَى الثَّمَّانِينَ الَّتِي خُضِبَتُ ومِنها مَا نَصَلْ فَرْطُ التَّلَقُّتِ والعَجَلْ لا يُسزُدَرَيْنَ مِن السَعَطُلُ ءَ عَن المناكِبَ تَنْجَدِلْ يَسْحَبْنَ وَشْياً مِن قُبْاً,

أوْ كاللِّشامِ أزالَـهُ وتَخالُـهُـنَّ جَـواريـاً رَمَتِ الشِّيابَ الى وَرا سراوي الاتها

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١٤٣/١١ مادة (ح ج ل) والقصيدة بتمامها مع الخبر المتعلق به في الأغاني .174 - 17./14

<sup>(</sup>٢) حجلي ( بالكسر ) جمع الحجل. الشربَّة ( كجربَّة ) ولا ثالث لهما: الأرض المعشبة لا شجر فيها، وموضع بنجد بديار بني عبس.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /١٥٨، ونهاية الأرب ٢٣٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت والذي بعده في حاشية نهاية الأرب ولا وجود لهما في الديوان

حُمْرٌ مِن الرَّكْباتِ في لَوْنِ الشَّقائِقِ أَوْ أَجَلْ عَقَدْنَها فَوْقَ الصَّدُودِ مُخالِساتٍ لِلقُبلُ وشَدَدْنَ بالأعْضاءِ من حَدْرٍ عَليها أَنْ تُحَلُ وكَأَنّها بِاللَّهُ أَصا يِعُها بِحِنّاءٍ تُعَلُ وكأنّها باتت أصا يعُها بِحِنّاءٍ تُعَلُ مَن يَسْتَحلُ لِصَيْدِها فَأَنا امْرؤُ لا أَسْتَحِلُ مَن يَسْتَحلُ لِصَيْدِها فَأَنا امْرؤُ لا أَسْتَحِلُ



# الحِرْباءُ(١)

الحرباء (بكسر الحاء) دويبة من الزحّافات أكبر من العظاءة، أغبر ما دام فرخاً ثم يصفّر. حياته الحرّ، فإذا بدت الشمس لجأ بظهره إلى ساق شجرة وقابل الشمس يدور معها حيث دارت، شابحاً بيديه كهيئة المصلوب، وكلّما حميت الشمس اخضر جلده، فإذا غربت الشمس غادر محله ساعياً وراء قوته.

يقال عنه إنه قادر على أن يتلُّون بلون ما يحيط به من شجر أو مدر فلا يميِّزه الراثي . ومن أقدم العصور ضرب الناس به المثل في التلُّون والتقلُّب.

كنيته: أبو حذر. وأبو جخادب، وأبو الزنديق، وأبو الشقيق، وأبو قادم.

الحِرباء: الذكر، وقيل هو ذكر أمّ حُبين، والأنثى حِرباءة، والجمع حرابي. ومن أسمائه:

السِّرمان (بالكسر)، والشَّقَد (بفتحتين) جمعه شقْدان (بالكسر)، ومنه : المُضَهَّب، وهو الذي يخضرُّ بعضه ويحمرُّ بعضه.

<sup>(</sup>۱) الحيوان للجاحظ ٣٦٣/٦، وحياة الحيوان للدميري ٢٣١/١، والمخصَّص لابن سيده الحيوان للجاحظ ١٠٢/٨/٢، ولسان العرب، وتاج العروس مادة (ح ر ب).

يقال: حِرباء تنضب، كما يقال: ذئب غضى ، والتنضب: شجر يتَّخذ منه السهام، ويقال: أرض مُحَرَّبئة، أي كثيرة الحرباء.

#### مَّما جاء في الأمثال

- (أحزم من الحرباء)(١) لأنَّها لا تخلِّي ساق شجرة حتى تمسك بأخرى .
- (أصرد من عين الحرباء)(٢) لأن الحرباء تستقبل الشمس بعينيها دائماً لتستجلب الدفء إليها.
  - (يتلون تلون الحرباء)(٣) يضرب مثلاً لمن لا يثبت على حالة.

### كلمة لبعض الفضلاء في وصف الحرباء(٤)

أَعَجَزْتَ في الإباء عن خُلق الحِرباء، أَدْلَى لساناً كالرِّشاء(٥) يبلغ به ما يشاء، وناطَ همَّته بالشمس مع بعدها عن اللَّمْس، وأنِفَ من ضِيق الوِجار(٢) ففو ففرَّخ في الأشجار، وسئم العيشَ المسخوط فاستبدل خُوطاً بخُوط(٧) فهو كالخطيب عَلى الغُصْن الرَّطِيب.

#### مّما ورد في الشعر

قال أبو زبيد الطائي (حرملة بن المنذر)(^):

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١/٨٠٨.

<sup>(</sup>۲) أقرب الموارد مادة (ح ر ب) .

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب للنويري ١٦٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) الرشاء: الحبل، وقيل حبل الدلو، يقال إنَّ للحرباء للساناً بطول ثلاثة أشبار يصطاد به على هذه المسافة، فهو يخرجه ويخطف به الذباب وغيره بأسرع من لمح البصر ويعود إلى حاله.

<sup>(</sup>٦) الوجار: جحر الضبع وغيره.

<sup>(</sup>٧) الخوط (بالضم): الغصن الناعم، وقيل: كلُّ قضيب.

<sup>(</sup>۸) دیوانه /۲۶.

أيُّ ساع سَعَى لِيَقْطَعَ شِرْبِي حِينَ لاحَتْ للصَّابِحِ الجَوْزاءُ(١) واسْتَظلُّ العُصْفُورُ كَرْها مـــع الضَّبِّ وأَوْفَى في عُودهِ الجرْباءُ

وقال ابن الرومي (علي بن العباس)(٢) في قينة ورقيبها:

ما بالُها قد حُسِّنَتْ ورقيبُها أبداً قَبيتٌ قُبِّتَ السُّقَباءُ ما ذاك إلَّا أَنَّها شَمسُ الضحي أبداً تكونُ رَقِيبُها الحِرْباءُ وقال ذو الرُّمة (غيلان بن عقبة) (٣):

ويَشْبَحُ بَالكفَّينِ شَبْحاً كأنَّـهُ أخو فَجْرَةٍ عالَى به الجَدَع صالِبُهُ

وقد جَعَلَ الحِرْباءُ يَبْيَضُ لـوْنُهُ ويَخْضِرُ من لَفْحِ الهَجِيرِ عَبْاغِبُهُ ١٠٠٠ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ طِوَالِ وَكَاهِلٍ أَنَافَتْ أَعَالِيهِ وَمَارَتْ مَنَاكَبُهُ (٥)

وقال أيضاً: (٦)

وداوِيَّة جَرْداء جَدَّاء جَثَّمَتْ بِها هَبواتُ الصَّيْفِ من كلِّ جانب (٧) سَبارِيتَ يَخْلُو سَمْعُ مُجتازِ خَرْقِها من الصَّوْتِ إلَّا مِن ضُباحِ التُّعَالِب (^) يَدا مُلْذِب يَسْتَغفِر الله تائِب

كأنَّ يَدَيْ حِرْبائِها مُتَشَمِّساً

<sup>(</sup>١) الصَّابِح: من سقى إبله في أوَّل النهار.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/٦٣.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٤٧.

<sup>(</sup>٤) الغباغب جمع غبغب: اللحم المتدلِّي تحت حنك بعض الحيوانات كالديك والثور .

<sup>(</sup>٥) مارت: تحركت واضطربت.

<sup>(</sup>٦) ديوانه /٨٥ و ٥٩.

<sup>(</sup>٧) داويّة: فلاة جرداء. جدًّاء: لا ماء فيها.

<sup>(</sup>٨) سباريت: لا نبت بها. ضبح الثعلب: صاح.

وقال آخر(١)

قَدْ لاحَها يومٌ شَمُوسٌ مِلْهابْ أَبْلَجُ ما لِشَمْسِه من جِلْهابْ شالَ الحَرابيُّ له بالأذْنابْ(٢)

وقال ذو الرَّمة: (٣)

قَلُوصِي بها والجُنْدَبُّ الجَوْنُ يَرْمَحُ (١) وبَيْداءَ مِقْفارِ يكادُ ارْتكاضُها بآل ِ الضُّحَى والهَّجْرِ بالطَّرْفِ يَمْصَيحُ (°) من الحرِّ يَلُوي رَأْسَهُ ويُرزِّنْحُ

وهاجِرَةٍ من دُونِ مَيَّةَ لم تقِلْ إِذَا جَعَلِ الحِرْباءُ مِمَّا أَصَابَهُ

وله أيضاً:(١)

يَظَلُّ بها الحِرْباءُ لِلشَّمْسِ ماثلًا إِذَا حَوَّلُ الطُّلُّ العَشِيُّ رَأَيْتُه غدا أَكْهَبَ الأَعْلَى وراحَ كَأَنَّه

عَلَى الجِذْلِ إِلَّا أَنَّه لا يُحَبِّرُ(٧) حَنِيفاً وفي قَرْنِ الضُّحَى يَتَنَصَّرُ (^) مِن الضُّحِّ واسْتِقبالِه الشمسَ أخْضَرُ (٩)

<sup>(</sup>١) الحيوان ٦/٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) الحرابي جمع الحرباء.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٨٦ و ٨٨.

<sup>(</sup>٤) لم تقل: من القيلولة. القلوص: الناقة الفتيَّة. الجندب: صغار الجراد. الجون هنا .: الأبيض وهو من الأضداد. يرمح: يضرب برجله الأرض من شدَّة الحرِّ.

<sup>(</sup>٥) الهجر - هنا - الهاجرة وهي شدة الحر. مصح بالشيء: ذهب به .

<sup>(</sup>٦) ديوانه /٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) الجذل (بكسر الجيم): أصل الشجرة بعد ذهاب الفرع، والجذل أيضاً: عود ينصب للابل الجربي لتحتك به. وفي نهاية الارب للنويري ١٦١/١٠ (يصلِّي بها الحرباء) وهو أجود بدليل قوله (لا يكبِّر).

<sup>(</sup>٨) يقول: إذا تحوَّلت الشمس إلى الزوال استقبل الحرباء القبلة كانه حنيف مسلم، وفي أوَّل النهار يستقبل المشرق كانه نصراني.

<sup>(</sup>٩) الأكهب: الأغبر يميل إلى السواد.

وقال ابن المعتز: (١)

بِمَهْمَهِ فيه بَيْضاتُ القَطا كِسَراً كَأَنَّ حِرْبِاءَها والشُّمْسُ تَصْهَـرُهُ

وقال ذو الربَّة: (٣)

وحَوْمانَـةٍ وَرْقاءَ يَجْـري شَرابُهــا تُطِيلُ الوحافُ الصَّدْأ فِيها كأنَّها تُجاوِزْنَ والعُصْفُورُ في الجُحْرِ لاجِيءٌ

وقال العبَّاس بن مرداس: (٢)

عَلَى قُلُص يَعْلُو بِهَا كُلُّ سَبْسَبٍ

وقال أبو دواد الإيادي: (^) زَمُوا بلَيْل حِمالَ الحَيِّ فانْجَذَبُوا لم يَنْظُرُوا باحْتِمال الحَيِّ إشْراقاً يَحُثُّهمْ نَطِسٌ ذُو نَجْدَةٍ شَرِسٌ أَوْصَى لِيُزْعِجَهُمْ بِالظُّعْنِ سَوَّاقا أنَّى أُتِيحَ له حِرْباءُ تَنْضُبَةٍ

كأنَّها في الأفاحِيصِ القَواريرُ (٢) صال مَنا مِن لِهَيبِ النَّارِ مَقْرُورُ

بمُنْسَّحةِ الآباطِ حُدْبِ ظُهُورُها (١) قَراقِيرُ مَوجٍ غضَّ بالسُّاجِ قِيرُها (٥) مع الضُّبِّ والشُّقْذان تَسْمُو صُدُورُها(٦)

تَخالُ بِها الحِرْباءَ أنْشَطَ جالِسا

لا يرْسِلُ السَّاقَ إلَّا ممسكاً ساقا(٩)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) الأفاحيص جمع الأفحوص: مجثم القطاء وهو الموضع الذي تفحص التراب عنه لتبيض فيه. القوارير: الزجاج.

<sup>(</sup>۳) ديوانه /۳۰۸.

<sup>(</sup>٤) الحومانة: القطعة الغليظة من الأرض. ورقاء: غبراء تضرب إلى سواد.

<sup>(</sup>٥) الوحاف: ما وصل بين الأرضين. القراقير: السفن ، يريد: الإبل في السراب كالسفن في

<sup>(</sup>٦) الشقدان جمع الشَّقَد: الحرباء.

<sup>(</sup>V) الحيوان للجاحظ ٢/٣٦٦.

<sup>(</sup>٨) جمهرة الأمثال ٣٨٨/٢، والشريشي ٣١٥/٣.

<sup>(</sup>٩) يعجب الشاعر كيف أتيح للظعن هذا السائق المجدُّ الحازم كأنَّه الحرباء الذي لا يترك ساق شجرة تعلُّق بها حتى يمسك بساق أخرى . تنضبة : شجرة تصنع منها السهام، وقد مرُّ أن الحرباء تنسب إليها فيقال (حرباء تنضبة) كما يقال (ذئب غضي).



# الحَسُّون(١)

الحسُّون طائر صغير كالعصفور حسن الصوت ذو ألوان جميلة بحمرة وصفرة وبياض وسواد وزرقة وخضرة. جمعه حساسين.

يسمّيه أهل الأندلس (أبا الحسن، وأمَّ الحسن) والمصريُّون (الزقَّايه، والسقَّاية، وأبا زقَّاق) وأهل الشام وحلب ونواحيها والجزيرة (الحسُّون، والشَّوبكي، والزقيقيَّة).

وهو ذو فطنة قابل للتعليم. قال النويري في نهاية الأرب في سبب التسمية: لأنّه إذا كان في القفص استقى الماء من إناء بآلة لطيفة يوضع له فيها خيط، فتراه يرفع الخيط باحدى رجليه ويضعه تحت رجله الأخرى حتى يصل إليه ذلك الإناء فشرب منه.

ر١) حياة الحيوان ٢ / ٢٣٤  $_{1}$  وصبح الأعشى ٢ / ٧٨، ونهاية الأرب ٢٥١/١٠، ومعجم متن اللغة مادة (١) حياة الحيوان ١ / ٢٣٤  $_{1}$ 

# ممَّا قيل فيه شعراً

قال یوسف بن هارون(۱)

وخَرْساءَ إِلَّا في الرَّبيع فإنَّها نضيرة قُسٌ في العصور الذواهِب أَتْتُ تَمْدَحُ النَّوارَ فوق غصُونها كما يَمْدَحُ العُشاقُ حسْنَ الحِبَائبِ تبدّلُ الحاناً إِذَا قِيلَ بَدِّلي كما بدَّلَتْ ضَرْباً أكفُّ الضَّوارِبِ تُغنِّي عَلينا في عَرُوضَيْنِ شعرها ولكِنَّ شِعْراً في قوافٍ غرائِبِ إذا ابتدات تُنْشِدُكَ رَجْزاً وإِنَّ تَقُلُ

إِذَا الْبَلْدَاتُ لَلْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال أبو هلال العسكري: (٣)

ومُفْتَنَّة الأَلْوانِ بيضٌ وجُوهُها كَانَّ دَرارِيعاً عَليها قَصِيرةً تعدِّلُ الوانَ الأغاني كأنَّما تسامُ اسْتِقاءً في العشاءِ إذا عَرى

وقال یوسف بن هارون<sup>۱(۱)</sup>

مُسْمِعَةٌ مِن غيرِ أَوْتارِ إِلَّا ارْتِجالًا فوقَ أَشْجارِ

ونمرٌ تَراقِيها وصفرٌ جُنُوبُها

مرقّعة أعطافها وجيوبها

تعدُّل أوْزانَ الأغاني غُرَيْبُها(٤)

وعُطِّلَ أيَّامَ المَصيفِ ذَنُوبُها(٥)

<sup>(</sup>١) التشبيهات /٥٥.

<sup>(</sup>٢) الطُراء: الطارؤن، والغُرباء.

<sup>(</sup>٣) ديوان المعانى ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٤) عُريب اسم امرأة كانت من أشهر المغنيات في عصر المأمون العباسي.

<sup>(</sup>٥) الذنوب (بالفتح): الدلو.

<sup>(</sup>٦) التشبيهات /٥٥.

يَقْتَرِحُ الناسُ عَليها ومَا يَقْتَرِحِ النَّاسُ على الطَّاري تُبْدِلُ إِنْ قِيلَ لها بَدِّلي طائِعةً مِن غَير إصْغادِ كأنَّها في حين تَبْدِيلها تأخذُ في أهْزاجِ أشْعادٍ عاشِفَةُ ٱلنُوَّارِ ما أَقْبَلَتْ إِلَّا بِها آثَارُ نُوَّارِ

وقال ابن خاتمة الأنصاري:(١)

وخَــرْسـاءَ إلَّا زَمــانَ الرَّبيــع ِ أتَتْ تمدحُ النُّور فَوق الغصُونَ . كما يشكرُ الحُرُّ حُسْنَ الصَّنيع ِ تُقيمُ لَـه عُرسُاً في الرّبا .. ض عندَ الغرُوبِ وعند الطُّلُوعِ تُغنِّي مَديداً ومهما يُقَالُ لَها بَدِّلي وقَّعَتْ في السَّرِيعِ ومِن عَجَبِ أَنَّ تَسْجِيعَها بَدِيعٌ ولم تَدْرِ سَجْعَ البدِيعِ (٢)

وقال أيضاً: (٣)

أَحْسَنْتِ أَحْسَنْتِ أُمَّ السَحَسَنْ لَقَد جِئْتِ بِالحُسْنِ فِي كُلِّ فَنْ مُحيًّا عَجِيبٌ وشخصٌ طَروُبٌ ألاً بدِّ لي يا ابْنَةَ الحُسْنَيْنِ فَدَيْتُكِ مِن بُلْبِـلِ هـاجَ مِن

فَفي سَجْعِها طَرِبٌ لِلْخَليعِ

وسَجْعٌ أدِيبٌ وصَوْتٌ حَسَنْ فَصْل الرّبيع وَوَجْهِ الـزّمَنْ أراهُ أَيْ وَفِّي بَعْضِ الشَّمَنْ بَلابِلِ وَجْدِيَ ما قَدْ سَكَنْ

<sup>(</sup>۱) دیوانه /۹۸.

<sup>(</sup>٢) في عجز البيت توربة بسجع بديع الزمان الهمذاني.

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ٩٩



# الحِمَارُ (١)

الحمار (بالكسر): النَّهاق، من ذوات الأربع، أهليًا كان أو وحشيًا، جمعه أحمِرة، وحُمُر (بضمتين) وحُمْر (بضمّ فسكون) و حَمير على وزن (أمير) وحُمور (بالضم) وحُمُرات (بضمتين) جمع الجميع (كَطُرُقات) وتصغيره حُميَّر (بضم ففتح وكسر الياء والمشدَّدة).

كنيته : أبو صابر؛ وأبو زياد، قال الشاعر:

زيادٌ لَسْتُ أدري من أبوه ولكنَّ الحمارَ أبو زيادٍ

واسم الأنشى: أتان، والجمع أُتن (بضمتين)، وربَّما قالوا: جَمارة، وكنيتها: أمَّ محمود، وأمُّ تَوْلب، وأمُّ جَحْش، وأمُّ نافع، وأمُّ وَهَبْ، وأمُّ الهَنْبَر.

والحمَّار: راكب الحمار، ومن يبيع الحُمُر، أو يعمل عليها. وتسمَّى جماعة الحمير: النُخَّة، والسُجَّة، والكُسْعَة، والعانة.

<sup>(</sup>۱) حياة الحيوان ۲۳۸/۱، و ۲۰۳، والمخصِّص ۲۰۵/۱۲ و ۲۳/۸/۲ ـ ٥٠، ولسان العرب، وتاج العروس، وأقرب الموارد.

# حَمْلُ الحُمُر:

وسَقَت الأتان: حملت ، فإذا مكثت سبعة أيام بعد حَمْلها فهي فَرِيش والجمع فرائِش.

ويقال لها عند أوَّل حملها: جامع، فإذا استبان الحمل وصار في ضرعها لُمَع من سواد فهي مُلْمِع.

#### من أسماء الحُمر ونعوتها:

الجمع جِحاش، وجِحْشان، وجِحَشَة، وجِحاش، والأنثى جَحْشَة.

التُّلُو: الجحش الذي يتلو أمَّه ، والجمع أتْلاء.

التُّولَب: الجحش الذي استكمل الحَوْل، والجمع توالب.

الدُّوْبَل: الحمار الصغير، والجمع دوابل.

الْعَفْو: الجحش، والأنثى عَفْوة، والجمع أعْفاء وعِفاء.

اللُّكَع: الجحش، والأنثى لُكعَة.

الهَنْبَر: الجحش، ومنه قيل للأتان: أمُّ الهنبر.

العَيْرِ: الحمار وحشيّاً كان أوْ أهلياً.

الفَوا ، والفَراء (مقصور ومهموز): حمار الوحش، جمعه فِراء، ومن أسمائه: العَضْرَس، والنَّوْص، و المِصَكُّ، والمِسْحَل.

الأخدري: من حمر العراق من نسل حمار يقال له الأخدر.

الأعَرُّ: السمين الصَّدر والعُنق.

البُهْصُل: الحمار الغليظ.

الجَأب: الحمار الغليظ.

الجَلْعَد: الحمار الشديد .

الذِّفْر: الحمار الصلب الشديد.

الزامل: الحمار الذي كأنَّه يضلع من نشاطه.

الزِّهْلِق : السمين المستوي الظهر من الشحم.

السَّحَّاج: الحمار العَضَّاض.

الصَّنادِل: الحمار الصلب.

العَكْسُوم: اسم الحمار (حِمْيَريَّة).

القِلْو: الحمار الفتيُّ الخفيف والشديد السوق لأتنه والأنثى قِلْوة.

القَلْخ : الحمار المسنُّ.

القَيادِل: الحمار الصُّلب.

الكَسْعُوم: اسم الحمار (حِمْيَريَّة) وقد تقدَّم (العَكْسُوم).

الكَعْسَم: الحمار الوحشي (يمانِيّة).

الكُنْدُر والكُنادِر: الحمار العظيم والصُّلب الشديد. وفي أقرب الموارد:

الكِنْدير.

المُهْصُل : الحمار الغليظ.

الجَلَّنْفَق: الأتان السمينة.

الحَذُوف: الأتان السريعة، والسمينة .

السَّمْحَج : الأتان الطويلة الظهر، وتسمَّى الصَّعْدَة أيضاً.

الضَّمْعَج: الأتان الضخمة.

العُلْجُوم: الأتان الكثيرة اللحم.

القُنْفُج: الأتان القصيرة العريضة.

القَهْبَسَة: الأتان الغليظة.

المراغة: الأتان التي لا تمتنع عن الفحولة.

النَّجُود : الأتان التي لا تحمل، وهي أيضاً الطويلة العنق .

النُّحُوص: الأتان الوحشيَّة الحائِل.

#### ألوان الحمير:

الأحْقَب: الأبيض ، والأتان حقباء .

الأَخْطَبَ: الذي في لونه خُضرة، والذي له خطّ أسود على متنه، والأتان خطباء، والإسم: الخَطّب.

الأَدْخُن : الذي في لونه غُبرة، والأتان دَخْناء .

الأَقْمَر: الذي يضرب لونه إلى الحُمرة أو الكُدرة، والأتان قَمْراء، والإسم: القُمْرة.

#### أصوات الحمير:

حَشْرَج الحمار: نهق.

شَخَر الحمار: صوَّت، وحمار شخير.

شَهَق الحمار شَهيقاً وشُهاقاً: نهق .

صَحِل الحمار: بُحُّ وتشقق صوته.

حمار صَخِب الشَّوارِب: يردِّد نهاقه في شواربه، والشوارب هنا .: مجاري الماء في الحلق.

صَدَح الحمار: اشتد صوته.

حمار صَعِق: شديد الصوت.

صَلْصَل الحمار: صوَّت، وحمار صلاصِل: شديد النُّهاق.

عرَّش الحمار بعانته: حمل عليها فاتحاً فمه رافعاً صوته.

عشَّر الحمار : نهق عَشْراً في طَلْق واحد.

نَهَى الحمار، ينهى نهيقاً ونُهاقاً: صوَّت، والاسم التَّنهاق.

هَمْهَم الحمار: رَدُّد النَّهيق في صدره.

وَهْوَهُ الحمار : صوَّت حول أتنه شفقة ، وهو وَهُواه.

## ذكره في القرآن الكريم:

- \_ ﴿وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس﴾ (البقرة /٢٥٩).
  - ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ﴾ (النحل/٨).
    - \_ ﴿إِنَّ أَنكر الأصوات لصوت الحمير ﴾ (لقمان /١٩).
      - \_ ﴿ كمثل الحمار يحمل أَسْفاراً ﴾ (الجمعة /٥).
  - \_ ﴿كَأَنُّهُم حَمَّر مَسْتَنَفُرة فَرَّت مِن قَسُورة﴾ (المدثر/٥٠).

#### ممَّا ورد في الحديث الشريف:

- ـ كل الصيد في جوف الفَرا(١).
- \_ إذا أراد الله بعبد شرّاً أمسك عليه بذنوبه حتى يوافيه. يوم القيامة كأنّه عَيْر (٢).
- \_ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو قال: أن يجعل الله صورته صورة حمار (٣)
  - \_ وأتيتُ بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار ـ البراق(٤).
- ـ يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه (٥٠).
- ـ إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوَّذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطاناً (٦).

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير ٢٢/٣٤. والفرا (مقصور ومهموز): حمار الوحش

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣٢٨/٣. العير (بالفتح): الحمار أهلياً كان أوْ وسن

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٤٧/٤. الاقتاب جمع القتب (بالكسر): المِمِّي،

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٥٥/٤.

### ممًّا ورد في الأمثال:

- (أجهل من حمار)(١). مأخوذ من قول الناس للجاهل يا حمار، ومن بديع ما جاء في هذا الباب قول ابن المعتز (هذا الحمار من الحمير حمار).
- \_ (أَخْلَى من جوف حمار)(٢). لأنَّه إذا صيد حمار الوحش لم ينتفع بما في جوفه ، ولكن يرمى به.
- (أَدْنَى حمارَيْكِ آزْجري) (٣). أي عليكِ بأدنى أمرك ثم تَناولي الأبعد.
  - (إذا عجز الحمار عن حمل برذعته كان عن وقره أعجز)<sup>(٤)</sup>.
- (أصبر من حمار)(٥). لأنّه يحمل الحمل الثقيل على الدبر. قيل لبزرجمهر: (٦) بم أدركت ما أدركت؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار.
  - (أَوْحَش من حمار أعمى على معلف خال) (٧).
- (بال حمار فاسْتَبال أحْمرة) (^) يضرب للوضيع يأتي أمراً وضيعاً فيقتدي به أقرانه، أو في تعاون القوم على عمل غير محمود.
- (الجحشَ لمَّا بذَّك الاعيار)(٩). التمعنى : خذ القليل إذا فاتك الكثير .

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١/٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ١/٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة / ٣٤٤. البرذعة (بالذال المعجمة، والمهملة لغة فيها): الجلس يلقى تحت الرجل. الوقر: الحمل الثقيل.

<sup>(</sup>٥) جمهرة الأمثال ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٦) ثمار القلوب /٣٧١.

<sup>(</sup>٧) التمثيل والمحاضرة /٣٤٤.

 <sup>(</sup>A) المصدر السابق / ٣٤٥ ومجمع الأمثال للميداني ١٩٨١.

<sup>(</sup>٩) جمهرة الأمثال ٣٠٥/١. نصب الجحش بفعل مضمر تقديره (اطلب) الجحش.

- (حمار أبي سيَّارة)(١). يضرب مثلاً للرجل الصحيح في بدنه. وأبو سيَّارة رجل من عدوان اسمه عميلة بن خالد. وكان له حمار أسود أجاز الناس عليه من مزدلفة إلى منى أربعين سنة.

- (حمار أبي الهذيل) (٢). يضرب مثلاً في الأمر الصغير يتكلبم فيه الرجل الخطير، ومن قصّته أنَّ أبي الهذيل دخل على المأمون فاحتبسه ليأكل معه . فلما وضعت المائدة وأخذوا في الأكل قال أبو العذيل: يا أمير المؤمنين أنَّ الله لا يستحي من الحقِّ. غلامي وحماري بالباب ، فقال: صدقت يا أبا الهذيل، وقال لحاجبه: أخرج إلى غلام أبي الهذيل وحماره فتقدم بما يصلحهما .

. (حمار الحواثج) (7). يضرب مثلًا لمن يمتهن .

- (حمار طيَّاب) (٤). يضرب مثلًا في الضعف وكثرة العيب، وطيَّاب سقَّاء طالت صحبته لحماره الضعيف الهزيل، يسقي عليه ويرتزق منه مدة مديدة من الدهر، ولمَّا مات الحمار مات طيَّاب على أثره باسبوع، وكان هذا الحمار عرضة لشعر أبي غلالة المخزومي فنظم في وصفه نيِّفاً وعشرين مقطوعة ، ومن عجيب الإتفاقات موت أبي غلالة على أثر موت حمار أبي طياب أيضاً.

\_ (كحماري العبادي) (٥) يضرب مثلاً للشيئين المتساويين في الرداءة، وقد سئل العبادي: أيَّ حماريك شرُّ؟ فقال: ذا تُمَّ ذا.

\_ (حمار العزير)(١). يضرب لمن ينتهي أمره ويخمل ذكره ثم يعود

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب /٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق /٣٦٥.

<sup>(</sup>٣ و ٤ ٥) ثمار القلوب /٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق /٥٩.

فينتعش، لأنَّ الله تعالى أحياه بعد مائة عام من موته. قال الصاحب بن عباد في أبي محمد عبد الله بن محمد بن عزير لما استوزر بعد النكبة (حمار عزير ذاك لا ابن عزير).

- ( دون ذا وَيْنفقُ الحمارُ )(١) يضرب مثلًا للرجل يبالغ في مدح الشيء فيقال له: اقتصد فبدون هذا المديح تبلغ حاجتك .

- (ذكرني فُوكِ حمارَيْ أهْلي) (٢). يضرب مثلاً للرجل يبصر الشيء فيذكر به حاجةً كان قد نسيها . وأصله أنَّ رجلاً خرج يطلب حمارين لأهله أضلَّهما، أمرَّ على امرأة جميلة المنتقب فقعد يحادثها ونسي حماريه لشغل قلبه بها، ثم أسفرت فإذا لها أسنان منكرة، فتذكَّر بها أسنان الحمار فانصرف عنها وهو يقول: ذكَّرني فُوكِ حِمارَيْ أهْلي .

\_ (قد يضرط العَيْر والمكواة في النَّار)(٣). يضرب مثلاً للرجل يخاف الأمر فيجزع قبل وقوعه فيه.

- (قف الحمار على الردهة ولا تقل له سَأٌ)(٤). معناه إذا أريت الرجل رُشدَه فلا تكرهه عليه فقد فعلت ما وجب عليك ، كالحمار إذا وقفته على الردهة.

- وهي نقرة يجتمع فيها ماء المطر - فإنّه يشرب إن كانت به حاجة إلى الشرب من غير زجر، وسَأْ زجر معروف للحمار.

- (كان حماراً فاسْتَأْتَن) (٥). يضرب للعزيز يَذِلُ.

<sup>(</sup>١) و (٢) جمهرة الأمثال، ١/ ٥٥٠ و ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال للميداني ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٢/١٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة /٣٤٣.

\_ (كلُّ الصَّيد في جَوْف الفَرا)(١). الفَرا: الحمار الوحشي يضرب مثلًا لمن يُفضَّل على أقرانه، والمثل قديم وقد تمثَّل به النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

\_ (لا يَأْبَى الكرامة إلا حمار)(٢). يضرب لمن يُكرُّم فيأبي الكرامة. .

\_ (ما بالعَيْر من قماص)(٣). يضرب لمن ذلّ بعد الامتناع. والقماص (بالكسر ويضم): الوثوب.

\_ وهذه بعض الأمثال المنظومة(٤):

رُبِّ عيْر يَرْعى ويَعلفُ ماشا ءَ وليثٍ يجموعُ في الصَّحْراءِ

إذا ذُهبَ الحمارُ بأمِّ عَمْرو فلا رَجَعَتْ ولا رَجَعَ الحِمارُ

سَوفَ تَرىٰ إِذَا انْجَلِّي الغبارُ أَفَرسٌ تَحتكَ أَمْ حِمارُ

\* \*

أتتركني ودارُكَ عند داري وتَطْلبُني بمصرَ على حِمادِ كُمْ مِن حِمادٍ على جَمادٍ ومِن جَوادٍ عَلَى حِمادِ

\* \* \*

ولو لبسَ الحمارِ ثُيابَ خَزِّ لقالَ الناسُ يالكَ من حمارِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>۲) الفاخر /۲۹۰.

<sup>(</sup>٣ و (٤) التمثيل والمحاضرة /٢٤٣ و ٢٤٥٠.

كحمارِ السُّوءِ إِنْ أَشْبَعْتَه رمَح النَّاسَ وإِنْ جاعَ نَهَقْ \*

ما المرأ إلّا كعَيْر السُّوءِ يضربهُ سَوطُ الزَّمانِ ولا يَجْري على السَّنَنِ ممَّا جاء عنه في القصص(١)

قيل إنَّ جملًا وحماراً توحَشاً فوجدا مرعى خالياً يرتعان فيه، فقال الحمار يوماً وقد بَطر: إنِّي أريد أنْ أغنِي، فقال الجمل: أتَّق الله فينا فانِّي أخشى أنْ يندر ربنا فنؤخد. قال: لابدَّ من الغناءَ ثم نهق، فسمعته قافلة مارَّة فاخدوهما، فأبى الحمار أن يمشي فحُمِل على الجمل فمرَّوا به في عقبة، فقال الجمل: إنِّي طربت لغنائك المتقدِّم وأريد أنْ أرقص رقصةً. فقال الحمار: اتق الله إنِّي أسقط فلا تفعل. فرقص فأسقط الحمار فوقصَه (٢).

## ممًّا جاء عنه في الكلام المنثور:

١ ـ دخل خالد بن صفوان على علي بن الجهم بن أبي حذيفة (٣) والي البصرة ، فألفاه يريد الركوب، فقرّب إليه حمار ليركبه فقال خالد :

أما علمت أنَّ العَيْر عار، والحمار شنار، منكر الصوت، قبيح الفوت، متزلِّج في الضَّحل، مرتطم في الوحل، ليس بركوبة فحل، ولا بمطيَّة رجل، راكبه مُقْرِف، ومسايره مُشْرِف.

فاستوحش ابن أبي حذيفة من ركوب الحمار ونزل عنه وركب فرساً ودفع الحمار إلى خالد فركبه، فقال له: ويحك يا خالد أتنهي عن شيء وتأتي مثله ؟ فقال:

<sup>(</sup>١) محاضرات الادباء ٧٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) سبق أن أوردت في فصل (ابن آوى) قصة الأسد وابن آوى والحمار.

<sup>(</sup>٣) كذا في زهر الأداب ٢/٩١٣، وفي محاضرات الأدباء ٢/٦٣٤ ابو الجيم والي البصرة .

أصلحك الله، عَيْر من بنات الكربال(١)، واضح السربال، مختلح القوائم يحمل الرجل، ويبلغ العقبة، ويمنعني أن أكون جبّاراً عنيداً، ان لم أعترف بمكانى فقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين.

٢ ـ وقال أبو الفرج الببغاء من رسالة وصف فيها أتاناً معمدة ببياض وسواد
 كانت قد أهديت لعز الدين بن بختيار بن بويه من جهة صاحب اليمن، قال (٢٠).

كأنّما وسمها الكمال بنهايته ، أو لَحَظها الفلكُ بعنايته ، فصاغها من ليله ونهاره ، وحلّاها بنجومه وأقماره ، ونقشها ببدائع آثاره ، ورَمَقها بنواظر سعوده ، وجعلها أحَدَ جدُوده (٢) ذات إهاب مُسيَّر ، وقُرْب مُحبَّر (٤) ، وذَنَب مُشجَّر ، وشُويً (٥) مُسوَّر (٢) ووجه فُزحَّج ، ورأس متوَّج ، تكتنفه أذنان كأنّهما زُجَان (٧) مُسجِيَّة (٨) الأنصاف ، بلُوريَّة الأطراف ، جامعة شِيتَها (٩) بالترتيب بين زمني الشبيبة والمشيب . فهي قيد الأبصار ، وأمد الأفكار ، ونهاية الإعتبار ، غنيُّ عن الحكيم ، وتقدير العزيز العليم .

٣ \_ ومن رسالة لأبي الحسن بن نصر الكاتب أرسلها الى صديق له اشترى

<sup>(</sup>١) كذا ورد في زهر الآداب، وقال محققه: الكوبال كورة بفارس، ولم أقف عليها في كتب البلدان المتيسرة لديّ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب، ٩/٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) جدوده : حظوظه.

<sup>(</sup>٤) إهاب مسيّر: جلد مخطَّط . القرب (بضم ، وبضمتين): الخاصرة.

<sup>(</sup>٥) الشوى: اليدان والرجلان.

<sup>(</sup>٦) مسوِّر: يريد محاط بنقش مثل السوار .

<sup>(</sup>٧) الزجَّان تثنية زجّ: العديدة التي تركُّب في أسفل الرمح.

<sup>(</sup>٨) سُبجيَّة: نسبة الى السبجة وهو كساء أسود.

<sup>(</sup>٩) الشُّية، هي في ألوان البهائم بياض في سواد، أو سواد في بياض.

حماراً يداعبه بها، قال: (١).

... أتتنا الأنباءُ تنعى رأيك الفائِل (٢) وتفلُّ عزمَك الأفل، بوقوع اختيارك على فاضِح صاحِبِه، ومُسْلِم راكبه، الجامد في حَلْبة الجياد، والحاذق بالحِران والكِياد. السَّوْمُ (٣) دِينُه ودَأبه، والبلادة طبيعته وشأنه، لا يصلحه التأديب ولا تقرع له الظنابيب (٤)، إنْ لحَظَ عَيْراً نهق. أو لمح أتاناً شبق، أو وجد روثاً شمَّ وانتشق، فكم هشم سناً لصاحبه ، وكم سعط أنف راكبه ، وكم استردَّه خائفاً فلم يَردُده، وكم رامه خاطباً فلم يُسعِده، يعجل إنْ أحب الأناة والإبطاء، ويرسخ إنْ حاول الحتُّ والنَّجاء ، مطبوع على الكيد والخِلاف، موضوع للضَّعة والاستخفاف، عزيز حتى تهينه السياط، كسولٌ ولو أبطره النَّشاط، ما عرف في النجابة أبا ، ولا أفاد من الوَعْي أدبا ، الطالب به محصور، والهارب عليه مأسور، والممتطي له راجل، والمستعلي بذروته نازل، له من الأخلاق أسوؤها، ومن الأسماء اشنؤها، ومن الأذهاب أصدؤها، ومن القدود أحقرها، تجحده المراكب، وتجهله المواكب، وتعرفه ظهور السوابك (كذا)، وتألفه سباطات (٥) المبارك والله الموفق.

### ممّا جاء عنه في الشعر

قال مسعود بن كبير الجرمي (٢) في حمار اشتراه فوجده على خلاف ما وصفه به النجّاس:

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٠٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) الفائل: الخاطى عالضعيف.

<sup>(</sup>٣) السوم : الرّعي .

<sup>(</sup>٤) الظنابيب، جمع الظنبوب: حرف الساق من قُدُم . يقال : قرع ظنابيب الأمر، أي ذلله وسهَّله.

<sup>(°)</sup> السباطة: الكنَّاسة تطرح حيث ترمى الأوساخ.

إربي الحيوان للجاحظ ٢/١٣٨.

يا أَجْنَحَ الأَذْنِ أَلَا تَخُبُّ أَهَانَكَ اللَّهُ فَبِشَ النَّجْبُ ما كانَ لي إذْ أَشْتَريك قلْبُ بَلى ولكن ضاع ثَمَّ اللَّبُّ إِنَّ الَّذِي بِاعَـكَ خَبُّ ضَبُّ أَحبرَنِي أَنَّكَ عَيْرٌ نَـدْبُ وَشَـرُ ما قَالَ الرِّجَالُ الكذبُ صُبِّ عليه ضبُعٌ وذِئبُ سِيرِ ما قَالَ الرِّجَالُ الكذبُ صُبِّ عليه ضبُعُ وذِئبُ سِيرِحانةً وهُضْبُ (١) كَأَنَّهُ تحتَ الظُّلامِ سَقْبُ يأخَذُ منهُ مَن رآهُ الرُّعْبُ(٢) أبو جراءٍ مسَّهُنَّ السُّغْبُ وصَبَّح الراعي مُجَرًّا وَغْبُ (٣)

وقال أبو غلالة في حمار طيَّاب(١):

لم أبْكِ شَجواً لفَقْدِ حِبٌ ولا استدلاني بذاك رَبِّي لكُنْني قد بكيتُ خُزناً على حِمارٍ لجارِ جَنْبِ لو شمّ ريح المُتنعيرِ شَمّاً من غير أكُلِ لقالَ حَسْبي أوْ عاينَ القَّتْ مِن بَعيدٍ يَوْماً لَغنَّى بَصَوْتِ صَبًّ ليس ينزول اللَّذِي بقَالبي ينا مَنْ جَفَانِي بغَيرِ ذَنْبِ

وقال آخر على لسان حمار (٥):

قيال حميازُ الحَكْيم تُوما لَوْ أَنْصِفُونِي لكنتُ أَرْكَب(١) لأنَّـنـى جاهِـلٌ بَسِيطٌ وصاحِبي جاهـلُ مُركَّبْ

<sup>(</sup>١) السرحانة: انثى الذئب. جيأل: الضبع. القرشبُّ: الأكول. الذيخ (بالكسر): الكثير الشعر من الضباع .

<sup>(</sup>٢) السقب: ولد الناقة .

<sup>(</sup>٣) مجّرا، تسهيل مجرّاً وهو الجريء الوغب: اللئيم الوغد، ويعني الذئب.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب /٣٦٨ .

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ١٠٠/١٠ .

<sup>(</sup>٦) توما: طبيب يوصف بكونه أجهل من حماره .

وقال آخر يداعب أديباً مات حمارُه (١):

ماتَ حمارُ الأديب قلتُ قَضَى وفاتَ مِن ﴿ أَمْرِهِ الَّـذِي فاتــا ماتَ وقَد خَلَّف الأديبَ ومَن خَلَّفَ مثلُ الأديبِ ما ماتا

وقال آخر مشبِّها المقيم بدار الهوان بالحمار المقيَّد (٢):

إِنَّ الهوانَ حمارُ الأهلِ يَعرفُهُ والحرُّ يُنكرُهِ والجَسْرَةُ الْأَجُدُ(٣) ولا يُقيمُ بدارِ الذُّلِّ يَعرفُها إلَّا الأذلَّانِ عَيْرُ الأهْلِ والوَّيِّدُ هذا عَلَى الخَسْفِ مَربُوطٌ بِرُمَّتِهِ وذا يُشَجُّ فلا يَاوي له أحَدُ

وقال خالد بن يزيد الكاتب يهجو حماره (٤):

وقائيل إنَّ حِماري غَدا يَمْشي إذا صَوَّب أوَّ أَصْعَدا فقلتُ لكنَّ حِماري إذا أَحْتَثْتُهُ لا يَلحَقُ المُقْعَدا يَسْتَعلَبُ الضَّرْبَ فِإِنْ زِدْتُه كَادَ مِنْنِ اللَّذَةِ أَنْ يَـرْقُـدَا

وقال أحمد فارس الشدياق يرثي حماراً له وهو يرمز إلى غرض آخر(٥):

راح الحمارُ وخَلَّى القَيدَ والوتد وما رَأَى أثرَهُ في النَّاسِ من أَحَدِ فهلْ أنا راكِبٌ مِن بَعدِه وَتداً أَمْ مُجْزِئي ۖ قَيدُهُ لو كَانَ من مَسَدِ أم كيفَ أَدْخُلُ داراً كانَ لي سَكَناً فيها وأنزِلَ عِندي مُنْزِلَ الوَلدِ كالطِّفلِ من شَفَق سَرْهَدْتُهُ بِيَدي (٦)

سَرْهَدْتُه بِيدي كالطُّفْل من شَفَقِ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٠٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال للميداني ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) الجسرة: الناقة العظيمة المقدامة على سلوك الأوعار الأجد (بضمتين): القوية الموثّقة الخلق .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ١٠/٩٩.

<sup>(</sup>٥) الساق على الساق /٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) سرهدته: غذَّيته وسمَّنته. الشفق (محركة): بمعنى الشفقة.

ماسٌ ولا عَسْجَدُ خوفاً من الدَّرَدِ اسْتَثْقَلَتُ نَوماً بِصَوْتٍ مُطْرِبٍ غَرِدٍ . يَمْرُرْ بِهِ مَعْ ألِيمِ النَّخْسِ في الكَتَدِ(١) أكانَ في رَوْضةٍ غَنَّاءَ أَمْ جَرَدِ مِسْخِيَّةً مثلَ بَعض الخَلْقِ عَن أَحَد رِجلاهُ عن جَوْبِ وعْثِ طَالَ أَوْ جَدَدِ(٢) أمشى وأنشَبُ في أوْحالِ ذا البَلَدِ وأنَّ فُرِقَتُه نارٌ على كَبدي إِنْبَسْ إِكَافَكَ فِي جُنْحِ الدُّجَى وعُدِ(٣) عند الحراميِّ خصمي فيك من حسد ما دام شهراً على طِرفٍ ولا عَتَدِ(٤) أو ضَجَّ من لَغَب أو خَارٍ من جَهدِ (٥) يَحْرُنْ إذا سُمْتُه خَسْفاً ولم يَجِدِ مَوْلاهُ إِنْ لَمْ يُعِقُّهُ القَيدُ ذو العُقَدِ أَرْنُو إليها كما يُرْني إلى الخُرُدِ

وجِئْتُـهُ بِشعيــرٍ لا يُـخــالِـطُهُ وكسانَ يُوقِيظُني منه النَّهاقُ إذا كم حاد بي عَنْ مَضيقٍ حينَ أَبْصَرَ مَنْ حَولَ الجِمالِ تَبُلُ الأرضَ بالزَّبَدِ وسارَ بي في طَريقِ بَلَّ جانِبُها أهلُ الجِمالِ بماءِ الوَرْدِ وهو نَدي وكم جَرَى فارِها إِذْ لَاحَ عَن بُعُدٍ زِفافُ خَوْدٍ إليها بالِغَ الأَمَدِ وإذ تَبَيَّنَ نَعْشـاً اللجنـازَةِ لم ماً ضلَّ يَوماً عن اسْتِقْرَاءِ مِعْلَفِه قَد رابَني حِلْقُهُ حَتَّى ظَنَنْتُ بِهِ وما شَكا قطُّ مِن وَخْز ولا ضعُفَتْ شُلَّتْ يَدَا من به وَلَّى وغادَرَنى أعالمٌ أنَّني مِن بَعدِه جَـزِعٌ وأنَّ صَوْتَ المُنادي ٱلَّيومَ يَزعق أن لا يَغْـرُرَنَّكَ رَغـدٌ أَانتَ واجِـدُهُ فإنَّما ذا لحِين أَنْتَ تَعْلَمُهُ يَفْدِيكَ كلُّ حمارٍ ندُّ من بَطَرٍ مصَنْبَعُ الرَّأسِ مَمْشُوقُ القَواثِمِ لَمُّ اليَّةً أَنَّهُ بالطُّرقِ أَعْرَفُ مِن يا ليتَ لي خُصْلَة من ذَيلِه أثراً

<sup>(</sup>١) الكتد: مجتمع الكتفين.

<sup>(</sup>٢) الموعث: الطريق الخشن الغليظ. الجدد ( بفتحتين ) : الأرض المستوية، وفي المثل ( من سلك الجدد أمن العثار).

<sup>(</sup>٣) الإكاف (بالكسر): البرذعة التي تطرح تحت الرحل.

<sup>(</sup>٤) الطرف (بالكسر): الكريم من الخيل. العتد (بفتحتين، ويفتح فكسر): الفرس المعدّ للجرى وللمهمات .

<sup>(</sup>٥) ندُّ الحمار: نفر وذهب على وجهه شارداً. اللُّغب : التعب، والإعياء.

وقال أبو سيَّارة (عُميلة بن خالد العدواني) وكان له حمار أسود أجاز الناس عليه من المزدلفة الى منى أربعين سنة، وكان يُخاف عليه من الحسد فيعوِّذه بقوله(١):

لا هُمَّ مالي في الحِمارِ الأَسْوَدُ أَصْبَحتُّ بِينُّ العالَمِينَ أَحْسَدُ هَلَّ يَكَادُ ذُو الحِمارِ الجَلْعَدُ يَـرقى أبا سيَّارَة المُحَسَّدُ (٢) من شرِّ كلِّ حاسدٍ إذا حَسَدُ ومِن أذاةِ أُلنَّافِشاتِ بالعُقَـدُ

وقال ابن المعتز يدم حماراً (٣):

هذا الحمارُ من الحمِير حمارُ ناحَتْ عَليهِ حِلْيةٌ وعِـذارُ وكأنَّما الحركاتُ منه سَواكِنٌ وكأنَّما إقْسِالُه إذْبارُ

وقال أبو غلالة في وصف حمار طيَّاب السقاء(٤):

وحمارٍ بَكَتْ عليه الحَمِيرُ دَقَّ حتَّى به اللَّبابُ يُطيرُ كانَ فيما مَضَى يَسيرُ بضَعْفٍ وهـو اليَوْمَ واقفٌ لا يَسِيرُ كيفَ يَمشِي وليسَ يُعْلَفُ شَيئاً وهـو شَيْخٌ من الحَمِيرِ كبِيرُ يأكلُ التَّبْنَ في الزَّمَانِ ولكِنْ أَبْعَـدَ الأَبْعَدِينَ عنـهُ الشَّعيرُ عايَنَ القَتَّ مـرَّةً من بَعِيدٍ فَتَغَنَّى وفي الفُؤادِ سَعِيرُ (ليسَ لي مِنكَ يا ظَلومُ نَصِيرٌ أنا عَبْد الهَوى وأنتَ أمِيرُ)

وقال أبو الحسين الجزَّار (يحيى بن عبد العظيم المصري) يذمُّ حماره (٥):

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان للدميري ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الجلعد ( بفتح فسكون: الصلب الشديد .

<sup>(</sup>٣) ديواله ٢/٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب /٣٦٧ ونهاية الأرب ٩٩/١٠.

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٩٩/١٠ .

هذا حِماري في الحَمِيرِ حِمارُ في كُلِّ خَطْوٍ كَبْوةً وَعِشارُ قِي الْحَمِيرِ عِمارُ في كُلِّ خَطْوٍ كَبْوةً وَعِشارُ قِنْطارُ تِبْنِ في حَشَاهُ شعِيرَةٌ وشَعِيرةٌ في ظَهْرِهِ قِنْطارُ وقال أبو الفتح كشاجم (محمود بن الحسين) في صيده الحُمُر الوحشية بالرمي(١):

وقوض اللّيالُ فقيالَ شَمَّراً كَانَّما يُؤخَدُ مِنْها عَنْبراً مَكسُوّةً من الشّياتِ جبرا(٢) حتَّى إذا العانةُ عَنْتُ سَطَوا(٢) وقالَ مَن كانَ أَحَدَّ بَصَرا(٤) أمّا تَرى في اللّي يستهم في فقصرا وكُنْتُ مِن أشَدِهم تَنَظُرا وكُنْتُ مِن أشَدِهم تَنَظُرا حتَّى إذا أمْكَنني أنْ أقدرا فقدرا فقد من المنقدارُ مَن تَاخَرا فكم رَأيتُ مِسْحَالًا مُعَفَّرا فكم رَأيتُ مِسْحَالًا مُعَفَّرا في فرا(٥) ما خصّنى بَلْ كانَ لِلقَوْمِ فِرا(٢)

لمَّا بَدَا الصَّبْحُ فَقِيلَ أَسْفَرا وَاذْكَتِ السريحُ نَسِيماً عَطِرا غَدَتْ بِنا جُرْدٌ طَوَيْنَ ضُمَّرا أَبْلَقُها وَحَزْنُها والأَشْقرا وظهرت أَوْ كَرَبَتُ أَنْ تَظهَرا لِمَنْ يَلِيهِ جَلِلًا مُسْتَبْشِرا لِمَنْ يَلِيهِ جَلِلًا مُسْتَبْشِرا فَمُنْبِضُ أَوْ مُسْتَجِلًا مُسْتَبْشِرا ومُمْسِكُ أَجْدِرْ بِهِ أَنْ يَظْفُرا ومُمْسِكُ أَجْدِرْ بِهِ أَنْ يَظْفُرا لِمَ الْفِدُ الْعَزْمَةَ أَوْ اسْتَظْهِرا ومُمْسِكُ أَجْدِرْ بِهِ أَنْ يَظْفُرا بَهِ أَنْ يَظْفُرا مَنْ الْفِرْدَ أَجْدِرْ بِهِ أَنْ يَظْفُرا مَنْ أَنْ اسْتَظْهِرا ومُمْسِكُ أَجْدِرْ بِهِ أَنْ يَظْفُرا مَنْ الْفِرْدَ أَجْدِر المَّدرا بَهَ أَنْ اسْتَظْهِرا مَنْ الْوِرْدَ أَجاد الصَّدرا مَنْ أَحْدرا مِنْ أَنْ يَنْ مَنْ أَوْسَلَ الْوِرْدَ أَجاد الصَّدرا مُنْ مَنْ أَحْدرا مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْوِرْدَ أَجاد الصَّدرا مُنْ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ فَا أَنْ اللَّهُ مِنْ الْوِرْدَ أَجاد الصَّدرا مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْوَلْدَ أَجَاد الصَّدرا مُنْ مَنْ أَنْ فِي مُعْرَفْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ فَيْلُ مِنْ أَنْ فَيْلِي الْمُنْ الْمِنْ فَلْقِرا مُنْ أَنْ فَيْلُولُونَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ الْمُنْ الْمُلِيلِيلُولُ الْمُنْ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِ

<sup>(</sup>١) ديوانه/١٩٤.

 <sup>(</sup>٢) الشيات جمع الشية: كلُّ لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، وقيل: هي في ألوان البهائم:
 بياض في سواد، أو سواد في بياض.

<sup>(</sup>٣) المحزن، قال الزمخشري في الأساس (ومن المجاز قولهم للدابة اذا لم يكن وطيشاً: انه لحزن المشي وفيه حزونة). العانة: القطيع من الحمر الوحشية. السطر (بفتح فسكون، وبفتحتين): الصف من الشيء.

<sup>(</sup>٤) كربت: كادت.

<sup>(</sup>٥) المسحل ( بالكسر ): الحمار الوحشي.

<sup>(</sup>٦) الفيرا (بالكسر) جمع الفرا (بالفتح) وهو الحمار الوحشي أيضاً .

وكانَ فِيه غَرضٌ أن أشْكُرا لِلَّهِ ما أَعَمَّهُ فأكتَرا لَصَدَّقَ النَّبِيُّ فيما أَخْبَرا إِذْ قال: كلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرا(١) وقال ابن المعتز في الحمير والأتن (٢):

> وآذاناً سَميعاتٍ كانْصافِ المكوافِيرِ(٤) كانًا الأرْضَ تَلْقاها باذْناب الزَّنابِيرِ

رَعَى شَهْرَينِ باللَّهْ مَرَيْنِ قُبًّا كَاللَّطُوامِير(٣) يُقَلِّبنَ إلى الدُّعْرِ عُيوناً كالقوارير وَقَدَّ الأَرْضَ منها أسْ خُوقٌ صُمُّ الحَوافِيرِ

وقال آخر يمدح حماره الهزيل(°):

لا تَنظُرَنَّ إلى هُزال ِ حِماري وآنظُر إلى مَجْراهُ في الأخطارِ فكأنَّما هـ و شُعْلَةٌ مِنْ نـارٍ مُتوقِّدً جَعَلَ الذَّكَاءَ إمامَه فكأنَّهُ رِيلِجَ الدَّبورِ يُباري عادَتْ عَليهِ الرِّيحُ عند هُبُوبِهـا

وقال أبو الفتح كشاجم في صيده الحمر الوحشيَّة بالأهلَّة (١) : لمَّا نَضَتْ أَثُوابَها الحَنادِسُ ورُنِّقَ الكَوْكَبُ فهو ناعِسُ (٧) عَــدَتْ بنا ضَــوامِـرٌ عَــوابسُ جُرْدٌ غُيوثُ آشَـأوُها رَوَاجس (^)

<sup>(</sup>١) انظر (كلُّ الصيد في جوف الفرا) في فصلي الأحاديث النبوية، والأمثال من هذا الموضوع .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٣) القب (بضم القاف وتشديد الباء) جمع الأقبّ: الدقيق الخصر الضامر البطن. الطوامير، جمع الطامور: الصحيفة المطويّة.

<sup>(</sup>٤) الكوافير، جمع الكافور وهو هنا وعاء الطلعة في النخلة الذي ينشقُّ عنها.

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب للنويري ٩٨/١٠ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه/٢٨٤ . الأهلَّة، جمع الهلال، وهو هنا سنان له شعبتان يصاد به الوحش .

<sup>(</sup>٧) رنَّق النوم عينيه: خالطهما الشأو: الأمد، والغاية.

<sup>(</sup>٨) رواجس؛ لها صهيل كقصف الرعد.

ما الصَّيْدُ إلَّا ما أراعَ الفارِسُ

كأنُّها عَـواصِفٌ رَوامِسْ أطلالُ مَا يَطأنَـهُ دَوارِسُ(١) يَرُعْنَ حُمْراً وِرْدُهِا خَوامِسُ بِمِثْل شُهُبِ شِبْهُهنَّ قابِسُ (٢) آكِلةٌ لكنَّها ، مناحِسُ تَدْمَى بها الأعقابُ لا المَعَاطِس (٣) حتَّى تَــرى النائِمَ وهــو جالِسُ

و قط حمار للسرَّاج الورَّاق في بئر فمات، فكتب إليه محمد بن محمد بن علي بن محمد بن سليم المصري يداعبه (٤):

يَفْدِيكَ جَحْشُكَ إِذْ مَضَى مُتَرِدِّياً وبتالِدٍ يُفْدَى الأديبُ وطارِفِ عَدِمَ الشَّعِيرَ فلَمْ يَجِدْهُ ولا رَأى يَبْناً وراحَ مِن الظَّما كالتَّالِفِ فَرَمَى خُشاشَة نَفْسِهِ لمخاوفِ فهُوَ الشَّهِيدُ لكم بوافِر فَصْلِكُم هذي المكارِمُ لا حَمامَة خاطِفِ(٥) أَزْرَوا بِحاتِم في الزَّمانِ السَّالِفِ

ورَأَى البُوَيْرةَ غيرَ خَافٍ ماؤها قومٌ يَموتُ حِمارُهُم عَطَشاً لقد

فأجابه الورَّاق بقطيدة أولها(٢):

أَدْنَتْ قُطُوفَ ثِمارِهِ لَهُ للقاطِفِ وثَنَتْ بأنْفاسِ النَّسِيمِ مَعاطِفي

منها ما يتعلق بذكر الحمار:

ولكمْ بَكيتُ عَليه عند مَرابع ومَراتع رُشَّتْ بدَمْعي الذَّارِفِ

<sup>(</sup>١) الروامس: الرياح الدوافن للآثار.

<sup>(</sup>٢) الخوامس: التي ترعى ثلاثة أيام وترذ الماء في اليوم الرابع.

<sup>(</sup>٣) مناحس، من النحس وهو الشؤم.

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٥) قوله (لا حمامة خاطف) اشارة الى أبيات ابن عنين التي مدح بها الامام فخر الدين الرازي، وسيأتي ذكرها في باب (الحمام) وأولها :

يا ابن الكرام المطعمين اذا شتوا في كُلِّ مخمصة وثلج خاشِف (٦) الوافي بالوفيات ٢١٩/١ .

يُمسِى عَلَى عُسْرِي ويُسْرِي صابراً وقد اسْتَمرَّ عَلىٰ القَناعَةِ يقتدي ودَعاهُ لِلبُّرِ الصَّدَى فأجابَهُ وهُــو المُدِلُّ بـإِلْفَةٍ طـالَتْ وَمَـا ومُـوافِقي في كُلِّ ما حَـاوَلْتُـهُ دَوَرانُ سَاقَيْهِ لِطاحُونٍ لِنَقْ لكن بماءِ البشر راحَ بِنَقْلَةٍ

بمعارِفٍ تُلْهِيهِ دونَ مَعَالِفِ بِي وهي في ذا الوَقْتِ جُلُّ وَظائِفي واعتاقه صرف الجمام الأزف أَنْسَى خُقُوقَ مَرابِعي ومَالفي في الدَّهْرِ غَيْرِ مُواقِفي ومُخالِفي ل المّاءِ في شاتٍ ويَوم صائِفِ قَتَلَتُه شامات بموت جارف (كذا)

وقال اللَّبَّادي الشاعر: خرجت من بعض مدن أذربيجان وتحتي مهر راتِّع وكانت السنة مجدبة، فضمَّني الطريق وغلاماً حَدَثاً على حمار، فحادثته فرأيته أديباً راوية للشعر، فسرنا بقيَّة يومنا وأمسينا إلى خان على ظهر الطريق، فطلبت من صاحبه أن يشتري لنا طعاماً نأكله، وعلفاً للمهر فاعتذر، وبعد أن جعلت له جعيلة جاءني برغيفين ومكُّوك(١) من الشعير، فأخذت رغيفاً ودفعت الآخر الى الغلام، ثم علَّقت الشعير على دابتي وجعلت أحادث الفتي وحماره واقف بغير علف، فأطرق ملياً ثم قال: أتسمع ـ أيَّدُك الله ـ أبياتاً حضرت الساعة ؟ قلت: هاتِها، فأنشدني (٢):

لْمُلدَاكَ نَظْمِي لا يَقُومُ بنَشْرِكا وقَد انْبَسَطْتُ إليكَ في إنشادِ ما لِهُو بالحَقِيقَةِ قَطْرَةٌ مِن بَحْرِكا آنَسْتَني وسَرَرْتَني وبَرَرْتَني وجَعَلْتَ أَمْرِي مِن مُقدّم أَمْرِكا أَكُ عَبْدَ مَدْحِكَ مَا حَيَيْتُ وشُكرِكَا فَاجْعَلْ حِمارِي في ضِيَافَةِ مُهْرِكا

يا سَيِّدي شِعْرِي نَفايَةُ شِعْرِها وأريدُ أذكرُ حاجَةً إنْ تَقْضِها أنا في خِيافَتِكَ العَشِيَّةَ ها هُنا

<sup>(</sup>١) المكُّوك: مكيال عراقي يسع بحساب الأوزان العشرية حوالي بْلائة أكيال و(٤٨٠) غراماً .

<sup>(</sup>٢) التحف والهدايا/٩٤ م ٩٦ .

فضحكتُ، واعتذرت إليه من إغفالي أمر حماره، وابتعت المحوك الآخر ودفعته إليه .

وقال أبو غلالة في حمار طيَّاب السقَّاء(١) :

حِمارٌ أَتَاحٌ بِهِ ضِرْهُ ودارَ عليهِ بِذَاكَ الْفَلَكُ يَميلُ من الضَّعْفِ في مَشِيهِ ويَسْقُط في كُلِّ دَرْبٍ سَلَكُ فَأَمَّا الشَّعِيرُ فما ذَاقَهُ كما لا يَذُوقُ الطَّعامِ المَلَكُ يُغنِّي على القَتِّ لمَّا يَراه وقد هَزَّهُ الجوعُ حتَّى هَلَكُ أَخَذَت فُوادي فَعَذَّبُتَهُ وأَسْهَرْتَ عَيْنِ فما حَلَّ لَكُ

ومن مُّلح ابن عنين (شرف الدين محمد بن نصر) قوله يرثي حماراً له مات في الموصل<sup>(٢)</sup>:

ومقلة أبداً إنسانها خَضِالُ يَنْهَدُّ لَوْ حَمَلْتها بَعْضَها الجُبُلُ(٣) عَوناً وخُيِّبَ فيه ذلِكَ الأَمَلُ (٤) ولا عَدا جانِبَيْها العارضُ الهَطِلُ إِن قيَّدَ القُودَ مِن دُونَ السُّرَى الكَسَلُ (٥) كَانَّ أَخْمُصَها بالشَّوكِ يَنْتَعِلُ (٢)

لَيلٌ بأوَّلِ يومِ الحَشْرِ مُتَّصِلُ وهَلْ الْامُ وقد لاقَيْتُ داهِيَةً ثَوَى المِصَكُّ الذي قَدْ كُنْتُ آملُهُ لا تَبعُدَنْ تُرْبةً ضَمَّتْ شَمائِلَه لقد حَوَتْ غيرَ مِكْسَالٍ ولا رَعِش قد كانَ إنْ سابَقَتْه الريحُ غادرها

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب/٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) ديوانه /١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الجبل (بضمتين، وبضم فكسر): الجماعة من الناس.

<sup>(</sup>٤) المصك: القويّ.

<sup>(</sup>٥) القود جمع الأقود: الذلول المنقاد من الابل والخيل.

<sup>(</sup>٦) في الوافي بالوفيات ١٢٥/٥ ﴿ منتعل ﴾ .

(يمشى الهُوَيْناكما يَمْشى الوّجى الوّحِلُ ١١)) حَجْنَبَيْنِ لا ضامِرٌ طاوِ ولا سَغِلُ (٢) وفي الجِبالِ المُنيفاتِ الذُّرى وَعَلُ<sup>(٥)</sup> ولم تُصَنْ دُونَه خَيْلٌ ولا خَوَلُ عنه وفي النُّجْبِ من أَبْنائِه بَدَلُ

لا عاجِزاً عِند حَمْل المُثْقَلاتِ ولا مُكمَّلُ الخَلْقِ رَحْبُ الصَّدْرِ مُنتفِخُ الـ يَطُوي عَلَى ظَمْإِ خَمْساً أَضالِعَهُ في بَيْضَةِ الصَّيْفِ والرَّمضاءُ تَشْتَعِلُ (٣) ويَقْطعُ المُقْفِراتِ المُوحِشاتِ إذا عن قَطْعِها كَلَّتِ المَهْرِيَّةُ البُّزُلُ(٤) فَفي الأباطِح هَيْقٌ راعَـهُ قَنَصٌ ، يُرَّجُّعُ النَّهِقَ مَقْرُوناً ويُطْرِبُني لحناً كِما يُطْرِبُ المَزْمُومُ والرَّمَلُ (٦) لو کانَ يُفْدى بِمالٍ ما ضَنَنْتُ بِهِ وإِنَّ لي بِنظامِ الدِّينِ تَعْزِيَةً

وقال محمد بن يحيى اليزيدي في رثاء حماره $^{(\vee)}$ :

ألا يا حِماري كُنتَ زَيْني وحِلْيَتِي وكُنْتَ سِراجًا في الفِناءِ المُعَطَّلِ (^) أَأَرْجَلني مِنكَ الزُّمَانُ وحِرفَتي وما كانَ غيرُ اللَّهِ في الأرْضِ مُرْجِلي

وقال الأعشى الكبير ( ميمون بن قيس ) يصف حمار الوحش من قصيدة في المديح (<sup>٩)</sup>:

عَنْتَرِيسٌ تَعْدُو إذا مَسَّها السَّوْ طُ كَعَدُو المُصَلَّصِلِ الجَوَّال (١٠)

<sup>(</sup>١) الوجي: الذي حفى حافره. عجز البيت للأعشى الكبير، وصدره (غرًّاء فرعاء مصقول عوارضها . تمشى ) .

<sup>(</sup>٢) السغل (بفتح فكسر): المهزول.

<sup>(</sup>٣) بيضة الصيف: صميمه، وهي بين طلوع سهيل والدَّبران (أساس البلاغة).

<sup>(</sup>٤) الابل المهرية: من النجائب، قيل إنَّها تسبق الخيل وفي نسبتها أقوال .

<sup>(</sup>٥) الهيق: الظليم وهو ذكر النعام.

<sup>(</sup>٦) المزموم والرمل: لحنان من الحان الغناء.

<sup>(</sup>٧) شعر اليزيديين/١١١.

<sup>(</sup>٨) المعطّل: الموات من الأرض.

<sup>(</sup>٩) ديوانه/٧.

<sup>(</sup>١٠) العنتريس: الناقة الصلبة. المصلصل: حمار الوحش المصوت.

لاحَهُ الصَّيْفُ والصِّيالُ وإشْفا قُ عَلَى صَعْدَةٍ كَقَوْسِ الضَّالِ (١) مُلْمِع لاعَةِ الفُؤادِ إلى جَحْ بشٍ فَلاهُ عَنها فِئِسَ الفالي (٢) مُلْمِع لاعَةِ الفُؤادِ إلى جَحْ بشٍ فَلاهُ عَنها فِئِسَ الفالي (٣) ذو أَذَاةٍ عَلَى الخَليطِ خَبِيثُ الله بنَّفْسِ يَرْمي مَرَاغَهُ بالنَّسالِ (٣) غادَرَ الجَحْشَ في الغُبارِ وعَدًّا ها حَيْشًا لصَّوَّةِ الأَدْحالِ (٤) ذاك شبَّهت ناقتي عَن يَمينِ الله برَّعْنِ بعدَ الكلالِ والأعْمالِ (٥)

استعار ناظر الشرقية بمصر حمارة الشاعر البوصيري (محمد بن سعيد) ، فأعجبته، فأخذها وجهز له ماثتي درهم، فكتب البوصيري على لسان حمارته الأبيات الآتية، فلما قرأها الناظر ردَّ الحمارة ولم يأخذ الدراهم منه (٦):

يا أيُّها السَّيِّدُ الذي شَهِدَتْ الفاظُهُ لي بانَّه فاضِلْ حاشاكَ مِن أَنْ أَجُوعَ في بَلَدٍ وأنتَ بالرِّزْقِ فيهِ لي كافِلْ المَّم تَكُنْ قَد أَخَذْتَ عارِيَةً من شرطها أَنْ تردَّ في العاجِلْ وكانَ عَزْمي عِند الوُصولِ بكم أجملَ من أَنْ أساقَ لِلحاصِلْ ما كَانَ مِثلي يُعيرُهُ أَحَدُ قطُّ ولكِنْ سَيِّدي جاهِلْ من من عَنْ عَليهِ يَسْتاهِلْ (٢) لو جَرَّسُوهُ عَليّ من سَفَهٍ لقُلتُ غَيْظاً عَليهِ يَسْتاهِلْ (٢)

<sup>(</sup>١) لاحه الصيف: غيره. الصيال: مصاولة الفحول من حمر الوحش. الصعدة: الأتان الطويلة الظهر الضال: شجر تتخذ منه القسّى.

<sup>(</sup>٢) المُلْمِع: الأتان التي استبان حملها. لاعة، من اللّوعة: الحزن الشديد الافتلاء: الفطام، يقول: ظهر حمل الأتان فحزنت على صغير لها أضناه الفطام.

<sup>(</sup>٣) المراغ: المكان الذي تتمرُّغ فيه الدابة. النسال (بالضم): ما سقط عن الدابة من الشعر.

<sup>(</sup>٤) عداهاً: صرفها. الصوَّة: ما غلظ وارتفع من الأرض. الأدحال جمع دحل: بقب كالنفق ضيَّق الأعلى واسع الأسفل.

<sup>(</sup>٥) رعن الجبل؛ أنفه الشاخص منه. الأعمال: من أعمل الناقة: كلُّفها العمل والسير .

<sup>(</sup>٦) ديوانه/١٨٩ .

<sup>(</sup>٧) جرَّسوه: ندُّدوا بفعله .

طالَ بي شَوْقٌ إلى وَطَني وبُغْيَتي أن أكونَ سائبَةً لا تَـطْمَعُـوا أَنْ أكـونَ عِنْـدَكُمُ وبَعْدَ هذا فمَا يَحِلُّ لَكُمْ مِلْكي فإنِّي من سَيِّدي حامِلْ

والشُّوقُ داءً لا ذُقْتَه قاتِلْ مِن بَلدي في جَوانِبِ السَّاحِلْ فداك ما لا يَرُومُهُ العاقِلْ

وقال خاشع محسن الراوي القصيدة الرمزية الآتية(١):

هـ و العَزيزُ المُكرُّمْ (٢) له العَليقُ يُقَدُّمْ وأطيب التبن يطعم من هَيْبَةِ السَّرجِ أَعْظُمْ (٣) بها عَلى العزّير شم(٤) يُسابقُ الرِّيحَ مُلْجَمْ

إنَّ الحِمارُ ابنَ حَنْتَمْ له المَعالفُ تُبْنَى مِن أعْسلَب الماءِ يُسْقَى وكم يُساسُ بِلُطْفٍ كَيْ لا يَضيقَ ويَسْأُمْ فهو الأثيرُ المرجّى وهو الصَّفِيُّ المُقَدَّم وهـو الحَـرِيـزُ المُـوَقَّى إِذَا الـزَّمــاَنُ تَـازَّمُ يَخْتَالُ ذَلًّا وتِيهاً إِمَّا على الرَّبْعِ اقْدَمْ تَـرى عَـليـهِ جِـلالاً ورَشْمةً من حَرِيرٍ أَذْرَى بِكِلِّ جَـُوادٍ

إِنَّ الحمارَ ابنَ حَنْتُمْ فاقَ الجَوادَ المُطَهَّمْ

<sup>(</sup>١) ديوانه/٣٩.

<sup>(</sup>٢) حنتم: من أسماء النساء.

<sup>(</sup>٣) الجلال ، عامية مستعملة في العراق، فصيحها: الجلّ (بالضم) وهو للدابة كالثوب للإنسان، جمعه جلال (بالكسر) وأجلال.

<sup>(</sup>٤) الرشمة، عامية مستعملة في العراق، فصيحها: الرسن (بالفتح) وهو ما كان على الأنف من الأزمَّة، والحبل الذي تقاد به الدابة .

عَلَى العَلِيقَة حَمْحَمْ إلْيك إنْ هو سَلَّمْ والدُّهْرُ بالسُّوءِ مُفْعَم (١) على الحياة وأنْعَمُ ؟ ومن تُسرى مِنه أَفْهَمْ؟ حتّى غَدا الرِّيقُ عَلْقَمْ

فیا لَه خَنْتَمِیًّا يَـهـزُّ رَأسـاً وذَيْــلاً تَـراهُ وهـوَ مُـدِلُ بـالحُسنِ يَــزْهُــو ويَنْعَمْ مُعَنْفِصاً مِن حُبُورٍ قَد أخجلَ الظبيَ حُسْناً لِمْ لا يُضَمُّ ويُلْتُمْ فمن تُسرَى منه أبْهَى عَلى النَّامانِ وأوْسَمْ ؟ ومَن تُــرى منــه أصْـفَى ومَـن تُــرى مِنــه أَدُهَــى غننيته وهو لاه

إِنَّ السَحَسِيرَ لأَوْلَى بِأَنْ تُعِزَّ وتُكْرَمْ فليُتنبي كنتُ مِنْها كَيْما أفوزَ وأغنَمْ ولَيْتَنِي لَسْتُ أَحْجُو وليتني لست أعلم(٢) وليتَ عَقْليَ يَفْنَى وليتَ حِسِّيَ يُعْدَمْ وليت الله المحمل وليتني كنت البكم عساي الحيا سعيدا مشل الجمار ابن حَنْتَمْ فللا احس فاشكو ولا اغار فاظلَمْ ولا أذاد وأقصى عن النعيم فأحرم وقال أبو غلالة في هزال حمار طيَّاب السقَّاء (٣) ؛

اقسَمْتُ بالكاس والمُدام وصُحْبَةِ الفِتْيَةِ الكِرام

<sup>(</sup>١) عنفص الرجل: ادَّعَى بما ليس فيه ، وكان ذا خفة وصلف وخيلاء. وعنفص الحمار، عاميّة مستعملة في العراق، تعنى قفز قفزات متتابعة من صحة ونشاط.

<sup>(</sup>٢) الحجو: الفطنة .

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب/٣٦٧ .

أنْ لَستُ أبكي عَلى رسُوم لكنْ بُكائي عَلى حِمارٍ مُوكِّلِ الجِسْمِ بالسَّقامِ قَد ذابَ ضُرًّا أو ماتَ هَزْلًا فصارَ جِلْداً أعلى عِطامِ ومرَّ يَوْمَا بِهِ شَعِيرٌ مِقْدار كَفَّيْنِ للحَمامِ وحمل قَتِّ لشاةِ قَـوْمٍ فطلَّ مِن فَـرْحَـةٍ يغَنِّي يا زائرينا من الخِيام لم تَـطرُقاني وبي حَـراكُ وقال أحمد بن طاهر يصف حماراً (١):

غَيَّرها هاطِلُ الغَمامِ كلاهُما في يَلدَيْ غُلامِ وقيالَ قَد جَاءَني طَعامي حيّاكم الله بالسّلام إلى خيلال ولا خيرام

وأضاءَ فيها البَدْرُ عند تمامِهِ ما لاحَ بَرْقٌ لاحَ تحتَ غَمامِهِ ظَهرٌ كَجَرْي الماءِ لِينُ رُكُوبِهِ في حالَتَيْ إِتْعابِهِ وجَمامِهِ سَفِهَتْ يَداهُ على الثّرى فتَلاعَبَتْ في جَرْيِه بسهُ ولِهِ وإكامه أَقْوَى وأَصْلَبُ منه في آسْتِحْكامهِ في لِينِ مَعْطِفِه ولينِ عِطامِهِ ومُحرَّمٌ يَغْتالُ فَضْلَ جِزامِهِ وكأنَّه بالرِّيح مُنْتَعِلُ وما جَرْيُ الرِّياحِ كَجَرْيهِ ودَوامِهِ أخَذَ المحاسِنَ آمِناً مِن عَيْبهِ وحَوَى الكمالَ مُبرًّأ من ذامِهِ

شِيَةٌ كَأَنَّ الشَّمْسَ فيها أَشْرَقَتْ وكسأنَّــه من تَحْت راكبــهِ إِذَا عن حافِر كالصَّخْرِ إِلَّا أَنَّهُ مَا الخَيْزُرانُ إِذَا انْتَنَتْ أَعْطَافُهُ عُنُقٌ يطُولُ بها فُضُولَ عِنانِـهِ

وقال صخر بن عمرو بن الشريد لمَّا أضناه جرحه، وعلم أنَّ امرأته قد برمت به، ورأى تحرُّق أمِّه عليه (٢):

ارَى أمَّ صَخر ما تَجفُّ دمُوعُها ومَلَّتْ سُلَيْمي مَضْجَعي ومَكاني

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٠/٧٧.

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرِّد ١٠/٤.

وما كنتُ أخْشَى أَنْ أكونَ جِنازَةً أُهُمُّ بأَمْرِ الحَرْمِ لوْ أَسْتَطِيعُهُ لَعَمْري لقد أَنْبَهَتِ مَن كانَ نائماً فَايُّ امْرىءِ ساوَى بأمٍّ حَلِيلَةً

عليكِ ومَن يَغْتَرُّ بِالحَدَثِانِ وقد حِيلَ بَينَ العَيْسِ والنَّزُوانِ وأَسْمَعْتِ من كَانَتْ لهُ أَذُنانِ فلا عاشَ إلَّا في شَقًى وهَوانِ

وقال أبو غلالة في حمار طيَّاب السقَّاء(١):

ما فِيهِ أكثَرُ ممَّا قُلتُه فيهِ مِن الهُزالِ وعَينُ الضَّرِّ تَبْكِيهِ في كلِّ شَهْرِ لكانَ الجُوعُ يُفْنِيهِ والقَتُّ يقتُلُهُ بالصَّلِّ والتِّيهِ صَوْتاً يَبُوحُ بما قَد كانَ يُحْفِيهِ وأنتَ في غَفْلةٍ عَمَّا أَقاسِيهِ

حِمارُ طَيَّابِ لا تُحْصَى مَعايِبُهُ قد دَقَّ حتَّى رأيتُ الخَيطَ يَشْبَهُهُ أقسَمْتُ باللهِ لَولاً التِّبْنِ يأكلُهُ ما زالَ يَطْلَبُ وَصْلَ القَتِّ مُجْتَهداً حتَّى تَغنَّى له من طُول ِ جَفْوَتِهِ النَّجمُ يَسرحَمُني مِمَّا أَكَابِدُهُ النَّجمُ يَسرحَمُني مِمَّا أَكَابِدُهُ

وقال ابن الهبَّاريَّة في قصَّة الحمار والضرغام(٢):

وقال أبو أيُّوب ما هذا المَثَلْ قال: حمارٌ كانَ في بَعضِ الحِلَلْ(٣) فقصدَ المَرْعَى فخاصَ طِينا فظلَّ فِيه مُوثَقاً رَهِينا وكلَّما رامَ الخُروجَ غاصا مثلَ خنيقِ يَطلبُ الخَلاَصا إذا تَلكَّا في الخِناقِ واضْطَرَبْ زادَ خِناقاً بالمِراسِ وعَطَبْ(٤) كَذاكُ من يَحتالُ للرَّحاءِ قبلَ انقضاءِ مَدَّة البَلاءِ تَريدُهُ حِيلَتُهُ بَلاءً لأنَّه يُراغِمُ القَضاءَ مَدَّة البَلاءِ تَريدُهُ حِيلَتُهُ بَلاءً لأنَّه يُراغِمُ القَضاءَ القَضاءَ مَدَّة البَلاءِ تَريدُهُ حِيلَتُهُ بَلاءً لأنَّه يُراغِمُ القَضاءَ القَضاءَ مَدَّة البَلاءِ

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب/٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ( الصادح والباغم )/٤٦ .

<sup>(</sup>٣) أبو أيوب: كنية الجمل، ولعله هو المقصود بالبيت. الحلل: جمع حلّة (بالكسر): المحلّة، والقوم النزول فيهم كثرة، وقيل: مائة بيت.

<sup>(</sup>٤) تلكّا: تلكّا، أي أبطأ وتوقّف.

يَرعَى بذاكَ المَرْجِ رَوْضاً باقِلا(١) وعاد في الشُّحْمِ بزِيٍّ مُعْجِبِ(٢) يَنْهِقُ وهِ و غائِصٌ في الوَحْل للصَّيدِ منذُ مدَّةٍ يَجْتَهِدُ لِكلِّ ضيقِ سَعَةً ومَخْرَجُ واتَّبَعَ الصَّوْتَ فألْفَىٰ الطِّينا دُونَ الحِمارِ لَثِقاً تَحْينا(٣) فقال: إِنْ خُضْتُ نَشبتُ فيهِ وليسَ في قُوَّةٌ تَكُفِيهِ أموتُ في يَوم ولا أعِيشُ إِذْ لَسْتُ مِمَّنْ أَكْلُه الحَشِيشُ أموتُ في يَوم ولا أعِيشُ إِذْ لَسْتُ مِمَّنْ أَكْلُه الحَشِيشُ فَليسَ إِلَّا الكَيلُم والتَّدْبِيلُ والحررُمُ لا الإقدامُ والتَّغْرِيلُ قال سَلامٌ يا أبا زِيادِ وبالودادِ تُحْدَعُ الأعادي إِنِّي أَرَاكَ مَنْ لُدُ حِينٍ مَاكِشًا بِذَا المَكَانِ مُطمئنًا لابِشًا قال: أبا الحارِثِ عِمْ صَباحا فقد غَدَوْتَ مَلِكًا جَحْجاحا مقالَ غرِّ لم يَكنْ مُداهِنا في مِحْنَةٍ شَدِيدَةٍ وذُلِّ مِن وَرْطَتي هذي وأنْ تُسْعِدَني وبَيْنَنا البَغْضاء والعَداوَّه وها أنا مُضْطَهَدٌ أسيرُ وإِنَّا مِن خَصائِلِ الكِرامِ رحمعة ذي البّلاءِ والسَّقامِ وإنَّ مِن شَـرائـطِ الـعُـلُقِّ العَطفُ في البُؤْسِ عَلَى العَدُوِّ أنِّيَ منها بكَ مُسْتَجِيرُ إِنَّ العَظِيمَ يَدْفَعُ العَظائما

فلم يَزَلْ في الوَحْلِ شَهراً كامِلاً حتَّى غَدا مثل الفَنيقِ المُصْعَبِ فصارَ ممَّا نالَهُ مِن أَكْـلِ فجازَ للحَيْنِ هُناكَ أسَدُ فسَمِعَ الصَّوْتَ فقالَ : فَرَجُ والله ما آختَرتُ المقـامَ هاهنــا لكنُّنى مُقَيَّدُ بِالْـوَحْلِ وإِنَّـنِي ٱرْجـوكَ ٱنْ تُـنْقِــذَنـي فَ إِنْ ۚ يَكَنْ فِي طَبْعِكَ القَساوَهُ فَــامَنُنْ فـانـتَ مَـلِكُ كَبِيــرُ كفاكَ منها أيُّها الكبيرُ قالَ لهُ اللَّيْثُ دَعَوْتَ رَاحِما

<sup>(</sup>١) الباقل: المخضّر.

<sup>(</sup>٢) الفنيق: فحل الإبل المكرّم، المصعب: الذي ترك فلم يركب فصار صعباً.

<sup>(</sup>٣) اللثق : النديّ، واللّزج .

ونازِعٌ دُونَكَ أَنْسابَ النُّوبُ عن العِلَى ويَحملُ الأثقالا فسد من فَوق مسيل الماء يَرُوي بِهِ غَلَّتُهُ مِن الظَّما

أبشر فإنِّي كاشِفٌ عَنْكَ الكُرَبْ فإِنَّ مثلي يَدفعُ الأهوالا لاً سِيمًا عَن مُسْتَجِيرٍ بائِس وقانطٍ مِن الحَياةِ يائس قد قضّتِ العُقولُ أنَّ الشَّفَقَةُ عَن الصَّدِيقِ والعَدوِّ صَدَقَةً ومَن أغاثَ البائِسَ المَلْهُوف أعانَـهُ الله إذا أخِيـفا ومررً لِلمَكْر ولِلدُّهاءِ فانقطع الماء وجَفّ الطّينُ في ملَّةٍ وفَرحَ المِسْكينُ ونشُّفَ الماءَ وخلَّى قَـدْرَ مــا ولم يَزَلْ يَدْعُو له الحِمارُ وليسَ يَدْري أَنَّه مَكَّارُ حتَّى إِذَا جَفَّ عليه الطِّينُ وجِسْمُه في جَـوْفِهِ دَفِينُ واحْتَبَسَ الضِّرْغامُ عنه عَمْدا وقَطعَ العُشْبَ فلاقَى جَهْدا وجاءَهُ اللَّيثُ وقالَ أَجْبَلُكُ بِقَوَّتِي منه لَعلِّي أَنْقُلُكُ(١) قالَ نَعمْ فَافْعَلْ فَأَنتَ عَالِمُ وَنَاصِّحٌ كَمَا تَقُولُ راحِمُ فَعلِقَتْ مِن وَقْتِهِ مَخالِبُهُ فيهِ وعادَ اللَّيثُ وهـو راكِبُهُ فَ لَوُّ فِي اللَّهِ وَافْتَ رَسَهُ وَيْحِ أَبِيهِ صَائِداً مَا أَكَيْسَهُ

<sup>(</sup>١) جبلہ : لغة في جلب، وليست قلباً لاستقلال كل حرف بتصرفه .



# الحَمام(١)

#### أحناسه:

الحمام: وحشيٌ وأهليٌ ، وبيوتيٌ وطورانيٌ (٢) . وكلَّ طائر يعرف الزَّواج ، ويحسن الصوت والهديل ، والدعاء والترجيع فهو حمام وإنْ خالف بعضه بعضاً في بعض الصوت واللَّون ولحن الهديل . ويمتاز صنف الحمام عن غيره من الطيور أنَّه عندما يشرب الماء لا يرفع رأسه ، بل يُغمِّر منقاره حتَّى المنخرين فينسحب الماء إلى الفم .

الحمام جمع، ويجمع أيضاً على حمامات وحمائم، واحده حمامة للذكر والأنثى، لأنَّ الهاء إِنُما دخلته على أنَّه واحد من جنس لا للتأنيث، وربَّما قالوا: حمام للواحد .

ويشمل هذا الإسم عند العرب أسماء كثيرة ، ومن أهمٌّ تلك الأسماء ما

 <sup>(</sup>١) المحمولات للمحاحط ١٤٤/٣ . المحصّص ١/٨/٨/٢ . حياة الحيوان ٢٥٦/١ و ١٩٦ و ١٩٦ و
 (١) المحموم و ٤١٠ ، والمحجم الزوولوجي ٢/٢٤٥ ، والصحاح للجوهري، ولسان العرب، وأدرب المجاردة في حدود المجاد التي سيرد ذكرها...

و٢) العلم راسي. نسبه إلى طور سبياء ، وفيل: (طراني) نسبة إلى جبل يقال له (طرآن).

تردُّد ذكرها في أشعارهم وهي :

\_ الفاختة ( بكسر الخاء ) جمعها فواخت وهي ضرب من الحمام المطوَّق ويقال لها: الصُلْصُل ( بضم الصادين ) . قيل إنَّ اسم الفاختة مشتق من الفخت وهو ظل القمر. وفختت الفاختة: صوتت، وتفخّتت المرأة: مشت مشي الفاختة .

\_ القُمري (بالضم) والجمع قماري، وقُمْر (بضم فسكون) والأنثى قمريَّة، ويسمَّى الذكر (ساق حرِّ) و (ورَشان) جمعه وراشين وكنيته: أبو زكرى، وأبو طلحة، وأبو الأخضر، وأبو عمران، وأبو النائحة.

\_ اليمامة، وقد اختلفوا في التعريف بها فمن قائل إنَّها الحمامة البريّة، وقائل إنَّها الحمامة الأهلية .

والإسم يقع على الذكر والأنثى، والهاء للجنس لا للتأنيث، والجمع يمامات، ويمام .

ـ الورقاء: الحمامة التي يضرب لونها إلى السواد في غبرة .

واعتبر بعضهم (القطا) من الحمام، ولكنني أفردتها لأسباب سأذكرها عندما تأتى نوبتها.

# ممَّا ورد في الأمثال

.. (آلف من حمام مكَّة) ويقال أيضاً (آمن من حمام الحرم)(١) وذلك أنها لا تثار، ولا تصاد، فهي تألف وتأمن ويطول عهدها هناك.

\_ (أحمق من حمامة )(٢) لأنَّهم يزعمون أنَّها لا تصلح عشها، فربَّما سقط

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١/١٩٩، وحياة الحيوان ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ٢/٣٩٣.

بيضها فانكسر.

ـ ( أشجى من حمامة )<sup>(١)</sup> .

.. ( أكذب من فاختة ١/٢) رموها بالكذب زوراً لأنَّهم توهموا أنَّها تقول في هديلها .. وهي فوق النخلة، والنخلة لم يخرج طلعها بعد .. ( هذا أوان الرطب ) فقال شاعرهم :

أكلبُ من فاخِنةٍ تنقولُ وَسْطَ الحَرَبِ السَّعَرَبِ السَّطَلُعُ لم يَبْدُ لَها هذا أوانُ الرَّطَبِ

ـ (أهدى من حمامة ) (٣) يريدون الحمام الزاجل الذي يُستعمل لنقل الرسائل إلى مختلف الأقطار .

- (تقلَّدها طوق الحمامة)(٤) يقال ذلك للرذيلة يأتيها الإنسان فيلزمه عارها، وهو مأخوذ من قول الشاعر عبيد بن الأبرص .

إِذْهَبْ بِهِ إِذْهَبْ بِهِ الْمُؤْتَهِ الْمُوقَ الحَمامَـةُ

ومنه قولهم (طوق الحمامة لا يبلى على القِدَم ) (°) وقولهم (كأطواق الحمائم في الرقاب )(١) .

ر زقَّه زقَّ الحمامة فرخها )(٧) يضرب مثلًا لمن تولَّى تربية قريب له فلم يقصًر في رعايته والشفقة عليه .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٧/٥٧١ .

<sup>(</sup>٥) و ٦) .. التمثيل والمحاضرة/٣٧٢ .

<sup>(</sup>٧) المعجم الزوولوجي ٢/٤٩٥.

- (الفاختة عنده أبو ذرٌ) (١) لقد مرَّ في الأمثال قبل قليل (أكذب من فاختة) أمَّا أبو ذرِّ فهو الغفاري جندب بن جنادة الصحابيُّ الجليل الذي يقول فيه رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم (ما أظلَّت الخضراء ولا أقلَّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرِّ)(٢).

- (كن مع الناس يمامة )(7) يعني كن وديعاً مع الناس وعاملهم بالرفق .

### ممَّا ورد في القصص

#### الحمامتان(٤):

زعموا أنَّ حمامتين ذكراً وأنثى ملاآ عشَّهما من الحنطة والشعير فقال الذكر للأنثى: إنَّا إذا وجدنا في الصَّحارَى ما نعيش به فلسنا نأكل مما هنا شيئاً، فإذا جاء الشتاء ولم يكن في الصَّحارى شيء رجعنا إلى ما في عُشّنا فأكلناه. فرضيت الأنثى بذلك وقالت له نعمًا رأيت، وكان ذلك الحب نديّاً حين وضعاه في عشِّهما. فانطلق الذكر فغاب، فلما جاء الصيف يبس الحبُّ وتضمَّر، فلما رجع الذكر رأى الحبُّ ناقصاً فقال لها: أليس كنّا جمعنا رأينا على ألا نأكُل منه شيئاً فلم فلم فلم أكلت منه شيئاً، وجعلت تتنصَّل إليه فلم يصدِّقها وجعل ينقرها حتى ماتت.

فلمَّا جاءت الأمطار ودخل الشتاء تندَّى الحبُّ وامتلأ العشُّ كما كان، فلما رأى الذكر ذلك ندم ثم اضطجع إلى جانب حمامته وقال: ما ينفعني الحبُّ والعيش بعدك إذا طلبتك فلم أجدك، ولم أقدرْ عليك، وإذا فكّرت في أمرك

<sup>(</sup>١) المعجم الزوولوجي ٥/٤.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ١/٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان ٢/١١/ .

<sup>(</sup>٤) كليلة ودمنة/٣٧٨.

وعلمت أني قد ظلمتك ولا أقدر على تدارك ما فات. ثم استمرَّ على حزنه فلم يطعم طعاماً ولا شراباً حتَّى مات إلى جانبها.

الحمامة المطوَّقة والغراب والجرذ(١):

زعموا أنه كان بأرض سكاوًند جين عند مدينة داهر مكان كثير الصيد ينتابه الصيّادون، وكان في ذلك المكان شجرة كثيرة الأغصان ملتفّة الورق فيها وكرغراب. فبينما هو ذات يوم ساقط في وكره إذ بَصُر بصيّاد قبيح المنظر سيّء المخلق، وقبح منظره يدلُّ على سوء مخبره، على عاتقه شبكة وفي يده عصا مقبلاً نحو الشجرة، فذعر الغراب منه وقال: لقد ساق هذا الرجل إلى هذا المكان إما حيّني، وإمّا حَيْنُ غيري، فلأثبّت في مكاني حتّى أنظر ماذا يصنع ؟ ثم إنّ الصيّاد نصب شبكته ونثر عليها الحبّ وكمن قريباً منها فلم يلبث إلا قليلاً حتى مرّت به حمامة يقال لها المطوقة، وكانت سيّدة الحمام، ومعها حمام كثير، فعميت هي وصاحباتها عن الشرك فوقعن على الحبّ يلتقطنه فعلقن في الشبكة فعميت هي وصاحباتها عن الشرك فوقعن على الحبّ يلتقطنه فعلقن في الشبكة وتلت سالخلاص لنفسها . قالت المطوّقة: لا تخاذلن (٣) في المعالجة، ولا تكن ففس إحداكن أهم إليها من نفس صاحبتها، ولكن نتعاون جميعنا ونطير كطائر واحد فينجو بعضنا ببعض .

فجمعن أنفسهنَّ ووثبنَ وثبة واحدة فتلعن الشبكة جميعهنَّ بتعاونهنَّ وعلون بها في الجوِّ. ولم يقطع الصياد رجاءه منهنَّ وظنَّ أنهنَّ لا يجاوزن إلاَّ قريباً حتى يقعنَ .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) تتلجلج: تردُّد مرتبكة .

٣) لا تخاذلن: لا تتركن التعاون .

فقال الغراب: لأتبعهن وأنظر ما يكون منهن ، فالتفتت المطوّقة فرأت الصياد يتبعهن فقالت للحمام: هذا الصيّاد جاد في طلبكن ، فإن نحن أخذنا في الفضا لم يخف عليه أمرنا ولم يزل يتبعنا ، وإن توجهنا إلى العمران خفي عليه أمرنا وانصرف . وبمكان كذا جرذ هو لي أخ فلو انتهينا إليه قطع عنا هذا الشرك . ففعلن ذلك وأيس الصيّاد منهن وانصرف . وتبعهن الغراب لينظر إليهن لعله يتعلم منهن حيلة تكون له عُدّة عند الحاجة ، فلمّا انتهت الحمامة المطوّقة إلى الجرذ أمرت الحمام أن يقعن فوقعن .

وكان للجرذ مائة جحر أعدها للمخاوف. فنادته المطوقة بآسمه ـ وكان السمه زَيْرَكَ ، فأجابها الجرذ من جحره : من أنت؟ قالت: أنا خليلتك المطوّقة. فأقبل إليها الجرذ يسعى فقال لها: ما أوقعك في هذه الورطة؟ قالت له: ألم تعلم أنه ليس من الخير والشرِّ شيء إلا وهو مقدَّر على من تصيبه المقادير، وهي التي أوقعتني في هذه الورطة. فقد لا يمتنع من القدر من هو أقرى مني وأعظم أمراً. وقد تنكسف الشمس وينخسف القمر إذا قضي ذلك عليهما، ثم إنَّ الجرذ أخذ في قرض العَقْد(١) الذي فيه المطوَّقة.

فقالت له المطوَّقة: إبدأ بقطع عقد سائر الحمام وبعد ذلك أقبل على عقدي، فأعادت عليه ذلك مراراً وهو لا يلتفت إلى قولها. فلما أكثرت عليه القول وكرَّرت قال لها: لقد كرَّرت القول عليَّ كأنَّك ليس لك في نفسك حاجة ولا لك عليها شفقة ولا ترعَيْن لها حقّاً. قالت: إنِّي أخاف إنْ أنت بدأت بقطع عقدي أن تَمَلُّ وتكسل عن قطع ما بقي، وعرفتُ أنك إن بدأت بهنَّ قبلي وكنتُ أنا الأخيرة لم ترضَ وإن أدركك الفتور أنْ أبقى في الشرك. قال الجرذ: هذا ممًّا يزيد الرغبة فيك والمودَّة لك. ثم إنَّ الجرذ أخذ في قرض الشبكة حتى فرغ منها فانطلقت المطوَّقة وحمامها معها ... (٢).

<sup>(</sup>١) العقد (بكسر العين): القلادة.، والمراد هنا: حبل الشرك.

<sup>(</sup>٢) للقصة بقية لا علاقة لها بالحمام تركناها توخياً للاختصار .

# ممَّا ورد في الكلام المنشور

١ ـ قال أبو حاتم السجستاني(١) :

جميع الفراسة التي لا تخطىء في حمام الأمصار أربعة أوجه, فالوجه الأول التقطيع، والثاني المجسّة، والثالث الشمائل، والرابع الحركة. فالمحمود من التقطيع عند العلماء ذوي التجارب: انتصاب الخلقة واستدارة الرأس في غير عظم ولا صغر، وعظم القرطمتين(٢) ونقاؤهما، واتساع المنخرين وآنهرات الشدقين، وسعة الجوف وحسن خلقة العينين، وقصر المنقار في غير دقة، وأتساع الصدر وامتلاء الجؤجؤ(٣) وطول العنق وإشراف المنكبين وانكماش الجناحين، وطول القوادم في غير إفراط، ولحاق بعض الخوافي ببعض في غير المنين وانكماش تفنين(١٤)، وصلابة العصب من غير انتفاخ ولا يبس واجتماع الخلق في غير تفريم من الريش ولا تفنين، وتوقّد الحدقتين وصفاء اللّون. فهذه أعلام غير تفريق من الريش ولا تفنين، وتوقّد الحدقتين وصفاء اللّون. فهذه أعلام الفراسة في التقطيع.

وامًا أعلام المجسّة فوثاقة الخَلْق وشدّة اللّحم ومتانة العصب وصلابة القصب، ولين الريش في غير رقّة، وصلابة المنقار في غير دقة.

وامًا أعلام الشمائل فصفاء البصر وثبات النظر وشدَّة الحذر وحسن التَّلفُت، وقلَّة التخيَّل وذكاء الفؤاد، وظهور الشهومة وقلَّة الرَّعدة عند الذعر،

<sup>(</sup>١) المخصص لأبي سيدة ٢/٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) الفرطمتان من الحمام: نقطتان على أصل منقاره.

<sup>(</sup>٣) الجؤجؤ: الصدر أو عظام الصدر، أو مواصل عظامه، أو مجتمع رؤوس عظامه.

<sup>(</sup>٤) من غير تفنين: من غير اختلاط.

<sup>(</sup>٥) التكزيم: القصر، والأنقباض.

<sup>(</sup>١) الشهرمة: الذكاء، التوقد، النشاط.

وخفَّة النهوض إذا نهض، والمبادرة إذا لقط.

وأمَّا أعلام الحركة فالطيران في علوِّ ومدَّ العنق في سموِّ، وقلَّة الإضطراب في جوِّ السماء، وضم الجناحين في الهواء، وتدافع الركض في غير اختلاط وحسن الأمِّ في غير دوران، وشدَّة المرِّ في الطيران، فإذا أصبته جامعاً لهذه الصفات فهو الطائر الكامل، وإلاَّ فبقدر ما فيه من هذه المحاسن تكون هدايته وفراهته.

٢ ـ وقال النويري(۱) : وصف الجاحظ الحمام في كتاب الحيوان(٢) وبسط فيه القول ووسّع المجال، ونحن الآن نورد ملحّص ما قاله فيه. قال: ومن مناقب الحمام حبّه للناس وأنس الناس به، وهو من الطير الميامين، وهو إذا عَلِمَ الذكر منه أنه قد أودع رحم الأنثى ما يكون منه الولد، تقدّما في إعداد العش ونقل القصب وشقق الخوص، وأشباه ذلك من العيدان الخوّارة(٣) الدِّقاق حتى يعملا أفحوصة(٤) وينسجاها نسجاً متداخلاً في الموضع الذي اتخذاه واصطنعاه عشّاً بقدر جثمان الحمامة، ثم أشخصا لتلك الأفحوصة حروفاً غير مرتفعة لتحفظ البيض وتمنعه من التدحرج، ولتلزم كتفي الجؤجؤ، ولتكون رفداً لصاحب الحَضْن وسنداً للبيض، ثم يتعاوران ذلك المكان ويتعاقبان تلك الأفحوصة يسخّنانها ويدفئانها ويطيبانها وينفيان عنها طباعها الأول، ويُحدثان لها المنعة أخرى مشتقّة من طباعهما ومستخرجة من رائحة أبدانهما وقواهمها لكي تقع البيضة إذا وقعت في موضع يكون أشبه المواضع طباعاً بأرحام الحمام مع الحضانة والوثارة كي لا تنكسر البيضة بيبس الموضع، ولئلاً تنكر طباعها طباعها طباعها الماضع، ولئلاً تنكر طباعها طباعها الموضع، ولئلاً تنكر طباعها طباعها الموضع، ولئلاً تنكر طباعها طباعها الموضع، ولئلاً تنكر طباعها طباع

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٧١/١٠ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ١٤٧/٣ ـ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الخوّارة: الضعيفة.

<sup>(</sup>٤) الأفحوصة: الموضع الذي تفحص التراب عنه أي تكشفه لتبيض فيه .

المكان، وليكون على مقدار من البرد والسخونة والرخاوة والصلابة.

ثم إنَّ ضربها المخاض وطرَّقتا(١) ببيضها بدرت إلى الموضع الذي قد أعدُّته وتحاملت إليه، إلَّا أنْ يقرعها رعد قاصف أو ريح عاصف فإنِّها ربَّما رمت بها دون الأفحوصة. والرعد ربَّما أفسد البيض. فإذا وضعت البيض في ذلك المكان الذي أعدًاه لا يزالان يتعاقبان الحَضْ ن ويتعاورانه حتى تنتهي أيَّامه ويتمَّ ميقاته، فعند ذلك ينصدع البيض عن الفرخ فيخرج عاري الجلد صغير الجناح مستدُّ الحلقوم(٢) فيعلمان أنَّه لا يتَّسع حلقُه وحوصلته للغذاء، فلا يكون لهما همٌّ إِلَّا أَنْ ينفخا في حلق الفرخ الرِّيحَ لتتسع الحوصلة بعد التحامها. ثمُّ يعلمان أنَّه وإن اتَّسعت الحوصلة لا يحتمل في أوَّل اغتذائه أن يزقُّ بالطُّعْم، فيزقُّ باللَّعاب المختلط بقُواهما وقوى الطُّعم. ثمَّ يعلمان أنَّ الحوصلة تضعف عن استمراء الغِذاء وهضم الطُّعم فيأكلان من شروج أصول الحيطان ـ وهو شيء من الملح المحض والتراب الخالص، وهذا هو السَّبَخ - فيزقانه به. حتى إذا علما أنَّه قد اندبغ واشتدَّ زقاه بالحبِّ الذي قد غبَّ في حواصلهما، ثم يزقَّانه بعد ذلك بالحبِّ والماء. حتى إذا علما أنَّه قد أطاق اللَّقْط منعاه بعض المنع ليحتاج إلى اللَّقط فيتعوَّدْ. فإذا علما أنَّ إرادته قد تمَّت وأنَّه قد قوي على اللَّقط وبلغ بنفسه منتهى حاجته، ضرباه إذا سألهما الكفاية، ونفياه متى رجع إليهما، وتُنتزع تلك الرحمة العجيبة منهما وينسيان ذلك التعطف ثمَّ يبتدئان العمل ثانياً على ذلك النظام وتلك المقدمات. فسبحان الهادي الملهم. قال: ثم يبتدىء الذكر بالدُّعاء والطِّراد، وتبتدىء الأنثى بالتأتي والإستدعاء، ثم تزيف وتَشْكل (٣)

<sup>(</sup>١) طرِّقت الحمامة: حان وقت خروج بيضها.

<sup>(</sup>٢) في الحيوان ١٥٢/٣ ( منسد الحلقوم ) يقال: انسدَّ واستدَّ انسداداً واستداداً: أغلق، ولا فرق بينهما .

<sup>(</sup>٣) زافت الحمامة تزيف: إذا مشت بين يدي الذكر مدلَّة متبخترة. شكلت المرأة: كانت ذات شكل أي غنج ودلال.

وتمكِّن وتَّمنع، وتُجيب وتَصْدُف بوجهها ثم يتعاشقان ويتطاوعان ويكون بينهما قُبَل وآرْتشاف وإدخال فَمِها في فمه وذلك هو التطاعم والمطاعمة. قال الشاعر: لم أَعْطُها بيدي إِذْ بِتُ أَرْشُفُها إِلَّا تَطاوُلَ غُصْنِ الجِيدِ (١) كما تَطاعَم في خَضْراءَ ناعِمَةٍ مُطَوَّقانِ أصاحا بعدَ تَغْسِيدِ

## ممّا جاء في الشعر

قال جهم بن خلف في قمريّة (٢) :

طَرُوبِ العَشِيِّ هَتُوفِ الضَّحَى وقد شاقني نَـوْحُ قُمْرِيَّةٍ من الـوُرْقِ نَـوَّاحَـةِ بِـاكَـرَتْ عَسِيبَ أشاءٍ بِذَاتِ الغَضا(٣) يُّهيِّجُ للصَّبِّ ما قد مَضَى بِدَعْوَة نُوحِ لها إِذ دَعا(٤) تُبكِّي ودَمُّعَتُها لا تُرى وقد عَلِقَتْهُ حِبالُ الرَّدَى عَليهِ وماذا يَسردُ البُكا وقَـدْ صادّهُ ضَرِمٌ مُلْحِم خَفُوقُ الجَناحِ حَثِيثُ النَّجَا(٥)

تَغنُّتُ عَليه بلَحْنِ لها مُطوِّقةً كُسِيَتْ وينَـةً فلم أر باكِيةً مِثْلَها أضَلَّتْ فُرَيْخاً فطافَتْ له فلمًّا بَدا الياسُ منه بَكَتْ

<sup>(</sup>١) عطا فلانُ الشيء يعطوه: أخذه بيده .

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ١٩٩/٣.

<sup>(</sup>٣) العسيب من سعف النخل: الذي لم ينبت عليه الخوص. الأشاء: صغار النخل أو عامَّته.

<sup>(</sup>٤) في الحيوان للجاحظ ٣/ ١٩٥ أن العرب والشعراء مطبقون على أنَّ الحمامة هي التي كانت دليل نوح عليه السلام وراثده، وحين رجعت إليه ومعها الكرم وفي رجليها الطين دعا لها فعوَّضها الله من ذلك الطين خضاب الرجلين، ومن حسن الدلالة والطاعة طوق العنق.

<sup>(</sup>٥) الضرم (ككتف): الجائع. الملحم (بكسر الحاء): الذي يطعم صاحبه اللحم. الحثيث النجا: السريع الطيران، ويريد به الصقر.

وقال أبو هلال العسكري في قماري(١):

ومُغنِّياتٍ من وَراءِ سَتاثِيرٍ مَشقُوفَةِ الأوْساطِ والأحناء غَنَّت فلم تُحوِجُ إلى مَشهُورَةٍ وشَدَتْ فَلَمْ تُفْقَر إلى المَيْلاءِ تَبْدُو عَلَى أَعْنَاقِهِنَّ أَهِلَّةٌ سُودٌ تَبِلُّكُ ظُلْمةً بِضِياءِ

وقال جميل صدقي الزهاوي(٢) في الحمام القلاب:

هَجَرْنَ وُكُونَهِنَّ بها اضْمطراراً فَطِرْنَ من الصَّباحِ إلى المساءِ (٣)

تَدُلُّ على المَهالِكِ لا تَهابُ عليه الثَّاطُ والطِّينُ الكُثاب (٥)

تَقَلُّبُ بِانْتِظامِ فِي الهَواءِ حَمائِمُ هُنَّ زِينةُ كُلِّ راءِ مُلوَّنَةً وليسَ مُناكَ صِبْعٌ بِالْوانِ حَوَتْ كِلَّ البَهاءِ حمايم كلُّما رُمْنَ اقْتِراباً مِن الأرْضِ ارْتَفَعْنَ إلى السَّماءِ وعُسدُنَ صَواعِداً مُتَقَلِّساتِ وليسَ صُعُودُهنَّ بلا عَناءِ إذا رُمنَ السُوتُوعَ عَلَى بُيُسُوتٍ رَبِينَ بها انْقَلَبْنَ إلى السوراءِ بتَصْفِيقِ يُلَذُّ لِسامِعيهِ وتَصْعِيدٍ ورَقْصِ في الهَلواءِ وقال أميّة بن أبي الصلت في طوق الحمامة(٤) :

وأَرْسِلَتِ الحمامَةُ بعدَ سَبْعِ تَدُلُّ على المَهالِكِ لا تَهابُ تَلَمُّسُ هَلْ تَرَى في الأَرْضِ عَيْناً وغايَتُه من الماء العُبابُ فجاءَتْ بَعدما رَكضَتْ بقِطْفِ

<sup>(</sup>١) ديوان المعاني/١٤٣.

<sup>(</sup>۲) ديوانه/۱۵۸.

<sup>(</sup>٣) الوكون جمع الوكن ( بفتح فسكون ) : عشّ الطائر في جبل أو جدار، وقيل: الوكن مأوى الطير ني غير عشّ، والوكر ( بالراء ) ما كان في عشّ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه/١٨ ، ويلاحظ التعليق على البيت الرابع من المقطّعة الأولى حول طوق الحمامة الذي نالته بدعوة من نوح عليه السلام أثناء الطوفان .

<sup>(</sup>٥) الركض . هنا . بمعنى الطيران . الناط: الطين الأسود المنتن . الكثاب ( بالضم ) : الكثير. في الحيوان للجاحظ ٣٢١/٢، ونهاية الأرب ٢٧٧/١٠ (الكُباب) وهو الطين اللازم.

فَلمَّا فرَّسُوا الآياتِ صاغُوا لها طَوْقاً كما عُقِدَ السِّخابُ(١) وإِنْ تُقْتَلُ فَلَيْسَ له اسْتِلابُ إذا ماتَـتْ تَـوَرَّتُـهُ بَنِـيها وقال أبو نواس من قصيدة خمرية (٢):

قُطْرَ بُلٌّ مَرْبَعي ولي بِقُرَى الْهِ حَكَرْخِ مَصِيفٌ وأمِّيَ العِنَبُ٣٧) تُرْضِعُنى درُّها وتَلْحَفُنى بِظِلُّها والهَجِيرُ يَلْتَهبُ إِذَا تَنَتْهُ النُّعُصُونُ جَلَّلَني فَيْنَانُ مَا فِي أَدِيمِهِ جُوَّبُ (٤) كما تُرَثِّي الفَواقِدُ السُّلُبُ كما يُستَخِفُنا طَرَبُ تَبِيتُ في مَاتَم حَمائِمُهُ يَهِبُّ شَـوْقى وشَـلُوقُهِنَّ مَعـاً

وقال محمد بن حازم الباهلي (٥):

نَهانى أَنْ أُطِيلَ الشِّعْرَ قَصْدي إلى المَعْنَى وعِلْمي بالصَّوابِ

وأبْعَثُهنَّ أَرْبَعَةً وخَمْساً بِالْفاظِ مثقَّفةٍ عِـذابِ وهُنَّ إِذَا وَسَمْتُ بِهِنَّ قَـوْماً كَأَطُواقِ الحَمامَةِ في الرِقابِ

وقال يحيى بن هذيل(١) في حمامة :

وقَفَت على الغُصْنِ الجَدِيدِ كأنَّما تَلْهُو بهِ في الغَيْمِ أوْ يَلْهُو بِها وتَسَتَّـرَتُ في سَـرُوةٍ مُلْتَفَّةٍ حَجَبَتْ عن الأبْصارِ شَخْصَ رَقِيبِها

<sup>(</sup>١) فرَّسوا : ثبَّتوا. في الديوان ( فرَّشوا ) وما أثبته عن المصدرين المذكورين. السخاب ( بالكسر ) : القلادة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه/٤.

<sup>(</sup>٣) قطربل : قرية شمالي بغداد ينسب إليها الخمر وقد اندثرت منذ زمن بعيد .

<sup>(</sup>٤) الجوب (بضم ففتح) جمع الجوبة وهي الفجوة، يريدان الشجر الفينان كثيف ليس فيه فجوات تنفذ منها الشمس.

<sup>(</sup>٥) ثمار القلوب/٤٦٦ .

<sup>(</sup>٦) التشبيهات/٥٩.

فَكَأَنَّمَا رِيحُ الْجَنُوبِ تَعْايَرَتْ اللَّا تُسرَى إِلَّا لِوَقتِ هُبُوبِهَا بِاتَتْ تُعْازِلُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَتْ بَرزَتْ لنا كالشَّمسِ قَبلَ غُرُوبِها

وقال شاعر يهجو ويصف المهجو بأنه أكذب من الفواخت (١):

وقَـولُ أبي جَعْـفـرِ كلُهُ كَقُوْلِ الفَواخِتِ جاءَ الرُّطَبِا(٢) وهُـنَّ وإِنْ كَنَّ أَشْبَهْنَـهُ فَلَسْنَ يُدانِينَه في الكَـذِبُ وهُـنَّ أَشْبَهْنَـهُ فَلَسْنَ يُدانِينَه في الكَـذِبُ وقال آخو(٣):

وقد كُنْتَ تَصدُقُ صِدقَ القَطا فأصْبَحتَ أَكُذَبَ مِن فاخِتَهُ وقال عوف بن محلم وقد سمع نوح حمامة(٤):

ألا يا حَمامَ الأيْكِ إِلْفُكَ حاضِرٌ وغُصْنُكَ مَيَّادٌ فَفِيمَ تَنُوحُ ا(٥) أَفِقَ لا تَنُعْ مِن غَير شَيْءٍ فانَّني بَكيتُ زَماناً والفُؤادُ صَحِيحُ وَلُوعاً فَشَطْتُ غَرْبةً دارُ زَينَبٍ فها أنا أَبْكي والفُؤادُ قَرِيحُ وقال صفى الدين الحلي (عبد العزيز بن سرايا) (٦):

نَمَّ بِسُرُّ الرَّوضِ خَفْقُ الرِّياحُ وَاقْتَدَحَ الشَّرِقُ زِنادَ الصَّباحُ وَاقْتَدَحَ الشَّرِقُ زِنادَ الصَّباحُ وَأَخْجِلَ الوَرْدُ شُعاعَ الضَّحَى فَابْتَسَمَتْ منهِ تَعْوِرُ الأقاحُ وقامَ في الدَّوْحِ لنَعْيِ الدَّجَى حَمائِمٌ تُطْرِبُنا بِالصِّياحُ مُذْ وَلِدَ الصَّبِحُ وماتَ الدَّجَى صاحَتْ فلم نَدْرِ غِناً أَمْ نَواحُ مُذْ وَلِدَ الصَّبِحُ وماتَ الدَّجَى صاحَتْ فلم نَدْرِ غِناً أَمْ نَواحُ

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب/٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) يراجع المثل (أكذب من فاختة) في باب (مما ورد في الأمثال) عن الحمام .

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب/ ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ٢٢٤/٣.

 <sup>(</sup>٥) قال المرصفي في رغبة الأمل ( ٢٦/٧ ) : الشعر لأبي كبير الهذلي وليس لعوف بن محلم، ولم أجده في ديوان الهذليّين .

<sup>(</sup>٢) ديوانه /١٢٥.

وقال العرجي (عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفَّان) مشبِّها ) الرماد الذي بين الأثافي بالحمامة (١):

ألَم يُنْس لَيْلَى عَهدُكَ المُتَباعِدُ فؤادَكَ أَنْ يَهتاجَ لمَّا بَدَتْ له ومَربَطُ أفراس وخَيْمٌ مُصَرّعٌ وهابٍ كجُثمانِ الحمَامةِ هامِدُ (٣)

وقال ابن ماء السماء (عبادة بن عبد الله) في قمريّ (١):

كأنَّما طُوِّقَ إِذْ جَوَّدا ب بشاربٍ لمَّا انْتَشَى عَـرْبَـدا دَمعٌ عَلى عِقْدِ فتاةٍ بَدا

ودَهْرٌ أتَى بَعد الَّذي زَلَّ فاسِد (٢)

رُسُومُ المغَاني والأثافي الرَّواكِدُ

مُـطُوّقٌ جَـوّدَ في شَـدُوهِ مالَ عَلَى الخُـوطِ فشَبُّهُتُـهُ كأنَّما الطلُّ عَلَى طَـوْقِـهِ

وقال يحيى بن هذيل في الحَمام (٥):

غَنَّى وَفَوقَ جَناحَيْهِ سَقِيطُ نَدى يَهِفُو بِهِ خُـوطُ رَيْحانٍ تُغازِلُهُ فِي الجَوِّ رِيحٌ فَتَلُوي مَثْنَهُ أَوَدا إِذَا استقلُّ ومَسُّ الأرضِ تَحْسَبُهُ له ثَلاثةُ الْوانِ تَخالُ بِها وقال عبد الله بن المعتز (^):

وصَوتِ حَمامةٍ سَجعَتْ بلَيْـل

والغَيمُ يُنْجِزُ لِلحَوْدانِ ما وَعَدا (٦) مُصَلِّياً [ إِذْ ] تَلَقَّى سَجْدَةً سَجَدا (٧) زُمُــرُّداً و عَقِيقاً جــاوَرا بَـرَدا

وقد حنَّتْ إلى إلْفِ بعَيدِ

<sup>(</sup>١) ديوانه /١١٦.

<sup>(</sup>٢) زَلُ: ذهب.

<sup>(</sup>٣) الخيم (بالفتح) أحد جموع الخيمة، وقال الجوهري (الخيم مثل الخيمة).

<sup>(</sup>٤) و(٥) التشبيهات /٧٥.

<sup>(</sup>٦) الحوزان: نوع من الزهر.

<sup>(</sup>٧) استقلَّ الطائر: ارتفع. في الأصل ( إن تلقى ) وهو تصحيف. في البيت اشارة الى حكم شرعي

<sup>(</sup>٨) يلزم قاريء القران بالسجود الله كلما التقى بآية تضمنت سجدة واجبة.

<sup>(</sup>٩) ديوانه ٢/٢٦٥.

ولِلسَّاقي اللَّا هَلْ من مَّـزيـدِ

الى حمام شراع وارد الثَّمد (٢) مثلَ الزُّجاجَّةِ لم تُكَّحُلْ من الرُّمَدِ (٣)

الا يا صبا نبجد متى هجت من نَجْد لقد زادنى مَسْراكَ وَجُداً عَلَى وَجْدِ عَلَى فَنَن غَضَّ النَّباتِ مِن الرَّنْد

فما زلّنا نقولُ لها أعيدي وقال النابغة الذبياني في معلَّقته (١):

اخْكُمْ كحكمْ فتاة الحيِّ إِذْ نَظَرْتُ يخفَّسه جسانبسا نيق وتُشْبِعُسهُ قالتُ ألا ليتما هذا الحمامُ لنا إلى حمامَتِنا ويضفُهُ فَقيدِ (٤) فحسَّبُوهُ فالله وَنقُصُ ولَمْ تَزِدِ فحسِّبُوهُ كما حَسَبَتْ يَسْعاً وتِسْعينَ لم تَنقُصْ ولَمْ تَزِدِ فَأَكُمَلُتُ مَاثُمٌّ فِيهِا حَمَامَتُهَا وَأَسْرَعَتْ حِسْبَةً فِي ذَلَكَ العَدَدِ وقال عبد الله بن الدمينة (٥)، وقيل مجنون ليلي (٦):

أَإِنَّ مَنْفُتُ وَرَّقَاءُ فَي رَّوْنَقِ الصَّجِي ۗ بكيَّت كما يبْكي الزليدُ ولم تَكُنْ جَليداً وابْدَيْتَ الذي لم تكِن تُبْدي (٧) وقال صخر الغيّ (٨) من قصيدة في رثاء ولده:

وما إنَّ صوتُ ناتخةٍ بلَيْل بِسَبْلَلَ لا تَنامُ مع الهجُودِ (٩) تُجهُّنا غَاديُّن فُسَاتُلَتُّني بِواحدِها واسْأَلُ عَن تَليدِ (١٠)

<sup>.</sup> TE/ 4/142 (1)

<sup>(</sup>٢) مناة الحي: يقال إنها زرقاء اليمامة، وهي التي يضرب بحدَّة بصرها المثل. شراع: مجتمعة. الثمد: الماء القليل.

<sup>(</sup>٣) النبق: الحمل. مثل الزجاجة، أي عيناً صافية لم يصبها رمد، يقول: إن الفتاة حذرت عدد الحمام وهو بين حافتي الجبل.

<sup>(</sup>٤) نقد: بحسب،

<sup>(</sup>٥) ديرانه /٨٥.

<sup>(</sup>٦) ديوامه /١١٢، وفي القصيدة أبيات منسوبة إلى غير الشاعرين المذكورين.

<sup>(</sup>٧) هذه رواية ديوان ابن الدمينة، وفي رواية ديوان المجنون بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٨) ديران الهذليين ٢/٦٧.

<sup>(</sup>٩) النائحة الحمامة. سيلل: موضع.

<sup>(</sup>١٠) تجهنا: أي تواجهنا وتقابلنا. تليد: ابن الشاعر المتوفى.

وقال الصنوبري (أحمد بن محمد) (٣):

وقال محمود سامي البارودي باشا من قصيدة (٧):

فقلتُ لها فأمَّا ساقُ حُرِّ فبَانَ مع الأوائِل مِن ثُمُودِ (١) وقالَتْ لَنْ تَرِى أَبَداً تَلِيداً بِعَينِكَ آخِر العُمْر الجَديدِ (١) كلانا رَدَّ صاحِبَهُ بِيَأْسِ وتَأْنِيبٍ ووِجْدانٍ بَعيدِ

لي وَرَشَانٌ تَبْهَى بِهِ السِّدَّارُ ويَسْعَدُ الزائِروُن والجارُ .(٤) أَقَـلُ مَا فيهِ أَنَّ مَنْطِقَه تَقْدحُ مِن فَرطِ حُسْنِه النَّارُ مُفْتَرقُ النَّغمتينِ تَحْسَبُهُ تُضْرَبُ في الحَلْقِ منه أوْتارُ أغنُّ لَـدْنُ الغِناءِ سَجْسَجُـهُ مِنقارهُ في الغِناءِ مِـزْمارُ (٥) وطائِرٌ واحدٌ إذا كشُرَتْ آدابُه كانَ فيهِ أطْيارُ

قال أبو بكر ابن دريد الأزدي: خرجنا نريد عمان في سفر لنا فنزلنا بقرية تحت نخل، فإذا بفاختتين تتزاقًان فسنح لى أن قلت (٦):

أَقُولُ لَوْرِقَاوَيْنِ فِي فَرْعِ نَحْلَةٍ وقَدْ طَفَّلَ الْإِمْسَاءُ أَو جَنَّحَ الْعَصْرُ وقَد بَسَطتْ هاتا لتلكَ جَناحَها ومالَ على هاتيكَ من هذه النَّحْرُ ليَهْنِكُما أَنْ لَم تُراعا بِفُرْقَةٍ وما دَبَّ في تَشْتِيتِ شَمْلكما الدَّهْرُ فَلَم أَرَ مِثْلِي قَطَّعَ الشُّوقُ قَلْبَهُ على أنَّه يَحْكي قساوَتَهُ الصَّحْرُ

وكمْ لَيلَةٍ أَفْنَيتُ عُمرَ ظَلامِها إلى أَنْ بَدا للصُّبْحِ فيهِ قَتِير (^)

<sup>(</sup>١) ساق حر: الذكر من الحمام، ويقال هو الفرخ الذي تبكيه الحمام في الهديل.

<sup>(</sup>٢) العمر الجديد، يعني كل يوم جاء فهو جديد.

<sup>(</sup>۳) دیوانه /۳۷.

 <sup>(</sup>٤) الورشان: اللكر من القماري، ويسمى ساق حر أيضاً

<sup>(</sup>٥) اللَّدن: اللَّين من كل شيء. السجسج من الغناء: الذي يجمع بين الرقة والصلابة.

<sup>(</sup>٦) ديوانه/٦٦.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٨) القتير في الأصل رؤوس المسامير في الدرع، ويطلق على الشيب في أول ظهوره، والمراد هنا ضوء الصبح في أول طلوعه.

شغلت بها قلبي ومتّعت ناظري صنعت بها صنع الكريم بأهله فما راعنا إلا حفيف حمائم تجاوب اتراباً لها في خمائل نواعم لا يعرفن بؤس معيشة توسئد هامات لهن وسائداً كأن على أعطافها بن حبيكها خوارج من أيّك دواخل غيره إذا غازلتها الشّمس رفّت كأنّما فلما رأيت الصّبح قد رفّ جيده خرجت أجر الذيّل تيها وإنّما وفال بحيى بن هذيل في الحمام (٣):

إذا فسرّقتَّمه ألّف الغيمُ غيْسرَهُ

تُسزاحيَّم أخْسري مِثلها بعَقُودِها

وجِيرَته والخادِرُونَ كَثِيرُ لَهُ الْهَا بِينَ أَطْرافِ الْغُضُونِ هَدِيرُ لَهَا بِينَ أَطْرافِ الْغُضُونِ هَدِيرُ لَهِ الْهَ بِها بَعدَ الحَنينِ صَفِيرُ ولا دائِراتِ الدَّهرِ كَيْفَ تَدُورُ مِن الرِّيشِ فيه طائِلٌ وشَكِيرُ (٢) تَمائِمَ لَمْ تُعقَدُ لَهُنَّ سُيُورُ تَمائِمَ لَمْ تُعقدُ لَهُنَّ سُيُورُ عَمائِمٌ وغَديرُ وَهاهُنَّ طِلِّ سابِغٌ وغَديرُ وَهاهُنَّ عَلَى صَفْحَتَيْها سُنْدُسٌ وحَديرُ ولَمْ يَبْقَ مِن نَسْجِ الظَّلامِ سُتُورُ ولَمْ يَبْقَ مِن نَسْجِ الظَّلامِ سُتُورُ وهو قَدِيرُ وهو قَدِيرُ

ونَعُّمتُ سَمْعي والبِّنانُ طَهُورُ (١)

إذا الْتَفَضَتُ في الأَيْكِ تَنْثُرُهُ نَثْرا عَلَيْهُ تَنْشُرُهُ نَثْرا عَلَيْهً شَكْرَى وَلَمْ تَرْضَ باسْتِرجاعِ مَنْثُورِها كِبرا

وشبه المحسين بن الحجاج غناء قينة بقهقهة القمري، فقال الثعالبي: لم أسمع من ضرب بها المثل إلا أبا عبد الله بن الحجاج فانه ظرف وملح حيث قال (٤٤):

وقينن و تنفيمها في الفنا الملح مِن قَهْقَهَةِ القُمْرِي

<sup>(</sup>١) مَوْلُهُ ﴿ السَّالِ طَهُورٍ ﴾: كنابة عن عَفَّته وامتناعه عما يشين ويقبح.

٢٠) الشخر من الشعر والرش: صغاره بين كباره.

<sup>(</sup>٣) للشبهات /٥٨.

<sup>(</sup>٤) نساد العلوب ١٨٨٤.

غناؤها الممددود بي فاعل وقال أبو نواس يصف حماماً لرجل بصريِّ اسمه يعفور (١): يا أيُّها المُطْنِبُ ذا الغُروُرِ ي الحسن الهدَّاءِ والتَّخيير إسمَعْ فَمَا نَبَّاكَ كالخبيرِ صِفاتُهُ مُحْكَمةِ التَّحْبِيرِ أطْيارُ يَعْفُورِ ذواتُ الخِيرِ في خُجَرِ شامِخَةِ التَّحْجِيرِ بعَرْضَةِ الإناثِ والدكور تكرير تُهديل على تُكريرٍ تَرنُّمَ لعِيدًانِ والزَّمِيرِ مِن مُجْتَنَّى النَّاوْبِ أَحِي التَّغريرِ وأعين أصفى من البلود لَمْعَ اليَواقِيتِ معَ الشَّـذُورِ كتَوْأماتِ اللُّؤْلؤ المَدْخُورِ فَـوْقَ مَناقِيـرَ قِصا صُـورِ

فِعْلَ الغِنَى المَقْصُورِ بالعُسْر

في صِفَةِ السُّودِ من الطُّيُورِ رَيْبَ شهاداتِ للدَّعْوَى زُور مِن ذي صِفاتٍ حاذِقِ نحْرير ما جَعَلَ الأَسْوَدَ كَاليَعْفُورِ (٢) أوْلَى بداتِ فَضْلِها المَـدْكُور (٣) يا حُسْنَها فوق أعالي الدُّورِ إذا تَهادَيْنَ مِن الوُكُورِ وطبرد البغيبور كالبغيبور كأنَّ في هَـدِيلها الجَهِيـرِ أوكدويًّ النَّحِلِ في القفير<sup>(٤)</sup> ذواتِ هام جَهْمَة التَّدْويرِ(٥) في لامِسع من حمسرة مُنيسر الى قراطِيم نِبال، حُـودِ (١) فُصِّلَ مَقْرُوناً من المَنْثُورِ (Y) كرَنَّةِ البَّمِّ ورَجْعِ الزِّيرِ (^)

<sup>(</sup>۱) ديوانه/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) اليعفور ـ هنا ـ لون كلون التراب.

٣٠) يعفور: اسم الرجل البصري المذكور في مقدمة الأرجوزة الخير ( بالكسر ) : الشرف والأصل .

<sup>(</sup>٤) الزُّمير: الغناء الحسن. القفير: خليَّة النحل.

<sup>(</sup>٥) الذوب: العسل. التغرير: رفع الطير اجنحتها للطيران.

<sup>(</sup>٦) القراطيم جمع قرطمة. نقطة على أصل منقار الحمامة. نبال، جمع نبيل، وهو الذكي النجيب.

<sup>(</sup>٧) التوائم من اللالي كالفرائد، لا يكون هذه الا فردة، ولا تكون تلك إلا مع مثلها.

<sup>(</sup>٨) البُّمُّ (بفتح الباء وتشديد الميم) والزير (بالكسر): وتران من أوتار العود (معربان).

وأرْجُل في حُمْرةِ الحَبريرِ (١) بَينَ الْبُطونِ المُلْسِ والظُّهُورِ (٢) كم طاثِر منهن ذي تَشْمِيرِ (٣) مِن مُزْجِلُ أَرْسِلَ في البُّحُورِ (١) كَفِعْلُهِ بِالْحَزْنِ والرُّعُورِ (٥) في اليّوم أيّاماً مِن المَسِير وخاطف العقبان والصقور أو سَهْمِ رام قاصِدٍ طَريرِ (١) حتًى هَـُوى لَلوَكْرِ كالمَمْطُورِ(٧) وكبسروا فأيسا تكبير أبرر منه قسم الناير

ذوات ريش كمدارى الحور جُرْدٍ كَظَهْرِ الأدِّمِ المَبْشُورِ من بيْن ما سَبْطٍ وذي تُنْمِيرٍ حــزڙر ذي ڏنــبِ قــصــيــرِ فَشَقٌ مَسُولُ الخَسُورِ وَالغُسُمُ وَرَ يقطع كالمستطرد المذعسور يفُوتُ وَثُباً حملَقَ النُّسُورِ كالحالق الكاسر للتنفويس أو لفّت نسارٍ بينه المُشِيسِ فضغضم الحجرة بالنبير فسرب سباع عشدها بشيب

وقال كشاجم (أبو الفتح محمود بن الحسين) يرثى قمريًّا (^): غدر الزُّمانُ وجار في أحْكامِهِ والدُّهـرُ عَيْنِ الخائِنِ الغَدَّارِ ورزئتُ أغْسلاقاً عَلَى كسريمةً من قبلِ أَنْ تُقْضَي بها أَوْ طَارِي (٩)

<sup>(</sup>١) المداري جسع مدراة: المشط .

<sup>(</sup>٢) حرد ( بالصم ): ليس عليها ريش. الأدم: الجلد: المبشور : المقشور.

<sup>(</sup>٣) السمط المسترسل ضد الجعد، و (ما) زائدة. التنمير: التنقيط من أيٌّ لون كان، يوصف به العلير والموادين. التشمير: الاختيال، والجدُّ في الأمر.

<sup>(</sup>٤) الحروّر: المس القوي. المزجل: الحمام الزجل الذي يرسل على بعد ويقوم مقام البريد.

<sup>(</sup>٥) الحور (منح مسكون) القعر والعمق. الغمور: المياه الكثيرة. الحزن (بالفتح): الأرض

<sup>(</sup>٦) البحالق. السرنفع. التغوير: الهبوط الى الغور وهو ما البحدر من الأرض. الطرير: المحدُّد.

<sup>(</sup>٧) النَّفيت (يخسر اللام): شقُّ الشيء وجانبه.

<sup>(</sup>A) Eqlip (YYY.

<sup>(</sup>٩) الأعلاق حمع العلق (بالكسر): النفيس من كلُّ شيء

وفُجِعتُ بالقُمْريِّ فَجْعَةَ ثاكل لوْنُ الغمَامَةِ والغمامَةُ لَوْنُهُ ومُطوَّقٍ من صِبْغ خِلْقَهِ رَبِّهِ طَـوْقَيْنِ خِلْتَهما مِنَ النَّوَّارِ ولَطالَماً اسْتَغْنَيْتُ في غَلسِ الدُّجَى مَزَجُ الأصائِلِ يَسْتَحِثُ كؤوسَنا ويُقِيمُنا لِلْفَرْضِ في الأسْحارِ لَهْفي عَلَى الْقُمْرِيِّ لَهْفًا دائِماً يَكُوي الحَشَا بِجُوَى كلَذْع النَّار ولقد هَجَرْتُ الصَّبْرَ بعدَ فِراقِهِ ما كنتَ في الأطْيارِ إلاَّ واحِدٌ

هَيْهاتَ أَوْدَى سَيِّلُ الْأَطْيارِ وقَدْ هاجَ شَوْقِي أَنْ تَغَنَّتْ حمامَةٌ مُثُوَّقَةٌ وَرْقاءُ تَصْدَحُ فِي الفَجْرِ هَتُوفٌ تُبَكِّي ساقَحُرٌ ولَنْ تَرَى لها دَمْعةً يَوماً عَلَى خَدِّها تَحْرى، نَواثِحُ بالأصْيافِ في فَنَنِ السِّدْرِ يُهيِّجُ للصَّبِّ الحَزِينِ جَوَى الصَّدْرِ بصَوْتٍ يَهِيجُ المُسْتَهَام عَلَى الذِّكْرِ عَليها ولا ثَكْلَى تُبَكِّي عَلى بكو شَرِبْنَ سُلافاً مِن مُعَتَّقَةِ ٱلخَمْرِ نَوائِحْ مَيْتٍ يَلْتَدِمْنَ لَدَى قَبْر (٢) كَسَا جانبَيْهِ الطَّلْحُ واعْتَمَّ بالزَّهْرِ٣)

لهَا مُقَلِّ تُجْرِي الدُّمُوعَ ولا تَجْرِي

فَفَقَدْتُ فيه أَمْتَعَ السُّمَّارِ

ومُناسِبُ الأقلامِ بالمِنْقارِ

بهَدِيلهِ عنْ مُطْرِبِ الأوْتارِ

ولقَدْ مزَجْتُ دَماً بِدَمْع جاري

وقال جهم بن خلف في حمامة (١): تَغنَّتْ بلَحْنِ فاسْتَجابَتْ لِصَوْتِها إِذَا فَتَرَتْ كُرَّتْ بِلَحْنٍ شَجٍ لَهَا دَعَتْهُنَّ مِطْرابُ العَشِيَّاتِ والضَّحَى فلَمْ أرَ ذَا وَجُدٍ يَزيدُ صَبابَةً فأسْعَدْنَها بِالنَّوْحِ حَتَّى كَأَنَّما تجاوَيْنَ لَحْناً في الغُصُونِ كَأَنَّها بِسُـرَّةِ وادٍ مِن تَبالَـةَ مُـونِقِ وقال ديك الجن (عبد السلام بن رغبان) في نُواح الحمام (٤): حمَائِمُ وُرْقٌ في حِمَى وَرَقٍ خُضْرِ

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٢٤٢/٣.

<sup>(</sup>٢) يلتندمن، من الإلتدام وهو ضرب المرأة صدرها في النياحة.

<sup>(</sup>٣) تبالة: موضع ببلاد اليمن. الطلح: شجر عظام.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /١٦٧.

تكلَّفْنَ إِسْعادَ الغَرِيبَةِ إِنْ يَكَتُّ وإِنْ كَنَّ لا يَدْرِينَ كَيفَ جَوَى الصَّدْرِ لِهَا حُرَقٌ لو أَنَّ خَنْساءَ أَغُولَتْ بِهِنَّ لأَدَّتْ حَقَّ صَحْرِ إلى صَحْرِ للهَا حُرَقٌ لو أَنَّ خَنْساءَ أَغُولَتْ بِهِنَ لأَدَّتْ حَقَّ صَحْرِ إلى صَحْرِ فَقُلتُ لِنَفْسِي لَهُنَا طَلَبُ الأسِى وَمَعْدِنُهُ إِنْ فَاتَنِي طَلَبُ الصَّبْرِ فَقُلتُ لِنَفْسِي لَهُنَا طَلبُ الأسِى وَمَعْدِنُهُ إِنْ فَاتَنِي طَلَبُ الصَّبْرِ ظَلِلْنا ولو أَنْ اللهُنَى لَرَوَتْ شِعْرِي وَقَالَ مِد الحسين في غناء الحمام (۱):

تَغنَّتْ على الأغْصانِ يَوماً حَماثِمٌ كما يَتغَنَّيْنَ القِيانُ الأوانِسُ يَظنُّ الَّذي يُصْغي اليهنَّ معبداً أو ابْنَ سُرَيْجٍ في ذُرَى الأيْكِ جالس(٢)

وقال الأعشى الكبير (قيس بن ميمون) في الحمام (٣):

أَلَم ترَ أَنَّ العَرْضَ أَصْبَحَ بَطْنُها نَخِيلًا وزَرْعاً نابِتاً وفَصافِصا (٤) وذا شُرُفاتٍ يُقْصِدُ الطَّيرُ دُونَهُ تَرَى لِلحمَامِ الوُرْقِ فيه قَرامِصا (٥)

وقال مجنون ليلي (قيس بن الملوِّح) (١):

إلى الله أَشْكُو نَيَّةً شَقَّتِ العَصا هي اليوم شَتَّى وهي أَمْس جَمِيعً فَلُو لَمْ يَهِجْنِي الظَّاعِنُونَ لهاجَنِي حمَاثِمُ وُرْقٌ في الدِّيارِ وُقُوعُ تداعَيْنَ فاسْتَبْكَيْنَ مَن كانَ ذا هَوىً نوائِحُ لا تَجْري لهُنَّ دُمُوعُ وقال أعرابيٌ يصف الحمام (٧):

مُزَبْرَجَةُ ٱلأعْناقِ نُمْرُ طهورُها مُخَطَّمةٌ بِالدُّرِّ خُضْرٌ رَواتِعُ (^)

<sup>(</sup>١) التشبيهات /٦١.

<sup>(</sup>٢) معبد وابن سريج: مغنيان مشهوران.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /١٥١.

<sup>(</sup>٤) العرض: واد باليمامة موطن الشاعر. الفصافص: نبات مرتفع جداً تعلفه الدواب.

<sup>(</sup>٥) القرامص، جمع القرموص: العش يبيض فيه الحمام.

<sup>(</sup>٦) ديوانه /١٩١.

<sup>(</sup>٧) محاضرات الأدباء ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٨) مزبرجة: مزينة، ومذهبة. النمر (بضم فسكون): المنقطة بأيِّ لون كان.

تَرى طُرَراً بينَ الخَواَفي كَأَنَّها حَواشِي بُروُدٍ أَحْكَمَتْها الوَشائِعُ (١) ومِنْ قِطَع الياقُوتِ صِيْغَتْ عُيُونُها خَواشِّبُ بالحنَّاءِ مِنها أصابعُ وقال الوزير أبو بكر ابن اللبَّانة الأندلسي (٢)

وعلى فُرُوعِ الْأَيْكُ شادٍ يَحْتوي طَرْفِي لاَخَرَ تَحَتوِيهِ الأَضْلُمُ يَنْدَى له رَطْبُ الهَواءِ فَيَغْتَدي ويُظلَّهُ وَرَقُ الغصُونِ فَيَهْجَعُ تَخِدَ الأَراكَ أَرِيكَةً لمنامِهِ فلَهُ إلى الأسْحارِ فيها مَوْضِعُ حتَّى إذا ما هَزَّه نَفَسُ الصَّبا والصَّبحُ هَزَّكَ مِنه شَدُّو مُبْدعُ فكانَّما تلكَ الأراكة مِنْبَرً وكانَّه فيها خَطِيبٌ مِصْقَعُ وقال أبو هلال العسكري في حمام أَبْلَق (٣)

ومُتَّفقاتِ الشَّكْلِ مُخْتَلِفاتِيهِ

لَبِسْنَ ظَالَماً بِالصَّباحِ مُرَقَعا أَخَاذُ مِن الكَافُورِ أَنْفاً ومَنْسِراً

وخَضَّبْنَ بِالحِنَّاءِ كَفَّاً وإصْبِعا وَتَرْنُو بِابْصارِ إِذَا مِا أَدَرْنَها

جَلَوْنَ عَقِيقاً لِلْعَيُونِ مُرَصَّعا تَطِيرُ بِأَمْثالِ الجِلامِ كَأَنَّها جَنادِلُ تَدْحُوها ثَلَاثاً وأرْبَعا(٤)

تَبُوعُ بها في الجَوِّ من غَير فَتْرَةٍ كَأَنَّ مجَادِيفاً تَبُوعُ بها مَعَا(٥)

<sup>(</sup>١) الخوافي: ريشات إذا ضمُّ الطائر جناحيه خفيت تحت القوادم.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢٦٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) ديوان المعانى ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الجلام، جمع الجلم (بفتحتين): المقراض.

<sup>(°)</sup> تبوع بها: تبسطها في الجو.

إِذَا هِيَ عَبَّتْ فِي الغَديرِ حَسِبْتُها وقال أبو الأسود الدؤلي (١)

وصاجع في فُرُوع الأيْك هيَّجني وساجع في فُرُوع الأَيْك هيَّجني أباكياً إلفِهُ مِن بَعد فُرْقَتِهِ يَدُعُو حمّامَته والطيرُ هاجِعةً مُوشَعُ سُنْدُساً خُضرٌ مناكِبُه لهُ من الآس طوق فوق لَبَّتِهِ كَانَّما عبَّ في مُسْوَدٌ غالية كانً عَيْنَيْهِ مِنْ حُسْن آصْفِرارِهما كانً رِجْليه مِن حُسْن آصْفِرارِهما كانً رِجْليه مِن حُسْن آصْفِرارِهما كانً رِجْليه مِن حُسْن آحْمِرارِهما

تزفُّ فِراخاً في المغاوِرِ جُـوُّعا

لم أَدْرِ لِمْ ناحَ ممَّا بِي ولِمْ سَجَعا أَمْ جازِعاً لِلنَّوى مِن قبل أَنْ تَقَعا فما هَجَعت له لَيْلًا ولا هَجَعا تَرَى من المِسْكِ في أَذْيالِهِ لُمعًا مِن البَنفْسَج والخَيْرِيِّ قَد جُمِعا(٢) وحَلَّ من تحته الكافورُ فانْتُقِعا(٣) فَصَّانِ مِن حَجَرِ الياقُوتِ قد قُطِعا فَصَّانِ مِن حَجَرِ الياقُوتِ قد قُطِعا مارَقَّ من شُعَب المَرْجان فاتَسعا مارَقَّ من شُعَب المَرْجان فاتَسعا

شَكا النُّوى فبَكى خَوفَ الأسَى فرَمَى

بَينَ الجَسوانِ مِن أَوْجاعِه وَجَعا وَبَعا وَالرِّيحُ تَخْفِضُه طَوْراً وتَرْفَعهُ طَوْراً فمنخَفِضاً يَدعُو ومُرتَفِعا كَانَّه راهِبٌ في رأس صَوْمَعَةٍ يَتْلُو الزَّبُورَ ونجمُ الصَّبْحِ قَد طَلَعا وقال السيد محمد سعيد الحبُوبي (٤):

أحمامة الوادي عداكِ جَوى لَوْ حَلَّ فَرْعَكِ أَحْرَقَ الفَرْعا إِنِّي اتَّخَذْتُكِ لَي مُنادِمَة ولقد شربتُ فغرَّدي سَجْعا وقال الرئيس ابن سينا (الحسين بن عبد الله) في النَّفس وقد تمثَّلها حمامة ورقاء (٥)

<sup>(</sup>١) ديوانه /١١٦ ونهاية الأرب ٢١/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) الخيري: الخزامي، ويسمى: المنثور الأصفر.

<sup>(</sup>٣) انتقع الرجل: وامتقع (بصيغة المبني المجهول): تغيُّر.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٢/٢١١.

وَرْقاءُ ذات تَعـزُّرٍ وتمنَّعِ هَبَطتْ إِليْكَ مِن المحلِّ الأَرْفَعِ محجُوبَةٌ عَن كلِّ مُقلَةِ عارفٍ وهيَ الَّتي سَفَرَتْ ولم تَتَبَّرْقَعَ وصلَتْ عَلَى كُرْهِ إليكَ ورُبَّما كرهَتْ فراقَكَ وهي ذات تَفَجُّع أَيْفَتْ ومِا الِفَتْ فلمَّا واصلَتْ أَلِفَتْ مُجاوَرةَ الخرابِ البَلْقِعِ وأظنها نسيت عهودا بالجمى

ومَـنـازلًا بـفـراقِـهـا لـم تـقـنـع

مِن مِيم مَرْكزِها بِدَاتِ الأَجْرَعِ عَلِقَتْ بِهَا ثَاءُ النَّقِيلَ فَأَصْبَحَتْ بَيْنَ المَّعَالِمِ وَالطَّلُولِ الخُضَّعِ تَبِي وَقَدْ نَسِيَتْ عَهُوداً بالحِمَى بمَدامِع تَهْمِي ولَمَّا تُقْلِع تَبَكِي وقَدْ نَسِيَتْ عَهُوداً بالحِمَى ودَنا الرَّحيلُ إلى الفَضاءِ الأَوْسَع حتَّى إذا قَرُبَ المَسِيرُ إلى الحِمَى ودَنا الرَّحيلُ إلى الفَضاءِ الأَوْسَع المَّرْسَع المَّالِي الفَضاءِ الأَوْسَع المَّالِي الفَضاءِ الأَوْسَع اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم وغَدَتْ تُغرِّدُ فَوقَ ذِرْوَةِ شاهتٍ والعِلْمُ يَرْفَعُ كُلَّ مَن لم يُرفَع وتَعـودُ عـالِمـةً بكـل خَفِيَّةٍ في العالَمِينَ فخَرْقُهَا لم يُرْقَع فَهبُوطُها إِذْ كَانَ ضَرْبَةَ لازِبِ لِتَكُونَ سامِعةً لما لَمْ تَسْمَعِ فلأيِّ شَيءٍ أُهْبِطَتْ من شاهِقٍ سام إلى قَعْرِ الحَضِيضِ الأوْضَعِ إِنْ كَانَ أَهْبَطِهَا الإِلَّهُ لِحِكَمَّةً طُوِيَّتْ عن الفَطِنِ اللَّبِيبِ الأَرْوَعِ إِذْ عَاقَهَا الشَّرَكُ الكَثِيفُ فَصَدَّهَا قَفَصٌ عَنِ الأَوْجَ الفَسِيَحِ الأَرْفَعِ الْأَوْمَ الْمُعَ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

حتَّى إذا اتَّصَلَتْ بِهاءِ هبُوطِهـا

وقال محبوب الخوري الشرتوني اللبناني ( من شعراء المهجر ) في حمامة كان يرأها أثناء مرضه تنتقل أمام عينيه على المرتفعات والسطوح، فلما شفي افتقدها ولم يقف لها على أثر فقال(١):

أنابَكِ خَطْبٌ فلَمْ تَرجعي أم الطَّيرُ تَنْبُو عَن المَرتَع؟

<sup>(</sup>١) الشعر العربي في المهجر/٢٣٥.

وحُسزْنٌ تغَلْغَلَ في الأصْلعِ ءِ فضاع السُّؤالُ ولم يَنفَع كِ هناكَ على الحائِطِ الأرْفَعِ حُ لعَينيَّ في المَشْهَدِ الأَبْدَعِ ء ورَمْنُ الطُّهَارَةِ في المَنْنَزع ِ

أَسَى يا حَمامة في جانِحي ولَـوْ لَمْ يُعذِّبْ جِفُونِي السَّقا مُ لَـجلَّلْتُ ذكـرَكِ بـالأدْمُـع غداة تركتُ فِراشَ الضَّنَى طَلَبْتُكِ في ذلِكَ المَوضِعِ وساءَلْتُ عنكِ جهات الفَضَا هـو الفّجـرُ عـوَّدَني أن أرّا فكُمْ طَلِعَ الفجرُ ثُمَّ انْقَضَى وعادَ وعُدتُ فلَم تَطْلُعي لَقَد كُنْتِ ذاكَ الأنيسَ الأحسبُ إذا ما طَفَرْتُ من المِخْدَعِ أُمتِّع طَـرْفي بنُـورِ الضَّحَى وبالـوَرْدِ والحَبَقِ الأضْـوع (١) أجَـلْ كنْتِ أَبْدَعَ رسْمٍ يَلُو فَكُنْتُ أَرَى فيكِ رَمْزَ اللَّوَفَا وأَبْصِرُ فيكِ رسُولَ السَّما ءِ يُحدِّثُ عَنْ قُدْرَةِ المُبْدِعِ وقُوفُكِ في شُرُفاتِ السُّطُو حِ وقُوفٌ يَشُوقُكِ أَن تَسْجَعي كأنَّكِ في أوْجِها شاعِرٌ أطلُّ على العالَمِ الأوْسَعِ وكُنتِ إذا ما شَقَّقْتِ الفَضا ءَ بحانِحكِ الخافِقِ الطَّيِّعِ تصوِّرْتُ أَنَّكِ طَيرُ الخَيا لِ يَطِيرُ بَعِيداً عَنِ المَجْمَعِ

إذا كُنْتِ في قَيْدِ هذي الحيا قِ تَعالى إليَّ وعِيشِي مَعي فَأَنْتِ هُنالِكَ رَهْنِ الخَرِيدِ فِي إِذَا نَقَصَ الحَبُّ لِم تَشْبَعِي وليسَ هنالِكَ أَمْنُ فإِنْ رَمَتْكِ يَدا صائدٍ تُصْرَعي

وقال ابن عُنين (محمد بن نصر) ملغزاً في الوراشين(٢):

يا أدباءَ الزَّمانِ إِنِّي أَعْجَزَني لِلعَويصِ كَشْفُ

<sup>(</sup>١) الحبق ( بفتحتين ): نبات طيب الرائحة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه /١٥١ . الوراشين جمع الوَرُشان وهو ذكر القماري .

فخبِّسرُوني عن آسم ِ جَمْع ِ النِّصْفُ ظَرْفٌ والنَّصفُ حَرْفُ وقال محمد بن سنان الخفاجي في الحمام (١):

عجِبتُ لها تَشكُو الغرامَ جَهالَةً وقد جاوَبَتْ من كُلِّ ناحيةٍ إلْفا ويُشجي قلوبَ العاشِقينَ حَنِينُها وما فَهِمُوا ممَّا تَغنَّتْ به حَرْفا ولو صَدَقتْ فيما تقُولُ مِن الأسَى لَمَا لَبِسَتْ طَوْقاً ولا خَضَبَتْ كفَّا

حضر ابن عنين درس فخر الدين الرازي بخوارزم في يوم شات وقد سقط ثلج كثير، فإذا حمامة يطردها صقر، فألقت نفسها في حجر الفخر الرازي فرجع عنها الجارح، ورقً لها الشيخ وأخذها بيده، فقال ابن عنين في الحال(٢):

يا ابنَ الكِرامِ المُطْعِمينَ إذا شَتَوًا في كُلِّ مَحْمَصَةٍ وثَلْجٍ خاشِفِ(٣) العاصِمِين إذا النَّفُوسُ تَطَايَرَتُ بيْنَ الصَّوارمِ والوَشِيجِ الرَّاعِفِ من نَبَّا الوَرْقاءَ أَنَّ مَحلَّكُمْ حَرَمٌ وأَنَّكَ مَلْجاً لِلخافِفِ وَقَد تَدانى حَتْفُها فَحَبْوتَها ببقائِها المُستأَنفِ ولَو آنَها تُحبى بمال لانْتَنت من راحتيْكَ بنائِل مُتضاعِفِ ولو آنَها تُحبى بمال لانْتَنت من راحتيْكَ بنائِل مُتضاعِفِ جاءَتْ سُليمانَ الزَّمانِ بِشكُوهَا والموتُ يَلْمَعُ من جَناحي خاطِفِ قَرِمٌ لَواهُ القُوتُ حَتَى ظِلَّهُ بإِزائِه يَجْري بقلْبٍ واجِفِ(٤) قَرِمٌ لَواهُ القُوتُ حَتَى ظِلْهُ بإِزائِه يَجْري بقلْبٍ واجِفِ(٤)

وقال بَكْر بن النطَّاح<sup>(ه)</sup> : إذا شِئتُ غَنَّتنـــى ببَغــدادَ قَيْنَـةٌ وإنْ شِ

وإِنْ شِئْتُ غَنَّانِي الحمامُ المُطوَّقُ

<sup>(</sup>١) مطلع الفوائد ومجمع الفرائد/٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) ديوانه/٩٤.

<sup>(</sup>٣) خشف الثلج: شمع له خشفة عند المشى فهو خاشف.

<sup>(</sup>٤) القرم (بكسر الراء): من اشتدت شهوته الى اللحم.

<sup>(</sup>٥) الحيوان للجاحظ ١٩٧/٣.

لباسِي الحُسامُ أو إزارٌ مُعَصْفَرٌ ودِرْعُ حَديدٍ أَوْ قَميصٌ مُخَلَّقُ (١) وقال محمد بن الحسين الطَّبني (٢):

قُمْريَّةً دَعتِ الهَوى فكأنَّما نَطَقَتْ وليسَ لها لسانٌ ناطِقُ غَنَّتْ فحبَّبَتِ الأراكَ كأنَّما فَوْقَ الغُصُونِ حَبابَةً ومُخارِقُ (٣) غَنَّتْ فحبَّبَتِ الأراكَ كأنَّما فَوْقَ الغُصُونِ حَبابَةً ومُخارِقُ (٣) وقال أيضاً (٤):

لَعَمْرِيَ إِنِّي لِلحمائِم في الضَّحَى إذا غَرَّدَتْ فوقَ الغُصُونِ لَوامِقُ وَاسْعَدَنِي مِنها صَدِيقَةُ أَيْكَةٍ كما يُسْعِدُ الإِلْفَ الصَّديقُ الصادِقُ

وقال عبد الواحد بن فتوح الأندلسي يصف حماماً بسرعة الطيران والسَّبْق (٥):

يَجْتَابُ أُوْدِيَةَ السَّحَابِ بِخَافِقٍ كَالبَرْقِ أُوْمَضَ فِي السَّحَابِ فَأَبْرِقَا لِوَمَضَ فِي السَّحَابِ فَأَبْرِقَا لُو سَابَقَ الرَيْحَ الجَنُوبَ لِغَايَةٍ يوماً لجاءَكَ مِثْلَها أَوْ أَسْبَقَا يَسْتَقْرِبُ الأَرْضُ البِسِيطَةَ مَذْهباً والأَفْقِ ذَا السَّقُفِ الرَّفِيعَةِ مُرتقَى ويَخْلُلُ يَسْتَرقِي السَّمَاءَ بخافِقٍ فِي الجوّ تحسبُهُ الشهابِ المُحْرِقَا ويَخْلُلُ يَسْتَرقي السَّمَاءَ بخافِقٍ في الجوّ تحسبُهُ الشهابِ المُحْرِقا يَبْدُو فَيُعْجِبُ مِن رآهُ لَحُسْنِهِ وتكادُ آيةُ عُنْقِهِ أَنْ تَنْطِقا مُتَرَقْرِقاً مِن حيثُ درْتَ كَأَنَّما لِبِسَ الزَّجَاجَةَ أَو تَجْلَبَبَ زِئْبَقا مُتَرَقَّرِقاً مِن حيثُ درْتَ كَأَنَّما لِبِسَ الزَّجَاجَةَ أَو تَجْلَبَبَ زِئْبَقا

وقال يحيى بن هذيل في القمري (٦): قد اختَفى بينَ أغْصانٍ وأوْراقِ وحَنَّ حنَّةَ مَشْغُوفِ ومُشْتَاقِ

<sup>&#</sup>x27;(١) مخلِّق: مطيِّب بالخلوق ( بفتح الخاء ) وهو ضرب من الطيب .

<sup>(</sup>۲) التشبيهات/۲۰ .

<sup>(</sup>٣) حبابة ومخارق: مغنيان مشهوران .

<sup>(</sup>٤) التشبيهات / ٦١ .

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب للنويري ١٠/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٦) التشبيهات /٥٩ .

كَأْنَّمَا خَافَ عَذْلًا فَهِو مُسْتَتِرٌ أَو خَافَ وَاشِيَةً ا أُوْدَت بميثاقِ وقال أيضاً (١):

لألىءَ لَيسَتْ من نظام ولا سِلْكِ مطوَّقَةٌ يغدُو النَّدي في جَناحِها إذا انتقَلَتْ عن أيْكِها فَكَأَنَّما قَـوادِمُها أَجْفانُ والِهَةٍ تَبْكي وقال أبو هلال العسكري في فاختة(٢):

مَرَرْتُ بِمِطْرابِ الغَداةِ كَانَّها تعلُّ معَ الإِشْراقِ راحاً مُفَلَّفُلا(٣) تُجلَّلُ من جِلْدِ السَّحابِ مُفَصَّلا (٤) وَطَرْفاً كَما تُرْنو الغَزَالةُ أَكْحَلا لَهَا ذَنَبٌ وافي الجَوانِبِ مِثلَما تُقشِّرُ طَلْعاً أَوْ تُجرِّدُ مُنْصلا

مُنمَّــرَةٍ كِــدُراءَ تحسّبُ أنَّهــا بَدَتْ تَجْتَلِي لِلعَينِ طَوْقاً مُمسَّكاً إذا حَلَّقَتْ في الجوِّ خِلتَ جَنَاحَها يَرُدُّ صَفيراً أو يحرِّك جُلْجُلا(٥)

وسمع أبو فراس الحمداني حمامة وهو في أسره تنوح على شجرة فقال يخاطبها(١):

أقولُ وقَدْ نَاحَتْ بِقُرْبِي حَمَامَةً أيا جَارِتَا هَلْ تَشْعُرِينَ بِحالى ؟ معاذَ الهوى ما ذُقتِ طارِقَةَ النَّوَى

ولا خَطَرَتْ مِنْكِ الهمومُ ببال أتَحْمِلُ محْزُونَ الفُؤادِ قَوادِمٌ عَلَى غُصُنِ نائي المسافَةِ عال ِ

 <sup>(</sup>١) المصدر السابق/٨٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان المعانى ١٣٨/٢ ، ونهاية الأرب ٢٦٠/١٠ .

<sup>(</sup>٣) يريد بمطراب الغداة: الفاختة. شراب مفلفل: يلذع لذع الفلفل.

<sup>(</sup>٤) منمَّرة: منقَّطة بأيِّ لون كان .

<sup>(</sup>٥) الجلجل: الجرس الصغير، جمعه جلاجل.

<sup>(</sup>٦) ديوانه /۲۳۸ .

أيا جارَتا ما أنْصَفَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا تَعَالَىْ أَقاسِمْكِ الهُمُومَ تَعالى تعالَيْ تَرَي رُوحاً لدَيَّ ضَعِيفةً تَردُّدُ في جِسْمٍ يُعلَّبُ بال أَيضَحَكُ مَاسُورٌ وتَبكِّي طَلْيَقَةٌ ويَسكُتُ مَحْزُونٌ ويَنْدبُ سال؟ لقدْ كُنْتُ أَوْلَى منْكِ بالدِّمعِ مُقْلَةً ولكنَّ دَمْعي في الحَوادِثِ غالِ

وقال نصيب ( الأكبر ) بن رباح <sup>(١)</sup> :

لَقد هَتَفَتْ في جِنْح لَيل حَمَامَةً عَلى فَنَنِ وَهْناً وإِنِّي لَنائِمُ كَذَبْتُ وبَيتِ اللَّهِ لو كنتُ عاشِقاً لَما سَبَقَّتْنِي بِالبُكاءِ الحَماثِمُ وقال أبو قطيفة (عمرو بن الوليد)(٢):

والقُصُورِ الَّتِي بها الأطامُ (٣) يُتَعَنَّى على ذُراهُ الحمامُ (١٤) إِقْرَ منِّي السَّلامَ إِنَّ جِئْتَ قَومي وقَليلٌ لهم لَدَيَّ السَّلامُ

وتَبِـدَّلْتُ مِن مَســاكِـنَ قَــومي كـلّ قَصْر مشيَّـدٍ ذي أواس

وقال حُميد بن ثور الهلالي من قصيدة طويلة (٥):

من الوُّرْقِ حَمَّاءُ العِلاطَيْنِ باكَرَتْ عَسِيبَ أَشَاءٍ مَطْلع الشَّمسِ أَسْحمالًا) إذا هَزْهَزَتُهُ الرِّيحُ أَوْ لَعِبَتْ بِهِ أَرَّنتْ عليهِ مائِلًا ومُقوَّما (٧)

وما هاجَ هذا الشُّوقَ إِلَّا حَمَامَةً دَعَتْ ساقَ حرِّ تَـرْحَةً وتَـرَنُّما

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٢٤ وديوان الحماسة لأبي تمام ١٢٨٩/٣.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الأطام: الحصون واحدها أطم (بضمتين).

<sup>(</sup>٤) أواسي جمع أسي وهو الأصل، يقال فلان في أسيُّه أي في أصله، والأسي والأساس واحد . وفي رواية أخرى (ذي أواش) بالشين المعجمة، يريد أنَّ هذه القصور موشية أي منقوشة . (٥) ديوانه/٢٤.

<sup>(</sup>٦) العلاطان: الرقمتان في أعناق الطير. العسيب: صغار السعف الذي لم ينبت عليه الخوص. الأشاء: صغار النخل.

<sup>(</sup>٧). أرنَّت: صاحت. الماثل: اللَّاطيء بالأرض وهو من الأضداد.

إلى آبْن ثَلاثِ بينَ عُودَيْن أعْجَما (١) ولا ضَرْبِ صَوَّاغٍ بكفَّيْهِ دِرْهَما بِه بَيْنَ أَعْوادٍ بَعَلْيَاءَ مُعْلَما أنابيبَمِنمُسْتَعْجِلِ الرِّيش حَمْحَمَا(٢) إذا هو مدَّ الجيدَ منه لِيَطْعَما (٣) له مَعَها في باحَةِ العُشِّ مَجْثَما(٤) لها ولداً إلا رَمِيماً وأعْظُما(٥) لِباكيةٍ في شَجْوها مُتَلَوَّما(١) دَنا الصَّيفُ وانْجَابَ الرَّبِيعُ فأنْجما (٧) أو النُّحْل من تَثْلِيثِ أو مِن يَبَنْبَما (^) ولا عَرَبيّاً شَاقَه صَوْتُ أَعْجَما له عَوْلَةٌ لو يَفْهَمُ العَوْدُ أرزَما (٩)

تُباري حَمامَ الجَلْهَتَيْن وتَـرْعَوي تطوَّقَ طَوْقاً لم يكُنْ عن تَمِيمَةٍ بنَّتْ بَيْتُه الخُرقاءُ وهيّ رَفيقَةٌ تُرشِّحُ احْوَى مُزْلَغِبّاً تَرى لهُ كأنَّ عَلى أشداقِهِ نَوْر حَنْوَةِ فلمَّا اكتَسَى رِيشاً سُخاماً ولم يَجِدُ أُتيحَ لهُ صَقْرٌ مُسِفٍّ فلمْ يَدَعْ فَأُوْفَتُ عَلَى غُصْنِ ضُحَيّاً فَلَم تَدَعْ مُطَوَّقةٌ خَطْبَاءُ تَصْدَحُ كُلُما إذا شِئتُ غَنَّتْنِي بِأَجْزاع بيشَةٍ عجِبْتُ لها أنَّى يكونُ غِناؤُها فَصِيحاً ولم تفْغَرْ بَمَنْطِقِها فَما فَلَمْ أَرَ مَحْزُونِاً لَـهُ مثلُ صَـوْتِها كمِثْلَى إذا غَنَّتْ ولكنَّ صَوْتَها

وقال عبيد بن الأبرص (١٠) في خرق الحمامة وعدم إتقانها عمل العش: عَيُّوا بِأَمْرِهُمُ كَما عَيَّتْ بِبَيْضَتِها الحَمَامَهُ

<sup>(</sup>١) الجلهتان: جانبا الوادي. ابن ثلاث: الفرخ ابن ثلاث ليال. بين عودين: يريد أنه في عشه.

<sup>(</sup>٢) ازلغب الفرخ: طلع ريشه. جمحم: اسود، وفي رواية (جمَّما) أي كثر.

<sup>(</sup>٣) الحنوة: نبات سهلي طيّب الريح .

<sup>(</sup>٤) السخام: اللين. المجثم: موضع جثوم الطائر.

<sup>(</sup>٥) المسفُّ: الذي يدنو من الأرض في طيرانه .

<sup>(</sup>٦) ضحياً: ضحيً. متلوِّما: ملامة.

<sup>(</sup>V) انجاب، وأنجم: كلاهنا بمعنى أقلع.

<sup>(</sup>٨) بيشة: واد تثليث: موضع قرب مكة. يبنبما: واد قبل تثليث.

<sup>(</sup>٩) العود: المسن من الابل.

<sup>(</sup>١٠) عيون الأخبار ٧٢/٢ .

جَعَلَتْ لها عُـودَيْنِ مِن نَشَمٍ وآخرَ مِن ثُمامَـه (١) وقال أحمد شوقي في قصة الحمامة مع نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام (٢):

كانَ ابـنُ داودٍ يُـقـــرِّبُ في مجالِسِهِ حَمّامَهُ خدمَتْهُ عُمْراً مشلما قد شاء صِدْقاً واسْتِقامَهُ فَمَضَتْ إلى عُمَّالِهِ يَوماً تبلُّغُهمْ سَلَّامَهُ والكُتْبُ تحت جَناجِها كُتِبَتْ لها فيها الكَرامَـة فأرادَتِ الحَمْقاءُ تعسرفُ مِن رَسافِله مَرامَة عمدت الأوَّلِها وكا نَ إلى خَليفَتِهِ بِرامَهُ (١٣) فرأتُهُ يامرُ فيه عا مِلهُ بناج للحَمَامَةُ يَةً في الرَّحيلُ وفي الإقامَهُ ويسقبول وأسوهما البرعما تُعطَى رِياضاً في تِهامَـهُ(٣) ا ويُشيـرُ في الثَّـاني بـــأنْ تَسْتَحِي أَنْ فَضَّتَ خِتامَـهُ وأتت لشالشها ولم فرأتُ على الطَّيرِ الزَّعامَةُ فراتُ على الطَّيرِ الزَّعامَةُ في السَّدِ الزَّعامَةُ في النَّدامَةُ في النَّدامِةُ في النَّدامِةُ في النَّذامِةُ في النَّدامِةُ في النَّدامِةُ في النَّذامِةُ في النَّذامِةُ في النَّدامِةُ في النَّدامِةُ في النَّذامِةُ في النَّذَامِةُ في النَّذامِةُ في النَّذَامِةُ في النَّذَامِةُ في النَّذامِةُ في النَّذَامِةُ في النَّذامِةُ في النَ وأتَتْ نَسِيُّ السُّهِ وَهْسِيِّ تقولُ يا رَبِّ السَّلامَة قَالَتْ: فَقَدْتُ الكَتْبَ يا مَوْلايَ في أَرْضِ اليّمامَهُ ') ني البازُ يَدْفَعُني أمامَـهُ لِتَسزُّعي لمًا أتا فِ أَجَابُ بِلْ جِئْتِ الَّذِي كَادَتْ تَقُومُ لَهُ القِيَامَةُ مَن خانَ خانَّتُهُ الكرامَـهُ لكنْ كفَاك عُقوبةً

<sup>(</sup>١) يقول: قرنت عودة النشم القوية بالنمام الضعيف فتكسَّر ووقع البيض.

<sup>(</sup>٢) الشوقيات ١٦٨/٤.

<sup>(</sup>٣) رامه، وتهامة، واليمامة: أسماء أمكنة.

وقال عبد الله بن جحش في أبي سفيان بن حرب لما عدا على داره بمكّة فباعها(١٠ :

أَبْلِغُ أَبِ السُفْسِانَ عَنْ أَمْرٍ عَواقِبُهُ نَدَامَهُ دَارَ ابنِ عمَّكَ بعْتَها تَقْضِي بِها عَنْكَ الغَرامَهُ وحَلِيفُكُمْ باللهِ رَبِّ النَّاسِ مُجْتَهدُ القسامَهُ إذَهَبْ بِها إذَهَبْ بِها طُوقَ الحَمَامَهُ إذَهَبْ بِها طُوقَ الحَمَامَهُ

وقال أبو حيَّة النميري ( الهيثم بن الربيع ) مشبِّها الأثافي بالحمام (٢) :

من العَرصاتِ غيرَ مَخَدِّ نُؤْي كِباقِي الوَحْي خُطَّ عَلَى إمام (٣) وغَير خَوال لِهِ لَوَحْن حتَّى بِهِنَّ عَلاَمَةٌ من غَيرِ شام (٤) كَانَّ بِها حماماتٍ ثَلاثاً مَثَلْنَ ولم يَطِرْنَ مع الحَمَامِ

وقال الفرزدق(٥):

ومن يَكُ خائِفاً لأذاةِ شِعْرِي فَقَدْ أمِنَ الهِجَاءَ بَنُو حَرامِ هُمُ مَنَعُوا سَفِيهَهُم وخافُوا قَلاثِدَ مشلَ أطواقِ الحَمامِ هُمُ مَنَعُوا سَفِيهَهُم وخافُوا قلائِدَ مشلَ أطواقِ الحَمامِ وقال ابن هرمة (إبراهيم بن عليٌّ)(١):

إِنِّي امْرِقٌ أصُوعُ الحَليَ تعْمَلُهُ كَفَّايَ لكنْ لساني صائعُ الكَلِم

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١/٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٣/٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) المخدُّ: موضع الخدِّ وهو الشق. الوحي: الكتابة. الإمام: الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الخوالد: يعني الأثافي لأنهنَّ يبقين بعد الرحيل عن الدار . لوَّحن: غيَّرتهن النار . الشام جمع شامة وهي الأثر الأسود في البدن أو الأرض .

<sup>(</sup>٥) ثمار القلوب/٤٦٦. ولم أجدهما في ديوانه.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق/٤٦٦، وديوانه /٢١٠ و٢١١.

عَقَدْتُ في مُلْتَوَى أوْداجِ لَبِّيهِ طَوْقَ الحَمَامَةِ لا يَبْلى على القِدَمِ وقال كثيِّر عزَّة أوْ غيره من بني سهم (١) :

لعَنَ اللَّهُ من يَسُبُّ عَليّـاً وحُسَيْناً من سُوقَةٍ وإمام أيُسَبُّ المُطَيَّبُونَ جُدُوداً والكِرامُ الأخْروالِ والأعْمامِ يَامَنُ الظُّبْيُ والحَمَامُ ولا يَأ رَحْمَةُ اللَّهِ والسَّلامُ عَلَيْهم كُلَّما قامَ قائِمٌ بسَلامِ

وقال عديُّ بن الرِّقاع العاملي، وقيل لنصيب بن رباح (٢):

إلى أَنْ بِكَتْ وَرْقَاء فِي غُصْنِ أَيْكَةٍ تُردُّدُ مَبْكاها بِحُسْنِ التَّرَنُّمِ فَلَوْ قَبِلُ مَبْكاها بَكِيتُ صَبابَةً بِلَيْلِي شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبِّلَ التَّنَدُّمْ ولكِنْ بكَتْ قَبْلي فَهَاجَ لَي البُكا بُكاها فقُلتُ الفَضْلُ لِلمُتَقَـدُّمُ

وقال أعرابي في الجمام (٣):

فعُدْنَ فَلمَّا عُدْنَ كِدْنَ يُمِتْنَني وكِدْتُ بِالسَّرارِي لهنَّ أُبِينُ دَعَوْنَ بأصواتِ الهَدِيلِ كأنَّما شَرِبْنَ حُميًّا أَوْ بِهِنَّ جُنونً فلم تَرَ عَيْني مِثلَهُنَّ حَمَائِماً بِكِينَ ولم تـدْمَعْ لَهُنَّ شُؤُونُ

وقال ابن القاشاني في غناء الحمامة (٤) :

يا لَيْلةً جَمَعْتْني والمدام ومَنْ أهواهُ في رَوْضَةٍ تحْكي الجنانَ لَنا

إِنِّي إِذَا مَا امْرُقُ خَفَّتْ نَعَامَتُهُ فِي الجَهْلِ وَاسْتَحَصِدَتْ مِنهُ قُوَى الأَدَمِ

مَنُ آلُ الرَّسولِ عِندَ المَقام

وممًّا شَجاني أنَّني كنتُ نائِماً أعَلَّلُ من بَرْدِ الكَرى بالتَّنسُّم

ألا يا حَماماتِ اللَّوى عُدن عَوْدَةً فَإِنِّي إلى أصواتِكُنَّ حَزِينُ

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ١٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرِّد ٣/ ١٢٥ والبيتان الثالث والرابع في شعر نصيب بن رباح/١٦٠ مع أبيات أخرى .

<sup>(</sup>٣) الأعرابيات /٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب/٤٦٧ .

<sup>414</sup> 

لأَشْكُونَّكَ مِا غَنَّتْ مُطوَّقَةٌ عَلَى الغُصُونِ كما طَوَّقْتَني مِنَنا وقال شاعر يصف لون الحمام(١):

كان بنَحْرها والجِيدِ مِنْها إذا ما أمْكَنَتْ لِلنَّاظِرِينا مَخَـطًا كـانَ من قَـلم دَقِيـقِ

وقال أبو الحسين النوري(٢):

رُبَّ وَرْقاء هَتُوفٍ في الضُّحَى ذَكَرَتْ إِلْفًا وَخِدْنًا صَالِحًا فَبَكَتْ خُزْنًا فَهَاجَتْ خَزَني فَـبُكائِي رُبُّما أرَّقَـها وبُكاها ربَّما أرَّقَـني ولقَـدْ تَشْكُّـو فَمَا أَفْهَمُها ولقـدْ أشكُـو فمَا تَفْهَمُني غير أنِّي بالجَوى أعْرِفُها

ذاتِ شُجْوٍ هَتَفَتْ في فَنَنِ وهيَ أيْضاً بالجَوى تعرفني

فخط بجِيدِها والنُّحْرِ نُونا

وقال القاسم بن يوسف بن صبيح يرثي القمري (٣):

هـلْ لامْرىء من أمانِ مِن رَيْب هـذا الزَّمانِ طَوارِقِ الحَدَثَانِ الرَّاسِيَ فُرَتَرِقَانِ الْأَلْسِيَ فُرِتَانِ الْأَلْسِيَ فُرِتَانِ الْأَلْسِيَةِ الْمُرْتَانِ الْمُرْتَانِ الْمُرْتَانِ الْمُرْتَانِ الْمُرْتَانِ الْمُرْتَانِ الْمُرْتَانِ الْمُرْتَانِ الْمُرْتَانِ الْمُرْتِقِينِ الْمُرْتِقِيقِ الْمُرْتِقِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِيِي الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْم قَرِينُ كُلِّ قَرينٍ يَبِينُ بعدَ اقْتِرانِ دانِ ثم ما يَبْليانِ من أكرم الأخدان

أَمْ هَلْ تَرى ناجِياً مِن ما اثنانِ يَجْتَمِعانِ والمَازِمانِ ونَسْسُرُ الـ يُبْلِي الجدِيدَ الجدِيد كانَ المُطوَّقُ خِـدْناً

<sup>(</sup>١) محاضرات الأدباء ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان للدميري ٢/٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق /١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) المأزمان: موضع بين المشعر وعرفة .

من خالِص ِ السخِلانِ مِن عامِرِ الأوْطانِ كمشعل النبران أو حُرَّةً بِبَيانِ

وصباحباً وخيلِيلاً سِنينَ سَبْعاً وعَشْراً مخْفُورَةً بِشَمانِ فَخَالَهُ حادِثٌ مِن حَوادِثِ الأزْمانِ أمْسَى المُطوَّقُ رَمْساً دَرِيبَة الأَكْفَانِ مُسْتَـوْطِـنـاً دارَ قَفْـرٍ داني الجِوارِ وإِنْ كاً نَ نازِحاً غير دانِ فالقلبُ فيهِ كُلُومٌ من لاعِجِ الأحْزانِ وفى الحَشَا لاذِعاتُ والسَّمُ قُلِدانِ سَبُّومٌ دَمْعا هُمَا تَكِفانِ كَانَ المطَّوَّقُ أُنْساً للأهل والبِجيرانِ وكانَ طَلْقاً ضَحُوكاً يُبجِيبُ كلَّ أوانِ إذا أشَرْتَ إليهِ باللَّحْظِ أو بالبِّنانِ مُخرّداً في دُجَى اللَّيْ لِي مُؤذِناً بالأذانِ مُنادِياً ساقَ حُرِّ وكانَ أَعْجَمَ في نُـطُ قِيهِ فَصِيحَ اللَّسانِ وطالَما غَنَاني مِن مُطْرِبِ الألْحانِ لمعبد والسُريْج ي والغَريض اليَماني كانَ المُطَوَّقُ جارَ السرَّسُولِ والفُرْقانِ تَنْمِيهِ آباءُ صِدْقٍ لَمُحْصَنَاتٍ هِجَانِ في مَغْرس طَابَ أَصْلاً من طَيِّبِ الأَغْصانِ كَانًا عَيْنَيْهِ ياقُو تَتنانِ جَمْراوان كسأنَّ رِجْسَلَيْهِ مَصْبُو غَستانِ مِس أُرْجُسوانِ(١)

<sup>(</sup>١) الأرجوان: صبغ أحمر (معرَّب).

كَانَّ هَامَتَهُ رُكِّ بَتْ عَلَى غُصْنِ بِانِ وَأَخْضَرَ اللَّوْنِ يَحْكِي لِبِاسَ أَهْلِ الْجِنانِ وَذِي سَفَاهٍ لِحَانِي لِم يُعْنِهِ مَّا عَنانِي وَدَدْتُهُ بِصَخارٍ وذِلَةٍ وهُوانِ وهُوانِ يَطُومُ نِي وهو نِحِلُو لَمْ يَشْجِهِ مَا شَجانِي يَلُومُ نِي وهو نِحِلُو لَمْ يَشْجِهِ مَا شَجانِي يَعْهاتَ مَا لَكَ ثَانٍ مُقارِبٌ أَوْ مُدانِي هَيْهاتَ مَا لَكَ ثَانٍ مُقارِبٌ أَوْ مُدانِي وما بَنِي مثلَ ما قَدْ بَنَيْتَ في اللَّهو باني في وصفه (۱) :

سَجَعَتْ هاتِفةُ الوْر قِ عَناها شَحْطُ بَيْنِ ذَاتُ طَوْقٍ مشل خَصطً النُّونِ أَقْنَى الطَّرَفَيْنِ وَتَرَى نَاظِرَها يَلْ مَعُ في يَاقُوتَتَيْنِ تَكْرِجُ الأَنْفاسَ من ثَقَّ بَيْنِ كَاللَّؤُلُوقَتَيْنِ وَقَال عبد الله بن المعتزِّ يصف حمامة (٢):

هَيَّجَتْ حُـنْنَه حَمَامَةً غُصْنِ فَهُـوَ بِالْا يَنُـوحُ وهِيَ تُعَنِّي زُيِّنَتْ بِاكتِساءِ وَشْي من الرِّيه ش وَطَوْقٍ في جِيدِها مُطْمَئِنِّ وَاسْتَعَادَ الهَـدِيـرَ مِنَها ارْتِيـاحُ لَجَّ حتَّى حَسِبْتُـهُ مَسَّ جِنَّ وَاسْتَعَادَ الهَـدِيـرَ مِنَها ارْتِيـاحُ لَجَّ حتَّى حَسِبْتُـهُ مَسَّ جِنَّ المَّارِثُ وسافَرَتْ بِجَناحٍ خَلْفَ أَلَّافِها كَتَبَـرْقَـةِ مُـزْنِ وقال أبو بكر الصنوبري (أحمد بن محمد) في الورشان (٣):

أنا في نُنْهَتَيْنِ من بُسْتانِي حين أخْلُو به ومِن وَرَشاني

<sup>(</sup>١) محاضرات الأدباء ٢/٥٧٢ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه/٤٩٨ ونهاية الأرب ٢١٩٥١٠.

طائِسٌ قَلْبٌ من يُغَنِّيهِ أَوْلَى مِنْهُ عندَ الغِناءِ بالطَّيرَانِ مُسمِعً يُودِعُ المَسامِعَ ما شا ءَتْ وما لم تَشَأُ من الألْحانِ في رداءٍ مِن سَوْسَنٍ وقميصٍ قد تَغْشَّى لونَ السُّماءِ قَراهُ وتَراءَى في جِيدِه الفَرْقَدانِ(١)

وقال یحیی بن هذیل<sup>(۲)</sup> :

قُلْ لهذا الحمامِ إنْ جَهِلَ الحُد بُّ أنا واقِفٌ عَلَى عِـرْفَـانِـهُ لم تُصِبْهُ النَّوى بِفِقْدانِ حِلٍّ فَيُرى باكياً عَلى فِقْدانِهُ فَشَٰدَا فِي قَضيبِ أَيْكٍ يُعَلِّي عِهِ ويُدْنِيه أَرْضَهُ مِن لِيانِهُ

زَرَّرَتْـهُ عـليـه تَـشْـريـنـانِ

<sup>(</sup>١) القرا (بالفتح): الظهر.

<sup>(</sup>٢) التشبيهات/٥٨ .



# الحَيَّة (١)

الحيَّة إسم يطلق على الذكر والأنثى، وإنَّما دخلته الهاء لأنَّه واحد من جنس، فإن أردت التمييز قلت: هذا حيَّة ذكر، وهذه حيَّة أنثى، على أنَّه قد روي عن بعض العرب: رأيت حيَّا على حيَّة، أيْ ذكراً على أنثى، وتجمع على حيَّات وحيوات.

ويقال: أرض مَحْيات ومَحْوات، أيْ كثيرة الحيَّات. والحاوي: صاحب الحيَّات، والحيُّوت: ذكر الحيَّات.

#### من أسماء الحيات ونعوتها:

الأَبْتَر : أبتر الذنب مقطوعه، خبيث أزرق.

الأخْزم : الحيَّة الذكر، والخبيث الغضوب .

الأرُّقم : مرقَّم بحمرة وسواد وكُدرة. خبيث عارب والأرقم

<sup>(</sup>١) المخصص ١٠٦/٨/٢ ـ ١١٥. حياة الحيوان ٢٥/١ ـ ٢٧ و١٧١ و١٨٣ و٢٣٣ و٢/٥٠ و٦٩ و٩٦ و١١٥. المعجم الزوولوجي ٦/٦، والصحاح ولسان العرب وأقرب الموارد ومعجم متن اللغة ضمن حدود المواد التي سيرد ذكرها.

إسم للذكر، ولا يقال للأنثى رقماء ولكنها رقشاء أسُود : غير مُنوَّن، وأسُود سالخ، وصالخ: إذا ألقى سلخه، وهو لا يثنَّى ولا يجمع ولا يضاف، وجمع الأسود أساود، والأنثى أسودة، وجمع المركب أساود سُلْخ وسوالخ وسالخة.

الأصَلَة : حمراء ليست بشديدة الحمرة. قصيرة عريضة تخطُّ بذنبها، وهي من دواهي الحيَّات، ويقال: إنَّها تثب على الفارس. والجمع أصلُّ .

الأَصَمُّ : ما لا يقبل الرقية ، كأنه قد صُمِّ عن سماعها . الأُصَيْلع : دقيق العنق صغير الرأس كأنَّ رأسه بُندقة .. الأَعَيْرج : حية صمَّاء لا تقبل الرُّقية ، وربما تثب حتى تصير مع الفَارس، جمعها الأَعَيْرجات .

الأَفْعَى : عريضة على الأرض. إذا مشت مشت مثنيَّة بثنيين، أو بثلاثة أثناء. رأسها عريض. ثقيلة لا تطلب أحداً، وإن طلبت لم تدرك، وإنما تعض إذا وطيء عليها. الجمع أفاعي .

الْأَفْعُوان . : ذكر الأفاعي .

أَفْنُون : الحيَّة العجوز .

الأقزل : ضرب من الحيَّات .

الأَيْم : كلُّ حِية (أَيْم) الذكر والأنثى في ذلك سواء، وأهل الحجاز يسمون الجان من الحيَّات (الأَيْم) وهذيل يقولون (الأيَّم) بكسر الياء المشدَّدة، وبنو تميم يقولون (الأَيْم)، وقال ابن بري كما في اللسان: (اليمُّ)

الثَّعْبان : حيَّة ضخمة، زعموا أنَّ نفخه يقتل، وقيل:
كلُّ حيَّة ثعبان.

الحَجانُ : حيَّة دقيق أملس لا يضرُّ أحداً. يضرب لونه إلى الحجان يسمون الأيْم من الحيَّات الجان

الجارِن : ولد الحيَّة .

الحُرباب : حيَّة بعينها ليست من العوارم، وعمَّ بعضهم جميع الحيَّات .

الحُرُّ : حيَّة دقيقة شبيهة بالجانِّ من الحيَّات.

الحُرَف : مظلم اللون، قيل: إذا أخذ إنساناً لم

يبق فيه دم إلا خرج .

الحِصْف : إسم الحيَّة (طائيَّة).

البحضّب: الذكر الضخم من الحيّات.

الحُفَّاث : من أضخم الحيَّات. أرْقش وهو أكثر رقطاً من الأرقم منتفخ الوريد. ضعيف السمِّ، وقيل: لا سمَّ له.

الحِفْث : على خلقة الأفعى إلا أنَّه أعظم.

التحمطيط : الحيَّة جمعها حماطيط.

الحَنش : الأسود من الحيَّات. وقيل: حيَّة أبيض طويل أعظم من الثعبان، وقيل: يقال للحيَّة وجميع دوابِّ الأرض: الأحناش، ثمَّ نُحصَّت به الحيَّة فقيل

لها: حنش.

الحنفيش : حيَّة عظيمة ضخمة الرأس رقشاء كدراء إذا حَرَّبْتها اننفخ وريدها جمعها حنافيش.

المخشاش : حيَّة أسمر أصغر من الأرقم، صغير الرأس قلَّما يؤذي أحداً .

الدسَّاس : حيَّة أحمر كالدَّم محدَّد الطرفين، لا يُدرى أيُّهما

رأسه، غليظ الجلد، ويسمى النكَّاز أيضاً.

الدَّوْدَمَس : ضرب من الحيَّات محرنفش الغلاصم، يقال: إنَّه ينفخ نفخاً فيحرق ما أصاب، والجمع الدَّواميس

ذات الزُّبْيَتين : الحيَّة التي لها نقطتان سوداوان فوق عينيها

ذو الطُّفْيَتين : حيَّة خبيث ذو جُدَدٍ في ظهره بيض وسود، والطُّفْي: خوص المُقل(١). أراد أن في جنبيه خطَّين كخوصتين من خوص المقل، وفي الصحاح

رُبّما قيل لهذه الحيّة، طُفْيَة على معنى ذات الطفية .

الرَّقيب : ضرب من الحيَّات خبيث. الجمع الرَّقيبات والرُّقُب السَّفُ : ضرب من الحيَّات، قال بعضهم: إنَّها تطير في

الهواء، وقال آخرون: ربَّما خُصَّ بالسف الأرقم

الشجاع : من أعْرم الحيَّات طويل أفرع مُرقَّش الظهر بسواد وصُفرة. الجمع شجعان وأشجعة .

الصِّلُّ : الحيَّة الدقيقة الصفراء، قيل إنَّها تكون في الرمل

لا تنفع منها الرقية.

العِرْبِد : قيل: إنَّه أسود سالخ، وجاء في المخصص عن ثعلب أنَّها حيَّة خفيفة، وعن ابن قتيبة: أنَّها تنفخ ولا تؤذي، وبها سمِّى المعربد من السكاري لأنَّه

ينفخ ولا يؤذي ولا يضير شيئاً.

الغَضُوب : حيَّة خبيثة .

الغُول : الحيَّة جمعها أغوال .

(١) المقل (بضم فسكون): ثمر الدُّوم (يؤكل) والدُّوم: شجرة تشبه النخلة في حالاتها.

ابن قِتْرة : حيَّة أغبر اللون صغير أرْقط يتطوَّى ثم ينقز .

القُدار : الثعبان العظيم .

القُرْناء : حيَّة لها كاللحمتين في رأسها .

القُزَة : حيَّة عرجاء تنزو .

القُصَيْرى : ضرب من الأفاعي الخبيثة صغيرة الجسم

حيَّة قصْقاص، أي خبيثة.

المِخْراط : الحيَّة المنسلخة أو المعتادة الإنسلاخ في كلِّ عام.

النَّضْناض : التي تحرَّك لسانها حركة خفيفة، وقيل: هي التي لا تقرُّ

في مكان وإذا نهشت قتلت من ساعتها .

الهِلال : ضرب من الحيَّات إذا سلخت فهي هلال، وقيل: فرخ

الحيَّة، وقيل: هو الحية ما كان.

كنية الذكر : أبو البحتري، أبو عثمان. أبو الربيع. أبو العاص

أبو مذعور، أبو وثَّاب، أبو يقظان .

كنية الأنثى : أمُّ طبق. أمُّ عافية. أمُّ عثمان

أُمُّ الفتح. أُمُّ محبوب.

### ذكرها في الذكر الحكيم

﴿ فَالقَى عصاه فَإِذَا هِي تُعبانَ عظيم ﴾ (الأعراف/١٠٧) ومثلها في (سورة الشعراء/٣٢).

﴿قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَى ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِي حَيَّة تَسْعَى ﴾ (طه/٢٠). ﴿وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَا رَآهَا تَهْتُزُ كَأَنَّهَا جَانًا ﴾ ﴿وَلَّى مَدْبُراً وَلَمْ يَعَقِّبُ ﴾ (النحل/١٠) ومثلها في (سورة القصص/٣٠).

# ممًّا جاء عنها في الحديث الشريف

( إِنَّ الإِيمان ليأرَز (١) إلى المدينة كما تأرز الحيَّةُ الى حُجرها )(٢) . ( اقتلوا ذا الطفيتين (٣) فإنَّه يلتمس ـ أوْ قال: يطمس ـ البصر ويذهب الحَبَل )(٤) .

( اقتلوا الحيَّات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر<sup>(٥)</sup> فإِنَّهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل)<sup>(٦)</sup>.

### ممّا ورد في الأمثال

(أبصر من حيّة). ضرب بها المثل لحدّة بصرها(٧).

(أدخل من حيَّة). قيل ذلك لقدرتها على الدخول في كلِّ ثقب وشق (^)،

(أروى من حيَّة) ، لأنَّها تكون في القفر لا ترى الماء ولا تشربه (٩) . (أطول من ذَماء (١٠٠ من الحيَّة) ، لأنَّها تُذبح، وربَّما قطع الثلث منها فتبقى أيَّاماً تتحرَّك وقد تعيش إنْ سلمت من الذر (١١١).

<sup>(</sup>١) يأرز: ينظم ويجتمع بعضه الى بعض.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ضرب من الحيات تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٤) صجيح البخاري ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) الأبتر: ضرب من الحيَّات مرَّ ذكره ضن أسماء الحيَّات.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ١٥٤/٤.

<sup>(</sup>٧) لسان العرب (مادة حيا).

<sup>(</sup>٨) التمثيل والمحاضرة /٣٧٧ .

<sup>(</sup>٩) جمهرة الأمثال ١/٩٩٤.

<sup>(</sup>١٠) الذماء (بالفتح): بقيّة النفس.

<sup>(</sup>١١) جمهرة الأمثال ٢٠/٢.

(أظلم من حيَّة)، لأنَّها تأتي جحر الضب فتأكل حسلها وتسكن جحرها (١).

(أعدى من الحيَّة)، من العدو (٢) لأنَّها تزحف على بطنها ولا يلحق بها أحد (٣).

(أعْرى من حيَّة) ، لأنَّها تنسلخ من قشرها في كلِّ عام (٤) . (أعمر من حيَّة) ، لأنَّها ـ كما زعموا ـ لا تموت حتى تقتل (٥) .

(حيَّة الوادي) ، يضرب مثلًا للرجل الشجاع المنيع الجانب الحامي لحوزته (١) .

( كالأرقم إن يُقْتَل يَنْقَم وإِن يُتْرك يَلقَم ) ، يضرب لمن يتوقع شرَّه في كلِّ حال (٧) .

( والفَتَى مَن تَعَـرَّفَتْهُ اللَّيالي والفَيافي كالحيَّةِ النَّضْناض (^)) ( وبالضَّيْيلَةِ لِينٌ في مَجَسَّتِها وسَمُّها ناقِعٌ يُردي إذا لَسَعَتُ (٩) ( إذا وَجَـدْتَ بوادٍ حَيَّةً ذكَراً فاذْهَبْ ودَعْني أمارِسْ حَيَّةَ الوادي (١٠)

<sup>(</sup>١) لسان العرب (مادة حيا).

<sup>(</sup>٢) ويجوز أن يكون من العدوان وقد مرَّ المثل (أظلم من حيَّة).

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب/٤٢٦ وجمهرة الأمثال ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/٣٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر المذكور ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (مادة حيا).

<sup>(</sup>٧) جمهرة الأمثال ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٨) ديوان أبي تمام الطائي ٣١٠/٢.

<sup>(</sup>٩) التمثيل والمحاضرة /٣٧٨ .

<sup>(</sup>١٠) ثمار القلوب/٤٢٢ .

( لا تَغُرَّنْكَ هـذه الأوجه الغــــرُّ فيا رُبَّ حيَّةٍ في رِياض ِ١١) ممّا جاء في القصص

( الحيَّة والقرد والبَّبر(٢))

زعموا أنَّ جماعة احتفروا رَكِيَّة (٣) فوقع فيها رجل صائغ وحيَّة وقرد وبَبْر. ومرَّ بهم رجل سائح فأشرف على الركيَّة فبُصر بالرجل والحيَّة والقرد والببر. ففكر في نفسه وقال: لست أعمل لآخرتي عملاً أفضل من أنْ اخلِّص هذا الرجل من بين هؤلاء الأعداء... فأخذ حبلاً وأدلاه في البئر، فتعلَّق به القرد لخفَّته فخرج ثم أدلاه ثانية فالتفتُ به الحية فخرجت، ثم أدلاه ثالثة فتعلَّق به الببر فأخرجه فشكرن له صنيعه وقلن له: لا تُخرج هذا الرجل من الركية فإنَّه ليس شيء أقلً من شكر الانسان. ثم قال له القرد: انَّ منزلي في جبل قريب من مدينة نوادرَخْت.

فقال له البَبْر: أنا أيضاً في أجمة الى جانب تلك المدينة قالت الحية: وأنا في سور تلك المدينة. فإنْ أنت مررت بنا يوماً من الدهر واحتجت إلينا فصوّت علينا حتى نأتيك فنجزيك بما أسديت إلينا من المعروف. فلم يلتفت السائح الي ما ذكروا له من قلّة شُكر الإنسان وأدّلى الحبل فأخرج الصائغ فسجد له وقال: لقد أوليتني معروفاً، فإنْ مررت يوماً من الدهر بمدينة نوادر نُحت فاسأل عن منزلي فأنا رجل صائغ واسمي فلان لعلي أكافئك، بما صنعت إليّ من المعروف. فانطلق الصائغ الى مدينته، وانْطلق السائح الى وجهته. فعرض بعد ذلك أنَّ السائح اتفقت له حاجة إلى تلك المدينة فانطلق فاستقبله القرد فسجد له، وقبَّل السائح اتفقت له حاجة إلى تلك المدينة فانطلق فاستقبله القرد فسجد له، وقبَّل

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة /٣٧٨ .

 <sup>(</sup>٢) البّبر: سبع هندي يعادل الأسد في عظم الجثّة إلّا أنّ الببر أشدُّ بطشاً. أبيض البطن والجانبين مع صفرة، ومخطّط بخطوط اسود، والكلمة فارسية معربة.

<sup>(</sup>٣) الركيَّة: البئر ذات الماء، ومنه قولهم: ملأ الركوة من الركيَّة .

رجليه، واعتذر إليه وقال: إنّ القرود لا يملكون شيئاً، ولكن اقعد حتى آتيك، وانّطلتي القرد وأتاه بفاكهة طيّبة فوضعها بين يديه فأكل منها حاجته.

ثم إنّ السائح انطلق حتى دنا من باب المدينة فاستقبله البّر فخرّ له ساجداً وقال له: إنّك قد أوليتني معروفاً فاطئمن ساعة حتى آتيك. فانطلق الببر فدخل في بعض الحيطان (۱) إلى بنت الملك فقتلها وأخذ حليها، فأتاه به من غير أن يعلم السائح من أين هو. فقال في نفسه: هذه البهائم قد أولتني هذا الجزاء فكيف لو أتيت إلى الصائغ ؟ فإنه إن كان معسراً لا يملك شيئاً فسيبيع هذا الحلّي فيستوفي ثمنه فيعطيني بعضه ويأخذ بعضه وهو أعرف بثمنه. فانطلق السائح فاتى إلى الصائغ فلما رآه رجّب به وأدخله إلى بيته، فلما بصر بالحلي معه عرفه وكان هو الذي صاغه لابئة الملك.

فقال الصائغ: إطمئن حتى أتيك بطعام فلست أرضى لك ما في البيت، ثم خرج وهو يقول: قد أصبت فرصتي، أريد أن أنطلق إلى الملك وأدلُّه على ذلك فتحسن منزلتي عنده.

فانطلق إلى باب الملك فأرسل إليه أن الذي قتل ابنتك وأخذ حليها عندي فأرسل الملك وأتى بالسائح. فلما نظر الحلي معه لم يُمهله وأمر به أن يُعذَّب وبطاف به في المدينة ويصلب فلمًا فعلوا به ذلك جعل السائح يبكي ويقول بأعلى صوته: لو أنّي أطعت القرد والحيَّة والببر فيما أمرنني به وأخبرنني من قلَّة شُكر الإنسان لم يصر أمري إلى هذا البلاء، وجعل يكرَّر هذا القول، فسمعت مقالته تلك الحيّة فخرجت من جحرها فعرفته فاشتدَّ عليها أمره فجعلت تحتال في خلاصه، فانطلقت حتى لدغت ابن الملك، فدعا الملك أهل العلم فَرقَوْه ليشغوه فلم يُغنوا عنه شيئًا.

<sup>(</sup>١) المجملان حمم الحائط، وهو هنا: البستان.

ثم مضت الحيّة إلى أخت الها من الجن فأخبرتها بما صنع السائح إليها من المعروف وما وقع فيه ، فرقّت له وانطلقت إلى ابن الملك وتراءت له وقالت: إنّك لا تبرأ حتى يرقيك هذا الرجل الذي قد عاقبتموه ظلماً ،انطلقت الحيّة إلى السائح فدخلت إليه السجن وقالت له : هذا الذي كنتُ نهيتك عنه من اصطناع المعروف إلى هذا الانسان ولم تطعني ، وأتته بورقٍ ينفع من سمّها وقالت له : إذا جاؤا بك لترقى ابن الملك فاسقه من ماء هذا الورق فإنه يبراً ، فإذا سألك الملك عن حالك فاصدقه فإنّك تنجو إن شاء الله تعالى ، وإن ابن الملك أخبر أباه أنّه سمع قائلاً يقول : إنّك لن تبرأ حتى يرقيك السائح الذي حبس ظلماً . فدعا الملك بالسائح وأمره أن يرقي ولده فقال : لا أحسن الرّقي ، ولكن أسقيه من ماء هذه الشجرة فيبرأ بأذن الله تعالى ، فسقاه فبرىء الغلام . ففرح الملك بذلك وسأله عن قصّته فأخبره ، فشكره الملك وأعطاه عطيّة حسنة ، وأمر بالصائغ أن يصلب فصلبوه لكذبه وانحرافه عن الشكر ومجازاته الفعل الجميل بالقبيح (۱) .

### ٢ \_ (الأخوان والحيَّة)

زعموا أنَّ أخوين كانا في إبل لهما، فأجدبت بلادهما، وكان بالقرب منهما واد خصيب وفيه حيَّة تحميه من كلِّ أحد، فقال أحدهما للآخر: لو أني أتيت هذا الوادي المُكلىء فرعيت فيه إبلي وأصلحتها، فقال له أخوه: إنِّي أخاف عليك الحيَّة ألا ترى أنَّ أحداً لا يهبط ذلك الوادي إلَّا أهلكته، قال: فوالله لأفعلنَّ، فهبط الوادي ورعى به إبله زماناً، ثم إنَّ الحيَّة نهشته فقتلته • فقال أخوه: والله ما في الحياة بعد أخي خير، فلأطلبنَّ الحيَّة ولأقتلنَها، أو لأتبعنَّ أخي، فهبط ذلك الوادي وطلب الحيَّة ليقتلها، فقالت الحية له: ألست ترى أنِّي أخي، فهبط ذلك الوادي وطلب الحيَّة ليقتلها، فقالت الحية له: ألست ترى أنِّي قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الوادي تكون فيه وأعطيك كلَّ يوم ديناراً ما بقيت؟ قال: أو فاعلة أنت؟ قالت: نعم، قال: إنِّي أفعل، فحلف لها ديناراً ما بقيت؟ قال: أو فاعلة أنت؟ قالت: نعم، قال: إنِّي أفعل، فحلف لها

<sup>(</sup>١) كليلة ودمنة /٣٩١.

وأعطاها المواثيق لا يضرُّها، وجعلت تعطيه كلُّ يوم ديناراً ، فكثر ماله حتى صار ً من أحسن الناس حالاً، ثمَّ إنَّه تذكَّر أخاه فقال: كيف ينفعني العيش وأنا أنظر إلى قاتل أخي؟ فعمد إلى فأس فأخذها ثم قعد لها فمرَّت به فتبعها فضربها فأخطأها ودخلت الجحر ، ووقعت الفأس بالجبل فوق جحرها فأثَّرت فيه ، فلَّما رأت ما فعل قطعت عنه الدينار، فخاف الرجل شرَّها وندم فقال لها: هل لك في أن نتواثق ونعود إلى ماكنًا عليه؟ فقالت (كيف أعاودُك وهذا أثر فأسك؟)<١٠.

فذهب قولها المحكيُّ عنها مثلاً يضرب لمن لا يفي بالعهد. ونظم النابغة الذبياني هذه القصَّة بقصيدة سيرد ذكرها ضمن الأشعار التي قيلت في الحيَّة، ولا أستبعد أنَّها من نسج خياله.

## مما جاء في الشعر:

قال خلف الأحمر(٢) داعياً على شخص اسمه عبيد بأن تنهشه حيَّة من ثلاث حيّات اختارها له: جبلية مهروتة الشدقين رقشاء قرناء، أو ذات الطفيتين لو عضَّت صخرة لتطايرت فِلقاً مثل النوى، أو أسود حالكاً أنيابه كالمُدى:

منها المساءُ كأنّها ثِنْيا رِشا عاداً فليسَ لنَهْشِه منها شِفا

صَبَّ الإله على عُبيدٍ حيَّةً لا تَنفَعُ النَّفَتاتُ فيها والرُّقَى جَبليَّةً تَسْرِي إِذَا مِا جَنَّها ليلٌ وتَكمنُ بالنَّهارِ فما تُرَى مَهْرُوتَةَ الشَّدْقَيْنِ يَنطُفُ نابُها سمّاً تَرَى ما إِنْ يُهابِ ويُتَّقَى خَضِرَتْ لها عُنُقٌ وسائِر خَلْقِها بَضٌّ يَبِينُ كَمثل مِصْباحِ الدُّجَى وكانَّما لبسَتْ باعْلَى لَوْنِها بُرْداً مَن الأَثْوابِ أَنْعَجَهِ البِلَى (٣) رقَّشاءَ تَقْتَصِد الطَّريقَ إِذَا دَنَا فَـرْناءَ أنْساها الزَّمانُ فأَدْرَكَتْ

<sup>(</sup>١) مجمع الامثال للميداني ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) نور القيس /٧٨.

<sup>(</sup>٣) نعج اللون: خلص بياضه.

آباؤُه في شامخ صَعْبِ الذُّرَى(١) لا الرِّيحُ تُصْرِدُّه ولا كَبردُ الشِّتا فنَهارُهُ ومَساؤهُ فيه سَوا من نابهِ فِلَقاً كأفلاق النَّوى متطرِّقٌ فإذا رأى ليلاً سَرَى فَـطَسِّ وفي أنْيابِه مثلُ المُـدَى

أو حَيَّةً ذا طُفْيَتَيْنِ أَحَلُه فَنَشا بغارٍ مُظلم أرْجاأُؤهُ لم تَغْشَه شَمسٌ وحالفَ قَعْـرَه لوْ عَضَّ حَرْفَي صَحْرَةٍ لَتَطايَرتْ أو حالِكاً أمَّا النَّهارَ فكامِـنٌ في عَيْنِه قَبَلٌ وفي خَيْشُومِهِ يَلْقَى عُبَيْداً ماشِياً مُتَفضًا لله مُتَخلِّقاً قَد مَلَّهُ طولُ السُّرى(٢) في لَيْلَةٍ نَحْسٍ يَحارُ هُداتُها لا لابِساً خُفّاً يقِيهِ ولا حِذا في حَدْه في كَعْبِهِ بمُذَرّبٍ ماضٍ إذا أنْحَى عَلَى عَظْمٍ فَرَى (٣)

وقال بشار بن برد واصفاً قوافي شعره كأنياب الأفاعي<sup>(٤)</sup>.

وقَـدْ علِمَتْ عُليا رَبِيعَـةَ أَنَّني إِذَا السَّيْفُ أَكْدَى كَانَ فيَّ مَضاءً تركُّتُ ابْنَ نِهْيا بعدَ طول ِ هَدِيره مُصِيخاً كأنَّ الأرْضَ مِنه خَلاءُ(٥) وما راحَ مِثلي في العِقـاب ولا غَــدا

لمُسْتَكْبِ لمُسْتَكَبِبِ في ناظِرَيْهِ عِداءُ تَزِلُّ القَوافي عَنْ لِساني كأنَّها حُماتُ الأفاعي رِيقُهن قَضاءُ(١) وقال خلف الأحمر يصف حيَّة: (٧).

يَرَوْنَ الموتَ دُونَكَ إِنْ رَأُونِي وصِلَّ صَفاً لِنابَيْهِ ذُبابُ

<sup>(</sup>١) ذو الطفيتين: ضرب من الحيات تقدم ذكره في فصل أسماء الحيات.

<sup>(</sup>٢) متفضلًا: مدّعياً الفضل . متخلّقاً: تخلق بغير خلقه.

<sup>(</sup>٣) حاص الثوب: خاطه بلا رقعة.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /١٢٨ و ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) ابن نهيا: حماد عجرد.

<sup>(</sup>٦) حمات، جمع حمة (بضم الحاء وتخفيف الميم المفتوحة : شوكة الزنبور وناب الأفعى.

<sup>(</sup>٧) نور القبس /٧٧.

حَرام لا يُرامُ له جَنابُ(١) ولا تُسْرى بَعْشُوتِه الذِئابُ وقَـطْراناً أُمِيرَ بهِ كَبُـابُ(٢) لساناً دُونَه المَوْتُ العُبابُ (٣) فليسَ إلى الحياةِ له إيابُ

من المُتطوِّياتِ بكَهْفِ طَوْدِ أبى الحاؤونَ أنْ يَطَوًا حِماهُ كَانَّ دَماً أُمِيرَ عَلَى قَراهُ إذا ما اسْتَجْرَسَ الأصْواتَ أَبْدَى يعظلٌ نَهارَهُ نَوْماً سُباتاً ونَوْوَتُه طموراً وانْسِيابُ (٤) كَانَّ جَرادَةً نَشَرتْ عَليهِ جَناحاً فارْتَدَى منها الحُبابُ (٥) متى ما يَرْم عَنْ عَيْنَيْهِ شَخْصاً

وقال حَريز بن نُشْبة العَدويّ لبني جعفر بن كلاب، وضرب جَوْر الحيَّة في الحكم مثلًا فقال: (٦)

لكُنْتُمُ مَعَهَا إِلْبًا وكان لَها نابٌ بأسفل ساقٍ أَوْ بِعُرقُوبِ

كَأَنَّنِي حِينَ أَحْبُو جَعْفراً مِدَحِي أَسْقِيهُمُ طَرْقَ مَاءٍ غيرَ مَشْرُوب ولو أخاصِم أفْعَى نابُها لَثِق أو الأساوِد مِن صُمِّ الأهاضِيب(٧)

وقال كثيّر عزّة لعبد العزيز بن مروان: (^)

وما زالَتْ رُقَاكَ تَسلُ ضِغْنِي وتُخْرِجُ مِن مَكامِنها ضِبابِي (٩) ويـرْقِيني لكَ الـرَّقُـونَ حتَّى أجـابَتْ حيَّـةُ تحت التُّرابِ

<sup>(</sup>١) في المصدر المذكور (عرام) مكان (حرام) والتصويب في الحيوان للجاحظ ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) امار الدم: أجراه. الكُباب (بالضم) التراب. البيت زيادة من الحيوان للجاحظ.

<sup>(</sup>٣) استجرس: طلب الجرس (بفتح فسكون) وهو الصوت.

<sup>(</sup>٤) الطمور: الوثوب الى اسفل.

رد) الحياب: الحيّة.

<sup>(</sup>٦) المحيوان للجاحظ ١٥٢/٤.

<sup>(</sup>٧) لثق: مبتل بالسمّ.

<sup>(</sup>٨) ديوانه /٢٨٠ والصناعتين /٧٥.

 <sup>(</sup>٩) الضباب: الأضغان والعداوة.

وقال الأعشى الكبير لشيبان بن شهاب الجحدري من قصيدة: الا)

بَنِّي لِيَ مَجْداً مَوتُها وحَياتُها أبا مِسْمَع إِنِّي امْرُؤ من قبيلَة ودَعْها إذا ما غَيَّبتها سَفاتها(٢) فَلا تَلْمَسَ الأَفْعَى يَداكَ تُريدها أبا مُسَمَع أَقْصِرْفَانَّ قَصِيدَةً وقال آَخر: (٣) مَتّى تَاتِكُمْ تَلْحَقّ بها أَخَواتُها

هُمُ أَيْقَظُوا رُقْطَ الأفاعي ونَبَّهوا وهُمْ نَقَلُوا عنَّى الذَّي لم أَفُهُ بِه

عقارِبَ لَيْل نامَ عَنها حُوانُها وما آفّةُ الأخبارِ إلَّا رُواتُها

وقال آخر في وصف الحيَّات؛ (٤)

للسَّفْرِ في أعْلَى الثَّنِيَّاتِ (٥) يَفْتَرُّ عَن عُصْل حَديدات (١) ستر طَمُورٍ في الدُّجُنَّاتِ (٧) من الـدواهي الـجبليات رأس وأشداق رَحِيباتِ إلى سِماخَيْنِ ولَهَوْاتِ(٩)

وكمْ طَوَتْ من خَنَشٍ راصدٍ أَصَمَّ أَعْمَى لا يُجِيبُ الرُّقَّى مُنْه رِتِ الشِّدْقِ رَقُودِ الضُّحَى ذي هامَةٍ رَقْطاءَ مَفْطُوحَةٍ صِلِّ صَفاً تنطِفُ أنْسابُهُ سِمامَ ذَيْفانٍ مجيرات (^) مُطِلْنَ في اللَّحْيَيْنِ مَطْلًا إلى قـدَّمْنَ عَن ضِـرْسَين واسْتـأخَـرا

<sup>(</sup>۱) ديوانه / ۸۵.

<sup>(</sup>٢) السفاة: التراب.

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>٥) الثنية: الطريق العالى في الجبل.

<sup>(</sup>٦) الناب الأعصل: الأعوج.

<sup>(</sup>٧) منهرت: واسع. الطُّمور: الوثاب إلى أسفل.

<sup>(</sup>٨) تنطف: تقطر. الذيفان: السم القاتل. مجيرات: كذا ورد، وقال الاستاذ عبد السلام هارون محقق كتاب المحيوان: لعلها ( مبيرات ) بمعنى مهلكات .

<sup>(</sup>٩) اللهوات (بالتحريك) جمع اللُّهاة: اللَّحمة المشرفة على الحلق، وقد سكنَّ الهاء ليستقيم له وزن الشعر، كما أنَّه جمعها والمراد بها لهاة واحدة.

نفخ ونَفْتُ في المغارات(١) من طُول إطراقٍ وإخباتِ(٢)

يُسْبِتُهِ الصُّبِحُ وطَوْراً لَه وتارَةً تُحسبُه ميِّتاً

وقال الإمام الشافعي : (٣)

وعَليَّ إِكْليلُ الكَلامِ وتاجُهُ ويَرَّقُّ في نادي النَّدَى دِيباجُـهُ والشعرُ منه لُعابُه ومُجاجُهُ ولقد يَهُونُ عَلى الكَريم عِلاجُهُ

عندي يَسواقيتُ القَسريض ودُرُّه تُربى على رَوْضِ الرُّبا أَزْهارُه والشاعِر المنطيقُ أَسْوَدُ سالخُ وغداوة الشُّعَراءِ داءٌ معْضِلٌ

وقال أبو هلال العسكري يصف حيَّة: (٤)

إِبَّانَ تبدو من بُطُونِ صَفائِح ومن المعَايشِ باشْتِمامِ رَواثِح

وخفيفة الحركات تَفْترعُ الرُّبَي كالبَرقِ يَلْمعُ في الغَمامِ الرَّاقِحِ مَنْقُسُوطَةٌ تَحكي بُـطُونَ صَحائِفٍ نَرْضَى مِن الْدُنيا بِظِلِّ صُخَيْرَةٍ

وقال حُسَيْل بن عُرْفُطَة (جاهلي): (٥)

لا بَلْ أَحَبُّهُما إليك الأسْوَدُ

من دُونِ خَيْرِكَ لَوْنُ لَيل مُظْلم وحَفِيفُ نافِجَةٍ وكلبٌ مُؤسَدُ (٦) وأخُوكَ مُحتَّمِلٌ عَليكَ صَغِينَةً ومُسِيفُ قَوْمِكَ لائِمٌ لا يُحْمَدُ (٧) والضَّيْفُ عِندك مثلُ أَسْوَد سِالخ

<sup>(</sup>۱) يسبته: يئيمه.

<sup>(</sup>٢) الاطراق : السكون وإرخاء العين. الإخبات الخشوع والتواضع.

<sup>(</sup>۳) دیوانه /۲۶ و ۲۰.

<sup>(</sup>٤) ديوان المعاني ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٥) النوادر لأبي زيد /٧٥ و ٧٦.

<sup>(</sup>٦) المنافجة: الربح تبدأ بشدَّة، والسحابة الكثيرة المطر، أو سد الكلب، وأوصده: أغراه بالصيد فهو مؤسد ومؤصد.

 <sup>(</sup>٧) المسيف: الذي أصاب إبله السواف وهى العّدة.

وقال آخر: (١)

وما عاد إلا كانَ في العَوْدِ أَحْمدًا

وكيْفَ وقَد أَسْهَرْتَ عَيْنكَ تَبْتَغي عِناداً لِنابَيْ حَيَّةً قَدْ تَربَّدا (٢) من الصُمِّ يَكفى مَرَّةٌ من لُعابِهِ

وقال عنترة العبسي (٣) وقيل إنَّها لحريث بن عنَّاب الطائي: ١٤٠٠).

وقد عَلِقَتْ رِجْلاكَ في نابِ أَسْوَدا تَـزايـلُ عنه جلدُهُ فَتَبـدُدا إذا ما رآهُ صاحبُ اليّمُ أَرْعِدا(٥) إذا سَمِعَ الأَجْراسَ مكحِالُ أَرْمَدا (٧) وإنْ أَبْرِقَ الحاوي عليه وأرْعَدا

أتَرْجُو حياةً يا ابْنَ بِشْرِ بن مُسْهِرٍ أصمَّ جِبِاليٍّ إِذَا عَضَّ عَضَّا بِسَلْعُ مَنْفًا لَّم يَبُّدُ للشَّمْسِ قَبْلَها له رِبْقَةٌ في عُنْقِهِ من قَميصِهِ وسائِرُهُ عَن مَتْنِهِ قَد تَقَدَّرا (٦) رَقُـودِ ضُحَيَّاتٍ كَـانَّ لِسانَـهُ يُفِيتُ النَّفوسَ قبلَ أنْ يَقعَ الرُّقَى

وقال أبو الأسود الدؤلي: ١(^)

ليتَكَ آذَنْتَني بواحِدَةٍ تحلِفُ الاً تَسِرَّني أبَداً

تجعَلُها منك سائير الأيد فإنَّ فيها بَـرْداً على كَبِدي "

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٢٨٥/٤.

<sup>(</sup>٢) ضمير تربَّد عائد الحية والحية تذكر وتؤنث.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٣٠٨/٤ ولم أجدها في ديوانه.

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن نباته السعدي ١/٥٩٣٠.

<sup>(°)</sup> السلع: الشقّ. اليمّ. الحيّة.

<sup>(</sup>٦) الربقة: الحبل. قميصه: جلده المنسلخ.

<sup>(</sup>٧) الأجراس: الأصوات. المكحال: المِرْوَد يكتحل به، وقد يشبُّه لسان الحية بالمرود في دقُّته

<sup>(</sup>۸) دیوانه /۱۰۶.

إِنْ كَانَ رِزْقِي إليكَ فَآرْمِ بِهِ في ناظري حيَّة على رصدِ (١) وقال أبو تمَّام من قصيدة في مدح أحمد بن أبي دُواد: (٢).

حَمَل العِبْءَ كاهِلٌ لكَ أَمْسَى لخطُوبِ الزَّمانِ بالمِرْصادِ عَاتِقٌ مُعْدَم أَوْ نِجادِ (٣) عَاتِقٌ مُعْدَم أَوْ نِجادِ (٣) عَاتِقٌ مُعْدَم أَوْ نِجادِ (٣) مُلِّتَّتُ الأحسابُ أَيُّ حَياءٍ وحَيا أَزْمَةٍ وحَيَّة وادِ (٤) لم تَراخَتْ يَداكَ عَنها فُواقًا أَكلَتْها الأَيَّامُ أَكُلَ الجَرادِ (٥) وقال من قصيدة أحرى في مدح ابن أبي دواد: (٢)

خُدُها مُثقَّفَةَ القَوافي رَبُّها لِسَوابِغِ النَّعْماءِ غَيرُ كَنُودِ (٢) كَالدُرِّ كَالمَرْجانِ أُلِّفَ نَظْمُهُ بِالشَّرْرِ في عُنُقِ الفَتاةِ الرُّودِ كَالدُرِّ كَالمَرْجانِ أُلِّفَ نَظْمُهُ بِالشَّرْرِ في عُنُقِ الفَتاةِ الرُّودِ كَرُقَى الأساوِدِ والأراقِم طالَما نَزَعَتْ حُماتِ سَخائِمٍ وحُقُودِ (^)

وقال الأخطل: <sup>(٩)</sup>

قد أُنْذِرُوا حيَّةً في رَأس هَضْبَتِهِ وقَد أَتَّتُهُم به الأَخْبارُ والنَّذرُ باتُوا نِياماً عَلَى الأَنْماطِ لَيْلَهُم ولَيْلَهُ ساهِرٌ فيها وما شَعَرُوا (١٠)

<sup>(</sup>١) يقال للحيَّة التي ترصد المارَّة على الطريق لتلسع: رصيد.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱/۲۲۶ و ۳٦۵.

<sup>(</sup>٣) النجاد: حمائل السيف، وهو والمغرم لم يكونا من الهوان ولكن جوَّزوا دخول مثلهما في المستثنى الذي ليس من جنسهما الأول.

<sup>(</sup>٤) يريد أيُّ حياء فيك. الحيا: المطر العام. الأزمة السنة الشديدة. حيَّة الوادي: يشبهون بها السيَّد الشجاع.

<sup>(</sup>٥) الفُواق: ما بين الحلبتين.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱/۲۹۷ و ۲۹۹.

<sup>(</sup>٧) الكنود: الكفور.

<sup>(</sup>٨) الحُمات جمع الحُمة: السمُّ، وقيل ناب الحيَّة وشوكة الزنبور.

<sup>(</sup>۹) دیوانه /۲۲۸ و ۲۲۹.

<sup>(</sup>١٠) الأنماط: ضرب من البُسط له خمل رقيق.

هناكَ قالُوا أنامَ الماءُ حَيَّته وما يكادُ يَنامُ الحيَّةُ الذَّكرُ

كان الأقيبل بن نبهان القيني مع الحجّاج بن يوسف حين خرج إلى ابن الزبير، فهرب من الحّجاج لما رأى البيت الحرام يضرب بالمجانيق، وقال شعراً أغضب الحجّاج فطلبه! فاحتمى بقبر مروان، فأمنه عبد الملك وكتب إلى الحّجاج ألا يعرض له. فقال له قومه : إنّك إنْ أتيت الحّجاج قتلك . فطرح الكتاب وهرب وقال: (١)

لقَد عَلَمتُ وخير القَولِ أَنْفَعُه لِئِنْ ذَهَبْتُ إلى الحجَّاجِ يَقْتُلُنِي مُسْتَحْقِبًا صُحُفاً تَدْمَى طَوابِعُها

أَنَّ الْطِلاقي إلى الحَجَّاجِ تَغْرِيرُ إِلَّي الْحَجَّاجِ تَغْرِيرُ إِلَّي الْحِمَقُ مَن تُحْدَى بهِ العِيرُ وفي الصَّحائِفِ حَيَّاتٌ مَناكِيرُ (٢)

وقال رجل من قریش: <sup>(۳)</sup>

ما زالَ أمُــر وُلاةِ السَّـوءِ مُنْتَشِراً ذُو مِرَّةٍ تَفْرَقُ الحيَّـاتُ صَوْلَتَـهُ

وقال آخر في الحيَّة:(٤)

لا ينبُتُ العُشْبُ في واد تكونُ بِهِ جَرْداءُ شابِحَةً الأنْسَابِ ذابلَةً لو شُرِّحَتْ بالمُدَي ما مَسَّها بَلَلً قد جاهَدُوها فَما قام الرُّقاةُ لَها قد

حتَّى أطَلَّ عَليهم حَيَّةٌ ذكَرُ عَفُّ الشَّمائِل قد شُدَّتْ له المِرَرُ

ولا يُجاوِرُها وَحْشٌ ولا شَجَرُ يَنْبُو من اليَّشِ عَن يافُوخِها الخَجَرُ ولو تَكنَّفها الحاوُونَ ما قَدَرُوا وخاتلوها فما نالُوا ولا ظَفِرُوا

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٢٥٣/٤ والمؤتلف المختلف ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) استحقب الشيء : حمله في مؤخرة الرجل. الطوابع : الأختام التي تختم بها الرسائل.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٣٠٩/٤ ونهاية الأرب ١٤٣/١٠، وقد عزيت في الحماسة البصرية ٣٤٣/٢ الى عمرو بن شاس.

يَكْبُو لها الوَرَلُ العادي إذا نَفَخَتْ جُبْناً ويَهربُ منها الحيَّةُ الذَّكَرُ (١)

وقال النابغة الذبياني من قصيدة عاتب بها بني مُرَّة على تحالفهم عليه وعلى قومه، وضرب لهم مثل الحيَّة والأخوين الذي تقدم ذكره في فصل القصص: <sup>(۲)</sup>.

وإِنِّي لَأَلْقَى مِن ذَوي الضِّغْن مِنْهِمُ وما أَصْبَحَتْ تَشْكُو مِن الوَجْدِ ساهِرَهُ كما لَقِيَتْ ذاتُ الصَّفا من حَلِيفِها فقالَتْ له أَدْعُوكَ للعَقْلِ وافِياً فَواتَقَها باللَّهِ حينَ تَراضَيا فَلمَّا تَـوفيَّ العَقْـلَ إِلَّا أَقَلُّهُ تذكر أنِّي يَجْعَـلُ اللَّهُ جُنَّةً فَلمَّا رَأَى أَنْ ثَمَّرَ اللَّهُ مالَهُ وأثَّلَ مَوْجُوداً وسَدَّ مَفاقِرَهْ(°) أكبُّ عَلَى فَأُسِ يُحدُّ غُرابَها مذكَّرةٍ منَ المعَاوِلِ باتِرَهْ فقامَ لها مِن فَوقِ جُحْرٍ مُشَيَّدٍ فَلَّمْ ا وَقاها اللَّهُ ضَرَّبةً فأسِهِ فقال تَعالَىْ نَجعِل اللَّهَ بَيْنَنا

وما آنْفكَّتِ الأمثالُ في النَّاس سائِرَه ولا تَغْشِيَنِّي مِنكَ بالظُّلْمِ بادِرَهْ(٣) فكانَتْ تَدِيهِ المال غِبّا وظاهِرَهُ وجارَتْ بهِ نَفْسٌ عَنِ الحَقِّ جائِرَهُ فَيُصْبِحَ ذا مال مِيَقْتُلَ واتِرَهْ(٤) لِيَقْتُلهَا أَوْ تُخطِئُ الكَفُّ بادِرَهْ (٦) ولِلْبَرِّ عينٌ لا تغَمِّضُ ناظِرَهْ (٧) عَلَى مالَنا أو تُنْجزى ليَ آخِرَهُ

<sup>(</sup>١) الوَرَل: دابة على خلقة الضب الا أنه أعظم منه يكون في الرمال والصحاري. يريد بالحية الذكر. الرجل الشجاع.

<sup>(</sup>۲) دیوانه / ۱۸.

٣) العقل: الدية التي تعطى لأهل القتيل.

<sup>(</sup>٤) الجُنَّة (بالضم): السترة، وكل ما وقاك.

 <sup>(</sup>٥) ثمر ماله وأثّله: نّماه وأصّله. المفاقر: جمع الفقر.

<sup>(</sup>٦) البادرة: ما يبدر من الإنسان عند حدُّته.

<sup>(</sup>٧) البر (بالفتح وتشديد الراء): من اسماء الله الحسني.

فقالت يمينُ اللَّهِ أفعلُ إنَّني أبَى لى قبر لا يزال مُقابِلي وقال أحمد بن هذيل في وصف الحيَّات (٢) والأرجح (يحيى بن هذيل:

يَـرْمِينَ نِفُطاً 'مُحْرِقاً وكــانَّمـا يَـرْفَعْنَ أعْناقاً كعِيدانِ القّنا وتَمِيلُ عَمَّا قابَلَتْهُ بوَجْهها وإذا صَنَعْنَ دَواثِـراً فكـأنَّـمـا وكَانَّمَا أَحْدَاقُهِنَّ مِعَ الضُّحَى ِ سَبَجٌ يُقَلَّبُ بَيْنَ كَفَّى تَاجِرِ (٥) <sup>48</sup> وقال محمد بن سعید: (٦)

> قَرِيحَة لم تُدَنِّيها السِّياطُ ولم كمنْطَوَى الحيَّةِ النَّضَّناضِ مَكمنُها اللَّيْثُ لِلَّيْثِ مَنْسُوبٌ أَظَافِرُهُ

> > وقال الأخطل(^):

تَخَلُّ ابنَ صَفَّارٍ فَلا تَذكُرِ العُلي

رأيتُكَ مَسْحُوراً يَمينُكَ فاجِرَهْ(١) وضَرْبَةُ فَأَسِ فَوْقَ رأسيَ فاقِرَهُ

هُـرْتُ اللَّهازِمِ لَيْلَهُنَّ رَواقــدٌ فإذا حَبَتْ في باطِن أوْظاهِرِ ٣) يَحْرِقْنَ بِالأَنْيَابِ حَدٌّ مياشر (٤) ويَدَعْنَ في المُثْتَابِ رُعْبَ الخاطِرِ فَكَأَنَّمَا تَحْكَى صُدُورَ الهاجِر يُحكِمْنَ صَوْغَ خَلاخِلِ وأساوِرِ

تُورَدُ عِراكاً ولم تُعْصَرْ عَلَى كَدَرِ (٧) في الصَّدرِ ما لم يُهَيِّجُها على زَورِ والحَيَّةُ الصِّلُّ نَجْلُ الحَيَّةِ الذَّكَرُ

ولا تَذْكُرَنْ حَيَّاتِ قَوْمَكَ في الذِّكرِ

<sup>(</sup>١) أفعل (هنا) بمعنى لا أفعل وذلك لورودها بعد القسم، كقوله تعالى (تاللَّه تفتؤا تذكر يوسف) سورة يوسف /۸۵.

<sup>(</sup>٢) التشبيهات (١٨٩و ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) الهرت: الواسع . اللهازم جمع اللهزمة: العظم الناتيء تحت الأذن.

<sup>(</sup>٤) المياشر جمع الميشار وهو المنشار.

<sup>(</sup>٥) السبج: الخرز الأسود (فارسى معرب).

<sup>(</sup>T) الحيوان للجاحظ ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>٧) يريد بالقريحة: خالصة النسب. (تعصر) كذا ورد ولعل الاصل (تُقْسر).

<sup>(</sup>٨) ديوانه/ ١٣٥.

فق ألله فهضت لِلتَّعْلِبِيِّينَ حَيَّةٌ كحيَّةٍ مُوسَى يَومَ أَيِّدَ بِالنَّصْرِ وقال آخر وقد جمع صفة الحيَّة (١):

مَلْقَاكَ كِفَّةَ مُنْخُلِ مَأْطُورِ شِدْقا عَجُوزِ مَضْمَضَتْ لِطَهُور

قد كاد يَقْتُلني أصم مُرقَشٌ مِن حُبِّكُمْ والخَطْبُ غيرُ كَبير خُلقتْ لهازمُه عِنزينَ ورَأْسُهُ كَالْقُرْصِ فُلْطِحَ مِن دَقيقِ شَعِيرِ (٢) ويُسديرُ عيْناً لِلوقاعِ كانُّها سَمْراءُ طَاحَتْ مِن نَفِيضِ بَرِيرِ (٣) وكَــأَنَّ مُلْقــاهُ بكــلُّ تَـنُــوفَــةٍ وكمانٌ شِـدْقَيْـهِ إذا اسْتَعْـرضْتَــهُ

وقال آخر في مليح لسعته حيَّة<sup>(١)</sup> :

قالُوا خبِيبُكَ مُلْسُوعٌ فَقُلْتُ لَهُمْ مِنْ عَقْرَبِ الصَّدْغِ أَوْ مِن حَيَّةِ الشَّعَرِ قالُوا بلى مِن أَفاعي الأرْضِ قلتُ لهم وكيفَ تَسْعَى أَفَاعي الأرْضِ للقَمَرِ

ومن أحسن ما قيل في الحية قول النابغة الذبياني (٥):

صلُّ صفاً لا تُنْطَوي من القِصَرْ طَويلَةُ الإطْرَاقِ مِن غَيرِ خَفَرْ داهية قد صغرت مِن الكِبر كِأَنَّمَا قد ذَهَبَتْ بها الفِكَرْ مهرُ وتة الشَّدْقين حولاء النَّظر تَفتر عن عُوج حِدادٍ كالإِبَرْ

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ١٨١/٤ ، وفي نسبة الأبيات اختلاف. يراجع الحيوان للجاحظ ٢١٤/٢ والمؤتلف والمختلف/٤٤ والأصمعيات/١٢٣.

<sup>(</sup>٢) اللهازم جمع اللهزمة: العظم الناتي، تحت الأذن وهو أصل الحنك. عزين: متفرقات.

<sup>(</sup>٣) يريد بسمواء : الواحدة من البربر وهو ثمر الأراك إذا اسودٌ وبلغ. النفيض: المنفوض .

<sup>(</sup>٤) حياة الحيوان ٢٨٠/١ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه/٧٣ .

وقال عمرو بن العاص يوم صفين (١):

إذا تَخازَرْتُ وما بي مِن خَزَرْ ثم خَبَاْتُ العَينَ من غيرِ عَوَرْ الفَيْتَنِي الْمُصْمَئِلاَّتِ الكُبَرْ (٢) الفَيْتَنِي الْمُصْمَئِلاَّتِ الكُبَرْ (٢) الفَيْتَنِي الْمُصْمَئِلاَّتِ الكُبَرْ (٢) الخَيْتِ الصَّمَّاءِ في اصل الضَّخَرْ الضَّخَرْ ما حُمِّلْتُ مِن خَيْرٍ وشَرْ كالحيَّةِ الصَّمَّاءِ في أصل الضَّخَرْ وقال أدهم بن أبي الزعراء (٣) وشبَّه نفسه بحيَّة :

وما أَسْوَدٌ بِالبَّأْسِ تَرتاحِ نَفْسُهُ إِذَا حَلْبَةٌ جَاءَتْ ويُطْرِقُ للحِسِّ بِهِ نَقْطُ حُمرٌ وَسُودٌ كَأَنَّما تَنضَّحَ نَضْحاً بِالكُحَيْلِ وبِالوَرْسِ (٤) أَصمُّ قُطارِيٍّ يكونُ خُروجِهُ قُبَيْلَ غُروبِ الشَّمْسِ مُختَلَطَ الدَّمْسِ (٥) له مَنزلٌ أَنفُ ابن قِتْرَةَ يَغتَذي به السمَّ لم يَظهَرْ نَهاراً إلى الشَّمس (٦) يقيلُ إِذَا ما قَالَ بَينَ شَواهِقٍ تَزِلُ العُقابُ عَن نَفانِفِها المُلْسِ (٧) يقيلُ إِذَا ما قَالَ بَينَ شَواهِقٍ تَزِلُ العُقابُ عَن نَفانِفِها المُلْسِ (٧) باجْرًا منِّي يا ابْنَةَ القَوْمِ مُقْدِماً إِذَا الحَرْبُ دَبَّتْ أَوْ لِبِسْتُ لَهَا لِبْسِي

وقال عامر بن لقيط الأسدي الفقعسيُّ  $^{(\Lambda)}$ :

لَعَمرُكَ إِنِّي لَوْ أَخاصِمُ حَيَّةً إلى فَقْعَس مَا أَنْصَفَتْنِي فَقْعَسُ فَلْا تَجعَلَنَ الأَرْضَ ليلاً فإنَّني أَخافُ عَليكُم حَيَّتي حِينَ تُلْمَسُ

<sup>(</sup>١) وقعة صفين/٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) الألوى: الشديد الخصومة . المصمئلات: الدواهي، واحدها المصمئلة .

 <sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٤/٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) الكُحيل (بصيغة التصغير): القطران، ويعرف اليوم بالنفط الأسود. الورس: نبت يُصبغ به فيعطي صفرة إلى حمرة .

<sup>(</sup>٥) حيَّة قطاريٌّ وقطاريَّة تأوي إلى قطر جبل. الدمس: الظلام.

<sup>(</sup>٦) ابن قترة : حية خبيثة تقدم ذكرها. يغتذي به، بمعنى يغتدي منه، وفي الذكر الحكيم ( عيناً يشرب بها عباد الله ) سورة الإنسان/٦ .

<sup>(</sup>٧) قال الرجل يقيل: نام في القائلة وهي نصف النهار. النفانف جمع النفنف: صقع الجبل الذي كأنَّه جدار مستو.

<sup>(</sup>٨) الحماسة للبحتري/٢٤٠.

فما لكُمُ طُلْساً إِليَّ كَأَنَّكُم ذِئابُ الغَضا والذِّئبُ باللَّيلِ أَطْلَسُ (١) وقال ذو الاصبع العَدُواني(٢) :

عَـلِيرَ الحيِّ مِن عَـلُوا نَ كانوا حَيَّةَ الأرْض (٣) عَسلا بَعْضُهُم بَعْضًا فَلم يُرْعُوا عَلى بَعضِ ومِنهُمْ كانَتِ السَّادا تُ والمُوفُونَ بِالقَرْضِ ومِنهُمْ حَكمٌ يَقْضي فَلا يُنْقَضُ ما يَقْضي

وقال جرير من قصيدة في هجاء الفرزدق(٤):

إنَّا لَنَعْرِفُ مِن نِجارِ مُجاشِع هذَّ الحَفِيفِ كما يَحِفُ الخِرْوَعُ (٥) أيْف إيشُونَ وقَدْ رَأُوْ حُفَّاتَهُمْ قَد عَضَّهُ فَقَضَى عليهِ الأَشْجُعُ (٦)

وقال النابغة الذبياني من قصيدة في مدح النعمان بن المنذر(٧) ؟

فبتُ كَأُنِّي سَاوَرَتْنِي ضَيْيلَةٌ من الرُّقْشِ فِي أَنْيابِها السُّم ناقِعُ يُسهَّدُ مِن لَيلِ التَّمامِ سَلِيمُها لِحَلْيِ النَّسَاءِ في يَدَيْهِ قَعاقِع (^) تناذرَها الرَّاقُونَ من سُوءِ سمِّها تُطلِّقُهُ طَوْراً وطَوْراً تُراجِعُ (٩)

<sup>(</sup>١) التُّللس جمع الأطلس: الذي في لونه غبرة إلى سواد.

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء/٥٩٨ .

<sup>(</sup>٣) العذير: العاذر، والحال التي تحاولها تعذر عليها.

<sup>(</sup>٤) ديوانه/٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) الحفيف: صوت حركة الأغصان. الخروع: شجرة ضعيفة العود.

<sup>(</sup>٦) المفايشة: المفاخرة. الحفَّات: حيَّة لا سم لها. الأشجع ( بضم الجيم) جمع الشجاع، وهو من أعرم الحيَّات .

<sup>(</sup>٧) ديوانه/ ٨٠ .

<sup>(</sup>٨) ليلة التُّمام: أطول ليالي الشتاء. السليم: الملدوغ. حلى النساء: كان العرب يجعلون الحلي في يد الملسوع ويحركونه لئلًا ينام فيدبُّ السمُّ فيه .

 <sup>(</sup>٩) تناذرها: أنذر بعضهم بعضاً.

وقال الزيادي في يحيى بن أبي حفصة (١):

إِنِّي ويَحْيَى وما يَبْغي كَمُلْتمِس أَهْوَى إلى بابِ جُحْرٍ في مُقَدَّمِه مثلُ العَسِيبِ تَرَى في رَأسِهِ قَزَعا (٢) اللُّونُ أَرْبَدُ والأنيابُ شابِكةٌ لَوْ نَالَ كَفَّكَ آبَتْ مِنْه مُخضَبة بَيْضاءَ قد جلَّلَتْ أَنْيَابِهَا قَزَعا(١)

فأجابه يحيى فقال(٥):

كَمْ حَيَّةٍ تَرهَبُ الحَيَّاتُ صَوْلَتَهُ يَلْقُيْنَ حَيَّةً قُفِّ ذا مُساوَرَةٍ يُسْقَى بِهِ القِرْنُ مِن كَأْسِ الرَّدَى جُرَعا(٧) تَكادُ تَسقُطُ مِنْهُنَّ الجُلُودُ لِما يَعْلَمْنَ منه إِذَا عَايَنَّهُ قَزَعًا أصَمَّ ما شَمَّ من خَضْراءَ أَيْبَسَها

صَيْداً وما نالَ مِنه الرِّيُّ والشِّبَعا عُصْلُ تَرى السمَّ يَجْرِي بَيْنها قِطَعا(٣)

يَحْمَى لِرَيْدَيْهِ قَد غادَرْتُه قِطعَا(٦) أو مَسَّ مِن حَجَرِ أَوْهِاهُ فَانْصَدَعا

وقال أبو تمام الطائي (^) من قصيدة في مدح محمد بن الهيثم:

قَد كَسَانا مِن كِسْوَةِ الصَّيْفِ خِرْقٌ مُكْتَسٍ من مَكارِمٍ ومَساعِ حُــلّــةً ســـابِــرِيّــةً ورِداءً كَسَحا القَيْضِ أَوْرِداءِ الشُّجاعِ أَ (٩)

وقال السيد أحمد الصافي النجفي في مجاورة الأفعى (١٠):

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٢) العسيب: جريدة النخل المستقيمة يكشط خوصها. القزع: خفة شعر الرأس.

<sup>(</sup>٣) شابكة: مشتبكة. عُصل: ملتويات.

<sup>(</sup>٤) قزعا: قطعاً متفرقة .

<sup>(</sup>٥) الحيوان للجاحظ ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٦) الريد ( بالفتح ) : الحرف الناتيء من الجبل.

<sup>(</sup>٧) القُفُ ( بالضم ) : مرتفع حجري .

<sup>(</sup>۸) ديوانه ۲/۱۲ .

<sup>(</sup>٩) السابرية : الرقيقة. القيض: قشرة البيض السميكة العليا ، والسحا: القشرة الرقيقة التي تحت القيض. الشجاع: الحيَّة، ورداؤه: سلخه.

۱۰۱) دیوانه (شرر)/۲۵.

جــاوَرْتُ أَفْعَى في السَّـقْفِ ســاكِـنَــةً

تُطْرِبُ لي بالفَحِيح أسماعي كأنُّها طَرَبَتْ لأسجاعي خُصْمانِ سادَ الحيادُ ساحَتنا لم تُعلِنِ الحربَ غَيرُ أَطْماعِ قَالُوا تَحلُنْ فالسمُّ في فَمِها فقلتُ سمِّي مِنْكمْ وأَوْجاعي للمَكرِ تعْرُونَها ولستُ أَرَى مِنكمْ سِوَى ماكِرٍ وخدَّاعِ للمَكرِ تعْرُونَها ولستُ أَرَى مِنكُمْ سِوَى ماكِرٍ وخدَّاعِ أأتَّقي لَـذْعَها وكَـمْ بِكُمُ مِن ذي لِسانٍ بالقَوْلِ لِـذَّاعِ عامان مَرًا بِنا وما هي لي سَعَتْ بشَرٍ ولا أنا ساع وكم وكم مِنكُمُ صَباح مَساً للشرِّ داع لِلخَيْرِ مَنَاع

وإِنْ تَلوتُ القَريضَ تُنصِتُ لي

وقال أبو نصر سهل بن المرزبان(١):

قسالَ لمَّا قلتُ لِمْ تَهجـرُنا إِنْ أَتَى بَـرْدٌ وإِنْ ثَلْجٌ وَقَـعْ أنا كَالحَيَّةِ أَشْتُو كَامِناً ثمَّ أنسابُ إذا الصَّيْفُ رَجَعً

وقال أبو الحسين الظاهر البصري(٢):

عَرَفْتُ في الأَسْفارِ ما لَم أَعْرفِ من كلِّ مَوْصُوفٍ وما لَمْ يُوصَفِ آليتُ لا أنْصفُ من لَمْ يُنْصِفِ ولا أفي دهـري لخِلِّ لا يَفي سِرتُ وصَحْبِي وَسْطَ قَاعِ صَفْصَفِ إِذ أَشْرَفَتْ مِن فَوقِ طَوْدٍ مُشْرِفِ

رَقْشَاءُ تَرْنُو مِن قَلِيبٍ أَجْوَفِ تُومِي بِرَأْسِ مثل رَأْسِ المِجْدَفِ (٣) وَذَنَبٍ مُندَمِجٍ مُعَقَّفِ حَتَّى إِذا الْبُصَرْتُها لا تَنْكفي

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٣٩٢/٤.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ٢/٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) المجدف والمجداف ( بالدال المهملة والذال المعجمة ) : خشبة طويلة مبسوطة أحد الطرفين تسيُّر بها القوارب.

عَلَوتُها بِحَدِّ سَيْفٍ مُرْهَفِ فَظَلَّ يَجْرِي دَمُها كالقَرْقَفِ(١) وَلَوْتُها لِمَّا أَرادَتْ تَلفى

وقال ابن المعتز<sup>(۲)</sup>:

كَانَّنِي سَاوَرَتْنِي يَومَ بَيْنَهِم وَقْشَاءُ مَجِدُّولَةٌ فِي لَوْنِها بَلَقُ كَانَّها حِينَ تَبْدُو مِن مَكامِنها غُصْنً تَفتَّحَ فِيهِ النَّوْرُ والوَرَقُ يَانَّها حِينَ تَبْدُو مِن مَكامِنها غُصْنً تَفتَّحَ فِيهِ النَّوْرُ والوَرَقُ يَنْسَلُّ مِنها لِسَانٌ تَسْتَغِيثُ بِه كما تَعوَّذَ بِالسَّبَّابَةِ الغَرِقُ

وقال آخر في حمرة عين الأفعى (٣):

لَـوْلاَ الهِـراوَةُ والكِفَّـاتُ أَوْرَدَني حَوْضَ المَنِيَّةِ قَتَّـالٌ لِمَنْ عَلِقا (٤) أَصَمُّ مُنْهَـرِتُ الشَّـدْقَيْنِ مُلتَبِـدٌ لم يُغْذُ إِلاَّ المَنايا مِن لَدُنْ خُلِقا كَانَّ عَيْنَيْهِ مِسْمارانِ مِن ذَهَبٍ جَلاهُما مِدْوَسُ التَّالاقِ فائْتَلَقا(٥)

وقال جمال الملك بن أفلح (٦):

وقالوا يَصِيرِ الشَّعْرُ في الماءِ حَيَّةً إِذَا الشَّمْسُ حاذَتْهُ فَما خِلتُهُ صِدْقا فلمَّا الْتَوى صُدْغاهُ في ماءٍ وَجْهِهِ

وقد لَسَعا قَلْبِي تَيَقَّنْتُهُ حَقًّا

وقال ابن نباتة السعدي يصف الحية (٢):

<sup>(</sup>١) القرقف: من أسماء الخمر.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٤١/١، وديوان المعاني ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الكفات جمع الكفة (بالكسر) من آلات الصيد.

<sup>(</sup>٥) المدوس ( بالكسر ) : المصقلة . التألاق ( تفعال ) : من ألق، أي لمع وبرق .

<sup>(</sup>٦) حياة الحيوان ٢٨٠/١ .

<sup>(</sup>۷) ديوانه ۱/۹۶۰ .

فسِرْ وتَعوَّذْ من شِرارِ الطَّوارقِ الرَّ فَفِي الهَضْبَةِ الحَمراءِ إِنْ كُنتَ سارِياً أغَيْبِرُ يَأْوِي فِي صُدوعِ الشَّواهِقِ يُسَالِمُ رُكْبَانَ الطَّرِيق نَهَارَهُ إِلَى اللَّيْلِ مَخْبُوءٌ لإحْدَى البَواثِقِ كَأَنَّ بَقَايِهَ مَا سَرَى مِن قَمِيصِهِ عَلَى مُتْنِهِ أَفْوافُ بُرْدٍ شَبَارِقِ (٢) يُقَصِّرُ عَن يافُوخِهِ حينَ يَنْطَوي حَقِيبةُ مَملوءٍ من السَّمِّ زاهِقِ تَناذَرَهُ الحاوُونَ إِذْ أَبْصَرُوا بِهِ تُسارِقُ عَيْناهُ بَنانَ المُسارِقِ (٣)

إذا عَرَّسَ السَّارُونَ في بَطْنِ زَامِرٍ

وقال مهذَّب الملك في تشبيه لون النار وألسنتها بالأراقم(٤):

كَانُونُ أَذْهَبَ بَوْدَهُ كَانُونُنا مَا بِينَ سَادَاتٍ كِرَامٍ حُلَّقِ بأراقِم حُمْرِ البُطُونِ ظُهُورُها سُودٌ تَلَعْلَعُ باللِّسانِ الْأَزْرَقِ(٥) وقال الأخطل من قصيدة في هجاءِ جرير (٦):

وما غَرَّ كَلْباً من كُلَيْبِ بحَيَّةٍ أَصَمَّ عَلَى أَنْيابِهِ السُّم شابِكِ (٧) وبَيْتِ صَفَاةٍ في لهابٍ لُعابُهُ سِمامُ المَنايا أَسوَدِ اللَّوْنِ حالِكِ (^) تَسرى ما يَسمسُ الأُرضَ منه إذا مَسشَى

صُـدُوعاً نَفَتْ عَنها مُتُونَ الـدَّكادِكِ (٩)

<sup>(</sup>١) زامر: قال محقق ديوان ابن نباته السعدي (زامر: اسم جبل بمدينة الموصل) ولم أقف عليه. وجاء في تاج العروس (زيمر) بقعة بجبال طيء ، ووادي الزُّمَّار: قرب الموصل.

<sup>(</sup>٢) الأفواف: النقط البيض في البرود الموشّاة. الشبارق: المقطع.

<sup>(</sup>٣) تناذره الحاوون: أنذر بعضهم بعضاً.

<sup>(</sup>٤) حياة الحيوان ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٥) تلعلع الكلب: دلع لسانه عطشاً.

<sup>(</sup>٦) ديوانه/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٧) الشابك : الطويل الأنياب، وقد رد الشاعر (من ناحية الاعراب) شابك على الأنياب.

<sup>(</sup>٨) اللهاب جمع لهب (بالكسر): الصدع في الجبل.

<sup>(</sup>٩) الدكادك جمع دكدك: الأرض الغليظة .

وقال ابن المعتزِّ في الحيَّة(١):

أَنْعتُ رَقْطاءَ لا تَحْيا لَـدِيغَتُها لَوْ قَدَّها السَّيْفُ لم يَعْلَقْ بهِ بَلَلُ تُلْقي إذا انْسَلَخَتْ في الأرضِ جِلْدَتهَا كَانَّها كُمُّ دِرْعٍ قَـدَّهُ بَـطَلُ

وقال كثير عزة<sup>(٢)</sup> :

وسَوْداءَ مِطْراقِ اليَّ مِن الصَّفا أَنِيٍّ إِذَا الحَاوِي دَنا فَصَدالَها (٣) كَفَفْتُ يَداً عَنْها وَأَرْضَيْتُ سَمْعَها مِن القَوْلِ حَتَّى صَدَّقَتْ ما وَعَى لهَا وأَشْعَرْتُها نَفْتُ بَلِيعًا فَلُوْ تَرَى وقَدْ جَعَلَتْ أَنْ تَرْعَني النَّفْثَ بالهَا (٤) تَسَلَّلُتُها من حيثُ أَدْرَكَها الرُّقَى إلى الكفِّ لما سالمَتْ وانْسِلالَها

وقال النابغة الذبياني (٥):

ماذا رُزِئْنا بِهِ مِن حَيَّةٍ ذَكرٍ نَضْنَاضَةٍ بالرَّذايا صِلَّ أَصْلال (١٠) سَهْلِ النَّذي حَمَّالِ أَثْقال (١٠) سَهْلِ النَّذي حَمَّالِ أَثْقال (١٠)

وقال آخر في وصف حيَّات الجبل(^):

عل زَيْداً أَنْ يُلاقي مَرَّةً في الْتِماسِ بَعْضَ حَيَّاتِ الجَبَلْ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۳۳٪.

<sup>(</sup>٢) ديوانه/٨٥ والحيوان للجاحظ ١٨٨/١ و ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) الصفا: الصخور الملساء الصلبة. أنيٍّ، من الأناة: البطء . صدالها، من التصدية وهي التصفيق .

<sup>(</sup>٤) النفث، من نفث الراقي في العقدة: بزق ولا ريق معه، ونفثت الحيَّة: نفخت، ولسعت .

<sup>(</sup>٥) ديوانه/١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) النضناضة: الحية التي تحرك لسانها حركة خفيفة، وقيل: التي لا تقر في مكان وإذا نهشت قتلت من ساعتها.

<sup>(</sup>٧) يريد بذوات الذرى: المعالى .

<sup>(</sup>٨) الحيوان للجاحظ ٢٩٧/٣.

غايِرُ العَيْنينِ مَفْطُوحُ القَفَا ليسَ من حَيَّاتِ جُحْرٍ والقُلَلْ (١) يَــتَــوارَى في صُــدُوع مَــرّةً رَبدُ الخَطْفَةِ كالقِدْح المُؤَلُّ (٢) وتَـرَى السمَّ عَلى أَشَّداقِهِ كشُّعاعِ الشمسِ لاحَتَّ في طَفَلْ (٣) طَرَدَ الأرْوَى فَمَا تَقْرَبُهُ ونَفَى الْحَيَّاتِ عَنْ بَيْضِ الْحَجَلْ (٤) وقال محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي مشبِّهاً درعه بسلخ

كانَتْ كما شُقَّ الرِّداءُ المُعْلَمُ نَهْنَهْتُ أُوَّلَها بِضَرْبَةِ صادِقٍ وعَلَيَّ مَسْبُوعُ الحَدِيدِ كأنَّهُ سِلْخٌ كَسانِيهِ الشُّجاعُ الأرْقَمُ

وقال المتلمِّس<sup>(٦)</sup> :

وما كنْتُ إلاَّ مشلَ قاطِع كفِّهِ بكفِّ له أُخْرَى فأصْبَحَ أَجْذَما (٧) فَلمَّا اسْتَقادَ الكفَّ بالكفِّ لم يَجِد له دَرَكاً في أَنْ تَبِينا فَأَحْجَما (^) فَلَمْ تَجِدِ الأَخْرَى عَليها مُقَدَّما يّداهُ أصابَتْ هده حَتْفَ هذهِ مَساغاً لِنابَيْهِ الشَّجاعُ لَصمَّما (٩) فأطْرَقَ إطراقَ الشُّجاعِ ولَو يَرَى

وقال آخر مشبِّها صديق السوء بالحيَّة (١١):

مَتَى تَحْمَدُ صَدِيقَ السُّوءِ فاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْد مَحْمَدَةٍ تَدُمُّهُ

<sup>(</sup>١) مفطوح : عريض .

<sup>(</sup>٢) الرَبِد : السريع . القدح : السهم . المؤل، أصله المؤلِّل: المحدَّد .

 <sup>(</sup>٣) الطفل: قبيل غروب الشمس.
 (٤) قال الجاحظ: إنما ذكر ذلك لأن الأروى تأكل الحيات.

<sup>(</sup>٥) ثمار القلوب/٤٢٩.

<sup>(</sup>٦) مختارات أبن الشجري، القسم الأول/٢٩.

<sup>(</sup>٧) الأجدم: المقطوع اليد.

<sup>(</sup>٨) الدرك: اللِّحاق.

<sup>(</sup>٩) الإطراق: السكوت. الشجاع: ضرب من الحيات.

<sup>(</sup>١٠) التمثيل والمحاضرة /٣٧٨.

تَعلَّمْ من الأَفْعَى أماليَ طَبْعِها وآنَسْ إِذَا أُوْحَشْتَ تُعْفَ عن الذَّمِّ لِيْن كَانَ سمَّ ناقِعٌ تحتَ نابِها ففي لَحْمِها تِرْيَاقُ غائِلةِ السمِّ لِيْن كَانَ سمَّ ناقِعٌ تحتَ نابِها ففي لَحْمِها تِرْيَاقُ غائِلةِ السمِّ وقال خلف الأحمر(٢) يصف حيَّة :

له عُنُقٌ مُـ خْضَـرَّةٌ مَــ لُّ ظَهْـرِهِ وشُومٌ كتَحبِيرِ اليَمانيِ المُرَقَّمِ (٣) إلى هامَةٍ مثل الرَّحَى مُسْتَدِيرةٍ بِها نُقطٌ سُودٌ وعَيْنانِ كالـدَّمِ وقال آخر(٤):

لا هُمَّ إِنْ كَانَ أَبُو عَمْرُو ظَلَمْ وَحَانَنِي فِي عِلْمِهِ وَقَدْ عَلِمْ فَابْعَثْ لَهُ فِي بَعْضِ أَعْرَاضِ اللَّمَمْ لَمِيمَةً مِن حَنَسَ أَعْمَى أَصَمْ (٥) فَابْعَثْ لَهُ فِي بَعْضِ أَعْرَاضِ اللَّمَمْ قد عاشَ حتَّى هو لا يَمْشي بدم (٢) أَسْمَرَ زَحَافاً من الرُقْطِ العُرُمْ قد عاشَ حتَّى هو لا يَمْشي بدم (٢) فكلَما أَقْصَدَ مِنه الجُوعُ شَمْ حتَّى إِذَا أَمْسَى أَبُو عَمْرٍو وَلَمْ (٧) يمسَّ منه مَضَضٌ ولا سَقَمْ قامَ وَوَدَّ بَعْدَها أَنْ لَمْ يَقُمْ ولم يَقُمْ ولا غَنَمْ ولا لِخَوْفٍ راعَهُ ولا لِهَمْ

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة.

٢١) نهاية الأرب ١١/١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) التحبير: التزيين والتوشية . اليماني المرقم برد مخطط من صنع اليمن .

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٥) اللمم (بالفتح): حنون خفيف، أو طرف من جنون يلم بالإنسان. اللَّميمة: الجماعة. الحنش: ضرب من الحيات.

 <sup>(</sup>٦) العرم ( بضم فسكون ) جمع أعرم، وهو ما كان منقطاً بسواد وبياض. وقد ضم الراء لضرورة الوزن .

<sup>.(</sup>V) أقصده: أصابه . شم ، أي شم الهواء يطعمه بدل الطعام .

حتَّى دَنَا مِن رَأْسِ نَضْنَاضِ أَصَمْ فَخَاضَهُ بَينَ الشِّراكِ والقَدَمْ(١) بِمِذْرَبٍ أَخْرَجَهُ مِن جَوفِ كِمْ كَأَنَّ وَخْزَنَا بِه إِذَا انْتَظَمْ(٢) وَخْزَةُ إِشْفَى في عَطُوفٍ مِن أَدَمْ (٣)

وقال أحمد بن هذيل يصف حيَّة(٤)، وإخالة يحيى بن هذيل:

تَفُوحُ مِن المِسْكِ أَرْدَانُها فقالَتْ أما تِلكَ هِمْيانُها(°)

مِن الرُّقْشِ فِي. ظَهْرِها حُلَّةٌ قَد اخْتَلَفَتْ فيهِ ٱلْوانُها ومُدَّتْ بِأَخْرَى عَلَى جَوْفِها مُعَصْفَرةٍ هالَنِي شانُها وتَنصَبُ مِثْلَ التِّلاعِ المِلا ءِ فاضَتْ عَلَى الأَرْضِ خُلْجانُها فمِنْ قائم الرُّمْحِ جُثمانُها ومِن حِدَّةِ الرُّمْحِ أَسْنانُها أراهـا الفّتـاتَ اللَّعُــوبَ التي وكُـنْتُ جَـحَدْتُ سراويـلَهـا

وقال علي بن أبي الحسين(٦):

أرْقَمُ كاللِّرْعِ فيه وَشْمٌ يَـزْحَفُ كَالسَّيْلَ مِن تِـلاع كِانَّ عَيْنَيْهِ كَـوْكَـبَانِ

مُنَمْنَمُ الظّهرِ واللّبانِ(٧) ما بَيْنَ نَبْعِ وبَينَ ضالٍ وبَسِنَ آسِ وأَقْـحُـوانِ

<sup>(</sup>١) النضناض : حية ينضنض لسانه، أي يحركه. خاضه بالسيف خوضاً: وضعه في أسفل بطنه ثم رفعه إلى فوق .

<sup>(</sup>٢) أراد بالمذرّب : الناب الحاد . الكم ( بالكسر ) : وعاء الطلع ، وغطاء النُّور ، وأراد به فم

<sup>(</sup>٣) الإشفى (بالكسر): المخرز. العطوف: المعطوف. الأدم: الجلد.

<sup>(</sup>٤) التشبيهات/١٨٨ و ٢٩٩.

 <sup>(</sup>٥) الهميان : تكَّة السروال (معرَّب) .

<sup>(</sup>٦) التشبيهات/١٨٩.

<sup>(</sup>٧) اللبان : الظهر .

يَـرْتَشِفُ الماءَ مِنْ نِطافٍ ويَقْضمُ الحَمْضَ مِن رِعـانِ (١)
وقال الحسين بن الحجَّاج يمدح مَن وهب له دابة (٢):
فَـدَيْتُ مِّـن صَيَّـرني راكِباً وكُنتُ أعْـدَى قبـلُ من حَيَّهُ (٣)
فَـدَيْتُهُ إِنَّ فِـدائِـي لـه في قَلْبٍ مَن يَحْسُـدُني كَيَّه

<sup>(</sup>١) النطاف (بالكسر): الماء القليل. الرعان جمع الرعن: أنف يتقدم الجبل.

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب/٤٢٦ -

<sup>(</sup>٣) يقال (أعدى من الحية) لأنّها تمشي على بطنها.

## فهرس الجزء الأول

| اسماؤه وكناه ٤٠١                                                            | • المقدمة                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكره في الشعر ١٠٤                                                           | ■ الإبل ١٣                                                                                    |
| ما ورد عنه في القصص ١٠٥                                                     | من أوصاف الإبل ٢٠                                                                             |
| • الأرنب                                                                    | ما ورد في المعاجم في الإبل ٢٣<br>ذكر الإبل في القرآن الكريم ٣٤                                |
| أسماؤه وصفاته                                                               | ما ورد في الحديث الشريف عن الإبل ٤٥                                                           |
| ما ورد في اللغة عنها                                                        | ما ورد في الأمثال عن الإبل ٢٦<br>ما ورد في المنثور عن الإبل ١٥<br>ما قاله الشعراء في الإبل ٣٥ |
| ما ورد عنها في الشعر ١١٤                                                    | الم عدد الشكراء في الإيل                                                                      |
|                                                                             | tu                                                                                            |
| • الأوز ١١٩                                                                 | • الأسد ٢٣٠                                                                                   |
|                                                                             | الاسد                                                                                         |
| ما ورد عنه في الأمثال ١١٩                                                   |                                                                                               |
| ما ورد عنه في الأمثال ١١٩                                                   | أسماؤه وصفاته ٧٣                                                                              |
| ما ورد عنه في الأمثال ١١٩<br>ما ورد عنه في القصص ١٢٠                        | أسماؤه وصفاته ٢٣<br>ذكره في القرآن الكريم, ٧٨                                                 |
| ما ورد عنه في الأمثال ١٦٩<br>ما ورد عنه في القصص ١٢٠<br>ما ورد عنه في الشعر | أسماؤه وصفاته ٢٣<br>ذكره في القرآن الكريم, ٧٨<br>ذكره في الحديث النبوي الشريف ٧٨              |

| ما ورد عنه في الشعر ١٢٩          |
|----------------------------------|
| • الببغاء                        |
| ما ورد عنه في الشعر              |
| • البرغوث البرغوث                |
| ما ورد عنه في الأمثال            |
| ما ورد عنه في القصص ١٤٢          |
| ما ورد عنه نثراً ١٤٢             |
| ما ورد عنه في الشعر ١٤٣ .        |
| • البعوض ١٥١                     |
| ما ورد عنه في القرآن الكريم ١٥١  |
| ما ورد عنه في الحديث             |
| ما ورد عنه في الشعر ١٥٣ .        |
| ■ البغال ١٦١                     |
| ما ورد عنها في القرآن الكريم ١٦١ |
| ما ورد عنها في الأمثال ١٦١       |
| ما ورد عنها في القصص             |
| ما ورد عنها في الشعر ١٦٦         |
| ■ البقر الأهلي ١٧٩               |
| ما ورد عنها في القرآن الكريم ١٨٤ |
| ما ورد في الحديث الشريف ١٨٥      |
| ما ورد في الأمثال١٨٦             |
| ما ورد في الكلام المنثور١٨٧      |
| ما ورد في الشعر                  |
| • البلبل                         |
| ما ورد عنه في القصص              |
| ما جاء في الكلام المنثور ٢٠٥     |
|                                  |











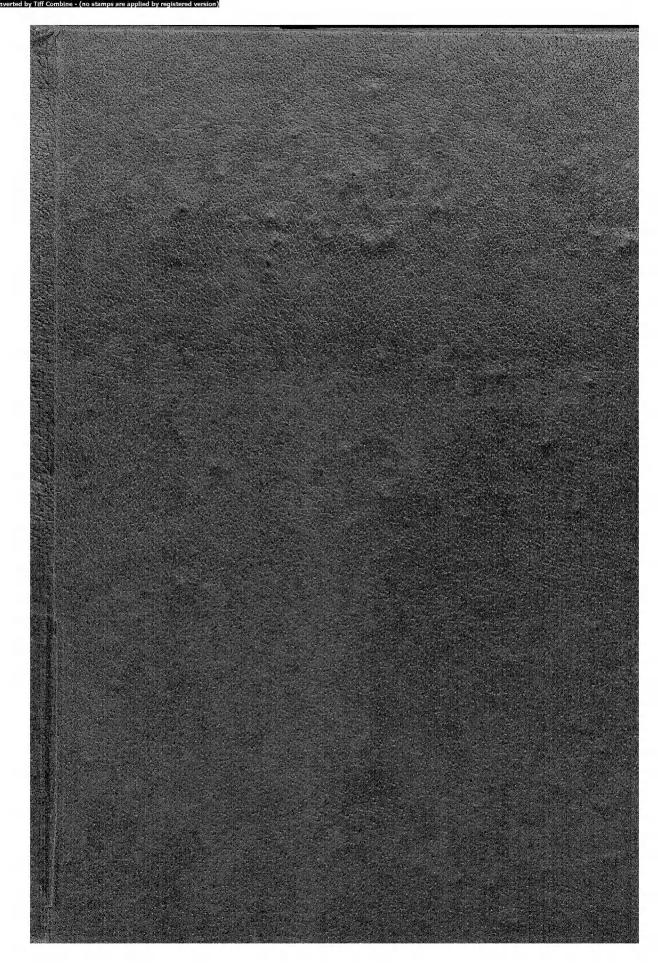